

تتأليف

الأميرع عنكرة الدّين ع كلي بْزَيَلْ كَازِ الفَكَارِسِيّ المَوْسَينة ٧٠٩م

الجُكِّلُد التَّاسْعِ

حَقَقَه وَخَرَج أَحَاديثه وَعَلَقَ عَلَيْه شُعيبُ الأَرنَؤُوطُ

مؤسسة الرسالة





:

جَسِيع المجتمع قَ مَعفوظتَ بَهِ الْمِسَالة الْمِسَالة الْمِسَالة ولا عِنْ الْمَسَالة ولا عِنْ الْمُسَالة الْمُسَالة الْمُسَالة الْمُسَالة الْمُسَالة الْمُسَالة الْمُسَالة الْمُسَالة الله ولَّ اللهُ اللهُ ولَّ اللهُولِي ولَّ اللهُ اللهُ ولَّ ال



### ۱۳ ـ كتاب الحج ۱ ـ باب فضل الحج والعُمرة

#### ذكر البيانِ بأن الحاج والعُمَّار وَفْدُ اللَّه جل وعلا

٣٦٩٢ ـ أخبرنا أحمدُ بنُ عليً بنِ المثنَّى ، حدَّثنا أحمدُ بنُ عيسى ، حدَّثنا ابنُ وهبٍ ، حدَّثني مخرمةُ بنُ بُكيرٍ ، عن أبيه ، عن سهيلٍ ، عن أبيه

عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « وَفْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح ، إسناده على شرط مسلم ، رجاله رجال الشيخين غير مَخْرَمَةً بن بكير بن عبد الله بن الأشج ، فمن رجال مسلم ، وقد وثقه غير واحد من الأثمة ، إلا أن روايته عن أبيه وجادة ، وليست سماعاً ، وعجب من المؤلف أن يحتج بحديثه هنا عن أبيه مع أنه قال في «ثقاته » ٧/٥٠: لا يحتج بروايته عن أبيه ، لأنه لم يسمع من أبيه ما يروي عنه . وأحمد بن عيسى : هو التستري ، وابن وهب : هو عبد الله .

وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » ٣٢٧/٨ من طريق الحسن بن سفيان ، عن أحمد بن عيسى ، بهذا الإسناد .

وأخرجه النسائي ١١٣/٥ في الحج: باب فضل الحج، وابن خزيمة (٢٥١١)، والحاكم ٤٤١/١، والبيهقي ٢٦٢/٥ من طرق عن ابن وهب، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

#### ذكرُ نفي الحَجِّ والعُمْرَةِ الذُّنوبَ والفَقْرَ عنِ <sup>(١)</sup> المسلم ِ بهما

٣٦٩٣ أخبرنا محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحمٰن السَّامِي ، حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل ، حدَّثنا سليمانُ بن حَيَّان ، قال : سمعتُ عمرو بنَ قيسٍ ، عَنْ عاصِم ، عن شقيقِ

عن عبد الله ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «تابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ ، فإنَّهُمَا يَنْفِيانَ الفَقْرَ والذُّنُوبَ كما يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ والذَّهَبِ والفِضَّةِ ، وليسَ للحَجَّةِ المَبْرورَةِ ثوابُ دُونَ الجنة » (٢) .

<sup>=</sup> وأخرجه ابن ماجه (٢٨٩٢)، والبيهقي ٥/٢٦٢ من طريق صالح بن عبد الله ، عن يعقوب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة بلفظ : « الحُجَّاج والعُمَّارُ وَفْدُ الله ، إن دَعَوْه أجابهم ، وإن استغفروه غفر لهم » . وصالح بن عبد الله قال البخاري : منكر الحديث ، وفي « التقريب »: مجهول . وفي الباب عن ابن عمر عند ابن ماجه (٢٨٩٣) بلفظ : « الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وَفْدُ الله ، دعاهم فأجابوه ، وسألوه فأعطاهم ». وسنده حسن في الشواهد ، وسيأتي عند المؤلف برقم (٤٩٩٤).

وعن جابر عند البزار (١١٥٣) بلفظ : « الحجاج والعمار وَفْدُ الله ، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم » قال الهيثمي في « المجمع » ٢١١/٣ : ورجاله ثقات .

والوَقْد قال في « النهاية » ٢٠٩/٥: هم القوم يجتمعون ، ويردون البلاد ، واحدُهم وافد ، وكذلك الذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « على » ، والتصويب من « التقاسيم » ١٤٠/١.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن من أجل عاصم ، وهو ابن أبي النَّجُودِ ، وسليمان بن حيان : هو أبو خالد الأحمر، وعمرو بن قيس : هو الملائي ، وشقيق : هو ابن سلمة .

وهـو في «مسند أحمـد» ٧٨٧/١ ومن طريقـه أخرجـه الـطبـراني في « الكبير » (١٠٤٠٦)، وأبو نعيم في « الحلية » ١١٠/٤.

وأخرجه الترمذي (٨١٠) في الحج : باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة ، =

#### ذِكرُ مغفرةِ الله جلَّ وعلا ما تَقَدَّمَ مِنْ ذنوب العِبدِ بالحجِّ الذي لا رَفَثَ فيه ولا فُشُوق

٣٦٩٤ ـ أخبرنا الحسنُ بن سفيان ، حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ ، حدَّثنا وكيعٌ ، عن مِسْعَرٍ ، وسُفيانَ ، عن منصورٍ ، عن أبي حازم ٍ

عن أبي هُريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُتْ ، ولم يَفْسُقْ ، رَجَعَ كما وَلَدَتْهُ أُمُّهُ » (١).

والنسائي ١١٥/٥ - ١١٦ في الحج: باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة . وأبو يعلى ٢/٢٣٣، وابن خزيمة (٢٥١٧)، والطبري في «جامع البيان ٤(٣٩٥٦)، والبغوي (١٨٤٣) من طرق عن سليمان أبي خالد الأحمر ، به . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود .

وفي الباب عن عمر عند أحمد ٢٥/١، والحميدي (١٧)، وأبي يعلى (١٩٨)، وابن ماجه (٢٨٨٧)، والطبري (٣٩٥٨) وسنده حسن في الشواهد.

وعن ابن عباس عند النسائي ٥/١١٥، والطبراني (١١٩٦) و(١١٤٢٨) وإسناده صحيح.

وعن جابر عند البزار (١١٤٧)، وقال الهيثمي في « المجمع » ٢٧٧٧: ورجاله رجال الصحيح خلا بشربن المنذر ، ففي حديثه وهم قاله العقيلي ، ووثقه ابن حيان .

وعن ابن عمر عند الطبراني (١٣٦٥١) وفي سنده حجاج بن نصير ، مختلف فيه . وعن عامر بن ربيعة عند عبد الرزاق (٨٧٩٦)، وأحمد ٤٤٦/٣٤ ـ ٤٤٧، وفي سنده عاصم بن عبيد الله ، وهو ضعيف ، فالحديث بهذه الشواهد صحيح .

وقوله: «تابعوا بين الحج والعمرة» أي: اجعلوا أحدهما تابعاً للآخر، فإذا حججتم فاعتمروا، وإذا اعتمرتم فحجُوا. قال المحب الطبري في « القرى» ص ٤٠: يجوز أن يراد به التتأبع المشار إليه في قوله تعالى: ﴿ فصيام شهرين متتابعين ﴾ فيأتي بكل واحد من النسكين عقيب الآخر بحيث لا يتخلل بينهما زمان يصح إيقائح الثاني فيه، وهو الظاهر من لفظ المتابعة، ويحتمل أنه يراد به إتباع أحد النسكين الآخر، ولو تخلل بينهما زمان بحيث يظهر مع ذلك الاهتمام بهما.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وكيع : هو ابن الجراح ، ومسعر : هو ابن

#### ذكرُ تكفيرِ الذُّنوب للمُسْلِمِ ما بَيْنَ العُمرة إلى العمرةِ

٣٦٩٥ - أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُبابِ ، حدَّثنا الحَوْضِيُّ ، عن شعبةً ، عن سهيل بنِ أبي صالح ، قال : سَمِعْتُ سُمَيًّا يُحَدِّثُ عن أبي صالح

= كِدام ، وسفيان : هو الثوري ، ومنصور : هو ابن المعتمر ، وأبو حازم : اسمه سلمان الأشجعي .

وأخرجه مسلم (١٣٥٠) في الحج : باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ، وابن ماجه (٢٨٨٩) في الحج : باب فضل الحج والعمرة ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٤٨٤/٢، والطبري في «جامع البيان» (٣٧٢٤) من طريق وكيع، عن سفيان، به.

وأخرجه البيهقي 0/771 من طريق أبي نعيم ، عن مسعر ، عن منصور ، به . وأخرجه علي بن الجعد في «مسنده» (977) من طريق شعبة ، عن منصور ، 4

وأخرجه الحميدي (١٠٠٤) عن سفيان ، والبخاري (١٨٢٠) في المحصر : باب ما جاء في باب قول الله تعالى : « فلا رفث »، والترمذي (٨١١) في الحج : باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة ، من طريقين عن سفيان ، به .

وأخرجه عبد الرزاق (۸۸۰۰) عن سفيان به ، إلا أنه زاد بين منصور وبين أبي حازم « عن جابر »!

وأخرجه المدارمي ٣١/٢، والطيالسي (٢٥١٩)، وأحمد ٢٩٤/١، والبخاري (٢٥١٩)، ومسلم (١٣٥٠)، والنسائي ١١٤/٥ في الحج: باب فضل الحج، وابن خزيمة (٢٥١٤)، والطبري (٣٧٢١) و(٣٧٢٣) من طرق عن منصور، به.

وأخرجه السطيالسي (٢٥١٩)، وابن الجعد (٢٢٦) و(١٨٠٩) و(١٨٠١)، وابخاري (١٨٠٩)، وابخاري (١٣٥٠)، ومسلم (١٣٥٠)، والبخاري (١٥٧١) و(٣٧٢٠) و(٣٧٢٠) و(٣٧٢٠) و(٣٧٢٠) و(٣٧٢٠) و(٣٧٢٠)، والطبري (٣٧٢٠)، والدارقطني ٢٨٤/٢، والبغوي في «شرح السنة» (١٨٤١)، وفي «التفسير» (١٧٤١، والبيهقي ٥٢٢/١ من طرق عن أبي حازم، به.

عن أبي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قال : « الحَجَّةُ المَبْرُورَةُ لَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ إِلَا الجَنَّةُ ، والعُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ تُكَفِّرُ ما بينَهما » (١).

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصرِّح بصحَّةِ ما ذكرناه

٣٦٩٦ ـ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، حدَّثنا حِبَّان ، أخبرنا عبدُ اللَّهِ ، عن عبيدِ اللَّه بن عُمرَ ، ومالكٍ، عن سُمَيّ ، عن أبي صالح

عن أبي هُريرة ، قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ : « العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ تُكَفِّرُ ما بَيْنَهُمَا ، والحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جزاءً إلا الجَنَّةُ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحوضي ـ وهو حفص بن عمر فمن رجال البخاري. وسهيل بن أبي صالح: احتج به مسلم، واستشهد به البخاري.

وأخرجه الطيالسي (٢٤٢٣)، والنسائي ١١٢/٥ ـ ١١٣ في الحج : باب فضل الحج المبرور ، من طريق شعبة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه مسلم (١٣٤٩) في الحج: باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ، والنسائي ١١٢/٥ من طريقين عن سهيل بن أبي صالح ،به .

وأخرجه الحميدي (١٠٠٢)، وعبد السرزاق (٨٧٩٨)، والدارمي ٣١/٢، وأحمد ٢٤٦/٢)، وابن وأحمد ٢٤٦/٢)، والسطيسالسسي (٢٤٢٥)، ومسلم (١٣٤٩)، وابن خزيمة (٢٥١٣)، و(٣٠٧٣) من طرق عن سمي، به. وانظر ما بعده.

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر ما قبله ، عبيد الله بن عمر : هو
 ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري .

وهو في « الموطأ » ٢٤٦/١ في الحج: باب جامع ما جاء في العمرة ، ومن طريقه أخرجه أحمد ٢٤٦/٢، والبخاري (١٧٧٣) في العمرة: باب العمرة ، ومسلم (١٣٤٩) في الحج : باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ، والنسائي ١١٥/٥ في الحج : باب فضل العمرة ، وابن ماجه (٢٨٨٨) في الحج : باب فضل الحج والعمرة ، والبيهقي ٥/٢٦١، والبغوي (١٨٤٣).

### ُ ذكرُ رفع الدَّرجات وكَتْبِ الحسناتِ وحطُّ السَّيئات بخُطا الطَّائف حَوْلَ البيت العتيق

٣٦٩٧ ـ أخبرنا أبو يعلى ، حدَّثنا أبو خيثمةَ ، حدثنا جَرِيرٌ ، عن عطاءِ بن السَّائب ، عن عبد الله بن عُبيدِ بن عُمَيْرٍ ، عن أبيه

أَنَّ ابنَ عُمَرَ قال : سَمِعْتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول : « مَنْ طَافَ بالبيتِ أَسْبُوعاً لا يَضَعُ قَدَماً ، ولا يَرْفَعُ أُخرى ، إلا حَطَّ اللَّهُ عنهُ بها خَطِيئةً ، وكَتَبَ لَهُ بها حَسَنَةً ، ورَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً » (١) .

<sup>=</sup> وأخرجه عبد الرزاق (۸۷۹۹)، ومسلم (۱۳٤۹)، وابن خزيمة (۲۰۱۳) و (۳۰۷۲) من طرق عن عُبيد اللَّه، عن سمي، به.

والحج المبرور: قال ابن عبد البر: قبل: هو الذي لا رياء فيه ولا سُمعة ، ولا رُفَتَ ولا فُسوق ، ويكون بمال حلال ، وقال الباجي: هو الذي أوقعه صاحبه على البر، وقبل: هو المقبول ، وعلامته أن يرجع خيراً مما كان ولا يُعاود المعاصي ، وقبل: الذي لا يخالطه شيء من الإثم ، ورجحه النوويُّ ، وقال القرطبي ( المحدث ) : الأقوال المذكورة في تفسيره متقاربة ، وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه ، ووقع موقعاً لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل .

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف لاختلاط عطاء بن السائب ، وجرير \_ وهو ابن عبد الحميد \_ ممن روى عنه بعد الاختلاط ، قال يحيى بن معين : ما سمع منه جرير ليس من صحيح حديثه ، وقال العقيلي في « الضعفاء » ٣/ ٠٠٠ ـ : من سمع منه من الكبار صحيح مثل سفيان وشعبة ، وأما جرير وأشباهه ، فلا .

وأخرجه الترمذي مطولاً (٩٥٩) في الحج: باب ما جاء في استلام الركنين ، والمحاكم ١/٤٨٩، وابن خزيمة (٢٧٥٣) من طرق عن جرير بن عبد الحميد ، بهذا الإسناد . وقال الترمذي : وروى حماد بن زيد ، عن عطاء بن السائب ، عن ابن عبيد بن عمير ، عن ابن عمر نحوه ، ولم يذكر فيه : عن أبيه ، هذا حديث حسن ، قلت : وعبد الله بن عبيد بن عمير ، روى عن أبيه ، وعن ابن عمر ، وأبوه عبيد بن عمير : هو ابن قتادة الليثي أبو عاصم المكي ، ولد على عهد =

#### ذِكرُ حطِّ الخطايا باستلامِ الرُّكنين اليمانيين للحاج والعُمَّار

٣٦٩٨ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ بنِ عامرِ بنِ عبدِ العزيزِ بنِ النَّعمانِ بن عطاءِ الشَّيبانيُّ أبو العباس ، حدَّثنا محمودُ بنُ غيلان ، حدَّثنا

النبي ﷺ، قاله مسلم بن الحجاج ، وعده غيره في كبار التابعين ، وكان قاص أهل مكة ، مجمع على ثقته ، مات قبل ابن عمر . ورواية حماد بن زيد التي أشار إليه الترمذي هي عند النسائي ، وستأتي في هذا التعليق .

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على ما بينتُه من حال عطاء ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

وأخرجه الطيالسي (١٩٠٠)، وأحمد ٩٥/٢ من طريق همام ، وأحمد مطولاً ٢/٢ عن هشيم ، عن عطاء ، به . وكلاهما روى عن عطاء بعد الاختلاط . وأخرجه ابن خزيمة (٢٧٥٣) من طريق ابن فضيل ، عن عطاء ، به .

وذكره الهيثمي في « المجمع » ٣/ ٧٤٠ - ٢٤١ وقال : رواه أحمد ، وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط .

وأخرجه النسائي ٥/ ٢٢١ في الحج: باب ذكر الفضل في الطواف بالبيت ، عن قتيبة ، عن حماد ، عن عطاء بن السائب ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال: يا أبا عبد الرحمن ، ما أراك تستلم إلا هذين الركنين ، قال: إني سمعت رسول الله عبد يقول: إن مسحهما يحطان الخطيئة ، وسمعته يقول: «من طاف سبعاً فهو كعدل رقبة ». وهذا سند قوي ، فإن حماداً - وهو ابن زيد - قد سمع من عطاء قبل الاختلاط.

وأخرجه ابن ماجه (٢٩٥٦) من طريق محمد بن الفضيل ، عن العلاء بن المسيب ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله على يقول : « من طاف بالبيت وصلى ركعتين ، فهو كعتق رقبة » قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ورقة ١/١٨٨ : هذا إسناد رجاله ثقات.

وفي الباب عن المنكدر عند الطبراني ٢٠/(٨٤٥)، والحاكم ٤٥٧/٣ بلفظ: « من طاف حول البيت أسبوعاً (أي: سبع مرات) لا يلغو فيه كان كعدل رقبة » ورجاله ثقات كما قال الهيثمى في « المجمع » ٢٤٥/٣.

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أخبرنا سفيانُ الثوريُّ ، عن عطاءِ بنِ السَّائبِ ، عن عبد اللَّه بنِ عُبيدِ بنِ عميرٍ ، عن أبيه

عن ابن عمر ، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال : « مَسْحُ الحَجَرِ والرُّكْنِ النَّمانيِّ يَحُطُّ الخَطَايا حَطَّا » (١).

#### ذكرُ البيانِ بأنَّ العمرةَ في رمضانَ تقومُ مقامَ حجَّةٍ لمعتمرها

٣٦٩٩ - أخبرنا أحمدُ بنُ الحسنِ بنِ عبدِ الجبَّارِ الصَّوفيُّ ببغداد ، حدَّثنا سُريج بن يونس ، حدثنا أبو إسماعيل المؤدَّب ، حدَّثنا يعقوبُ بنُ عطاءٍ ، عن أبيه

عن ابن عباس ، قال : جاءتْ أُمُّ سليم إلى النَّبِيِّ ﷺ ، فقالتْ : «يا أُمَّ سليم ، فقالَ : «يا أُمَّ سليم ، عُمْرَةً في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً » (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده قوي . سفيان الثوري سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط ، وهو في « مصنف عبد الرزاق » (٨٩٧٧)، ومن طريقه أخرجه أحمد ٢ / ٨٩.

وأخرجه أحمد ١١/٢ من طريق سفيان، و٢/ ٩٥، والطيالسي (١٨٩٩) من طريق همام، والترمذي (٩٥٩) في الحج: باب ما جاء في استلام الركنين، والحاكم ٤/ ٤٨٩، من طريق جرير، والنسائي و/٢٢١ في الحج: باب ذكر الفضل في الطواف بالبيت، من طريق حماد بن زيد، وابن خزيمة (٢٧٢٩) من طريق هشيم، خمستهم عن عطاء بن السائب، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن لغيره . أبو إسماعيل المؤدب : اسمه إبراهيم بن سليمان بن رزين ، صدوق ، ويعقوب بن عطاء : هو ابن أبي رباح ، ضعيف الحديث .

وأخرجه الطبراني في « الكبير » (١١٤١٠) عن أحمد بن حنبل ، عن سريج بن يونس ، بهذا الإسناد . وانظر ما بعده .

#### ذكرُ خبرِ ثانٍ يصرَّح بصحَّة ما ذكرناه

٣٧٠٠ أخبرنا أحمدُ بنُ عيسى بنِ السَّكن بواسط ، حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ محمَّدِ بنِ مستام (١)، حدَّثنا مخلدُ بنُ يزيدَ ، عَنِ ابنِ جريجٍ ، قال : سمعتُ عطاءً يحدُّث

عن ابن عبّاس ، قال : قال رسول اللّه ﷺ : «عُمْرَةً في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً » (٢٠١]

# ذِكرُ مغفرةِ اللَّه جَلَّ وعلا ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنوبِ العبد بالعُمرة إذا اعتمرها مِنَ المسجد الأقصى

٣٧٠١ ـ أخبرنا أحمدُ بنُ عليِّ بنِ المثنَّى ، حدَّثنا أبو خيثمةَ ، حدَّثنا

<sup>(</sup>۱) تحرف في الأصل و« التقاسيم » ۱۶۸/۱ إلى « هشام » والتصويب من « ثقات المؤلف » ۱۸/۸ .

<sup>(</sup>۲) إسناده صحیح ، رجاله زجال الشیخین غیر عبد الحمید بن محمد بن المستام ، فقد روی له النسائی ، وهو ثقة .

وأخرجه أحمد ٢٢٩/١، والبخاري (١٧٨٢) في العمرة: باب عمرة في رمضان، ومسلم (١٢٥٦) في الحج: باب فضل العمرة في رمضان، والنسائي ١٣٠٤ - ١٣١ في الصيام: باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضان، من طريقين عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٠٨/١)، والبخاري (١٨٦٣) في جزاء الصيد: باب حج النساء، ومسلم (١٢٥٦) (٢٢٢)، وابن ماجه (٢٩٩٣) في المناسك: باب العمرة في رمضان، والطبراني في « الكبير » (١١٣٩٩) و(١١٣٢٢) من طرق عن عطاء، به.

وأخرجه مطولاً: أبو داود (١٩٩٠) في الحج: باب العمرة ، وابن خزيمة (٣٠٧٧)، والطبراني (١٢٩١١) من طريقين عن عبد الوارث بن سعيد العنبري ، عن عامر الأحول ، عن بكر بن عبد الله المزنى ، عن ابن عباس .

يعقوبُ بن إبراهيمَ بنِ سعدٍ ، حدثنا أبي ، عن ابنِ إسحاقَ ، حدثني سليمانُ بن سُحَيْم مولى آل حُنيْن ، عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي ، عن أمِّه أمَّ حكيم بنتِ أبي أُميَّة بنِ الأخنس ِ

عن أم سَلَمَةَ ، قالت : سَمِعْتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول : « مَنْ أَهَلَّ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى بِعُمْرَةٍ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » . قَالَ : فَرَكِبَتْ أَمُّ حكيم إلى بيتِ المقدس حتى أهلَّتْ منهُ بعُمرةٍ (١) .

وأخرجه أحمد ٢٩٩/٦، والطبراني في « الكبير » ٢٣ / (١٠٠٦) من طريق محمد بن إسحاق ، بهذا الإسناد . وتحرف في المطبوع من « مسند أحمد » « آل حنين » إلى « آل جبير » .

وأخرجه ابن ماجه (٣٠٠١) في المناسك: باب من أهل بعمرة من بيت المقدس، وأبو يعلى ٢/٣١٩ عن ابن أبي شيبة، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن أم حكيم، عن أم حكيم، عن أم سلمة.

وأخرجه أبو داود (١٧٤١) في الحج: باب المواقيت، وأبو يعلى ٢/٣٢١، والدارقطني ٣٠/٥ من طريق على ٣٠/٥ من طريق عبد الله بن عبد الرحمٰن بن يُحَنِّس، عن يحيى بن أبي سفيان، عن جدته أم حكيم، عن أم سلمة.

وعبد اللَّه بن عبد الرحمن بن يُحنِّس: ذكره المؤلف في « الثقات »، وروى له مسلم في «صحيحه» حديثاً واحداً في فضل المدينة .

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف . أم حكيم - واسمها حكيمة - لم يوثقها غير المؤلف ، ولم يرو عنها غير يحيى بن أبي سفيان ، وقال في « التقريب » : مقبولة . ويحيى بن أبي سفيان : قال أبو حاتم : شيخ من شيوخ المدينة ليس بالمشهور ، وذكره المؤلف في « الثقات » ، وفي « التقريب » مستور ، وقال المنذري في « مختصر سنن أبي داود » ٢/٨٥/ : اختلف الرواة في متنه وإسناده اختلافاً كثيراً ، وقال ابن القيم : قال غير واحد من الحفاظ : إسناده ليس بالقوي . وهو في « مسند أبي يعلى » ٢/٣٧٥ .

#### ذكرُ البيانِ بأنَّ الحجُّ للنِّساء يقوم مقام الجهادِ للرِّجال

٣٧٠٢ ـ أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بنِ مُجاشع ، حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ ، حدثنا جريرٌ ، عن حبيبِ بنِ أبي عَمْرَة ، عن عائشةَ بنتِ طلحةَ ، قالت :

أخبرتني عائشةُ أمُّ المؤمنين أنَّها قالت: يا رَسُولَ اللَّهِ ، ألا نَخْرُجُ ونُجَاهِدُ مَعَكَ ، فإنِّي لا أرى عملًا في القرآنِ أَفْضَلَ مِنَ الجِهَادِ ؟ قالَ: « لا ، إنَّ لَكُنَّ أَحْسَنَ الجِهَادِ ، حَجُّ البَيْتِ حَجُّ مبرورٌ » (١).

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري في «تاريخه » عن أبي يعلى محمد بن الصلت ، عن ابن أبي فديك ، عن محمد بن عبد السرحمن بن يُحَسِّن . . . أورده في ترجمة محمد ١٦٠/١ وقال : لا يتابع على حديثه .

وأخرجه الدارقطني ٢٨٣/٢ من طريق الواقدي عن عبد الرحمن بن يُحنِّس ، عن يحيى بن عبد الله بن أبي سفيان الأخنسي ، عن أمه ، عن أم سلمة . والواقدي متروك .

وأخرجه ابن ماجه (٣٠٠٢) عن أحمىد بن خالىد ، عن ابن إسحاق ، عن يحيى بن أبي سفيان ، عن أمه ، عن أم سلمة .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . جرير : هو ابن عبد الحميد .

وأخرجه النسائي ١١٤/٥ ـ ١١٥ في الحج : باب فضل الحج ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن جرير ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٢/١٧ و٧٩، والبخاري (١٥٢٠) في الحج: باب فضل الحج المبرور، و(١٨٦١) في جزاء الصيد: باب حج النساء، و(٢٧٨٤) في الجهاد: باب فضل الجهاد والسير، و(٢٨٧٦) باب حج النساء، وابن ماجه (٢٩٠١) في المناسك: باب الحج جهاد النساء، وابن خزيمة (٣٠٧٤)، والبيهقي ١٣٢٦، والبغوى (١٨٤٨) من طرق عن حبيب بن أبي عمرة، به.

وأخرجه عبد الرزاق (٨٨١١)، والبخاري (٢٨٧٥) و(٢٨٧٦) في الجهاد : باب =

#### ذكر الإخبارِ عن إثبات الحِرْمَانِ لِمَنْ وسَّع اللَّه عليه ثمَّ لم يَزُرِ البَيْتَ العتيقَ في كلِّ خمسةِ أعوامٍ مرَّةً

٣٧٠٣ ـ أخبرنا محمَّدُ بنُ إِسحاقَ بنِ إِبراهيم مولى ثقيفٍ، قال: حدَّثنا قُتنَبَةُ بنُ سعيدٍ ، قال: حدَّثنا خَلَفُ بنُ خليفةَ ، عَنِ العلاءِ بنِ المسيِّبِ ، عن أبيه

عن أبي سَعِيدِ الخدريِّ أَنَّ رسولَ ﷺ قال: «قال اللَّهُ (١): إِنَّ عَبْدَاً صَحَّحْتُ لهُ جِسْمَهُ ، ووسَّعْتُ عليهِ في اللَّهُ (١): إِنَّ عَبْدَاً صَحَّحْتُ لهُ جِسْمَهُ ، ووسَّعْتُ عليهِ في اللَّهُ (١) . المَعِيشَةِ يَمْضِي عليهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لا يَفِدُ إِلَيَّ لَمَحْرُومٌ » (٢) . المَعِيشَةِ يَمْضِي عليهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لا يَفِدُ إِلَيَّ لَمَحْرُومٌ » (٢) . [٦٨:٣]

<sup>=</sup> جهاد النساء ، والبيهقي ٣٢٦/٤ من طريق سفيان الشوري ، عن معاوية بن إسحاق ، عن عائشة بنت طلحة ، به .

<sup>(</sup>١) لفظ «قال الله » سقط من الأصل ، و « التقاسيم » ٣/ورقة ٣٤٥ ، واستدرك من «موارد الظمآن » (٩٦٠) .

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح . رجاله ثقات رجال الشيخين غير خَلَفِ بنِ خليفة ، فمن رجال مسلم ، وقد اختُلِطَ قبل موته ، لكن تابعه سفيان الثوري عند عبد الرزاق (٨٨٢٦) عن العلاء ، عن أبيه أو عن رجل عن أبي سعيد ، وفيه : «كل أربعة أعوام » . وأخرجه أبو يعلى ٣/٦٣ ، والخطيب في «تاريخه » ٣٢٨/٨ ، والبيهقي ٥/٢٦٣ ، من طرق عن خلف بن خليفة ، بهذا الإسناد .

وذكره الهيثمي في « المجمع » ٢٠٦/٣ وقال : رواه أبو يعلى والطبراني في « الأوسط »، ورجال الجميع رجال الصحيح .

وفي الباب عن أبي هريرة عند البيهقي ٢٦٢/٥، وابن عدي في «الكامل » ١٣٩٦/٤، والعقيلي في «الضعفاء » ٢٠٦/٢ من طرق عن الوليد بن مسلم، عن صدقة بن يزيد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة. وصدقة بن يزيد: ضعفه أحمد، وقال أبو حاتم: صالح، وقال أبو زرعة الدمشقي: ثقة، وقال ابن عدي بإثر هذا الحديث: وهذا عن العلاء منكر كما قاله البخاري، ولا أعلم يرويه عن العلاء غير صدقة، وإنما يروي هذا =

= خلف بن خليفة ، وهو مشهور ، ورُوي عن الثوري أيضاً عن العلاء بن المسيب ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي رفح ، فلعل صدقة سمع بذكر العلاء ، فظن أنه العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبيه ، وكان هذا الطريق أسهل عليه ، وإنما هو العلاء بن المسيب، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي سعيد . وأخرجه الخطيب في « الموضح » ١٥٢/١ من طريق قيس بن الربيع ، عن عباد بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، وقيس بن الربيع : صدوق تغير لما كَبر ، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه ، فحدَّث به ، وعباد ـ واسمه عبد الله بن أبي صالح ـ لين .

#### ٢ ـ باب فرض الحج

#### ذكرُ الأخبار المفسَّرة لِقوله جلَّ وعلا ﴿وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيه سَبِيلًا﴾

٣٧٠٤ - أخبرنا أحمدُ بنُ عليّ بن المثنّى ، قال : حدَّثنا أبو عبيدةَ بنُ فضيل بنِ عِياضٍ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ السَّرِيِّ ، قال : حدَّثنا الرَّبيعُ بنُ مسلم ، قال : حدَّثني محمَّدُ بن زيادٍ ويوسفُ بنُ سعدٍ

أن أبا هريرة ذَكَرَ أَنَّ رسول اللَّه ﷺ خَطَبَ ، فقال : «يا أَيُّها النَّاسُ ، إِنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ » ، فقامَ رجلٌ ، فقالَ : أَكُلَّ عام يا رسولَ اللَّه ؟ قالَ : فسكتَ عنهُ حتَّى أعادَها ثلاثَ مراتٍ ، قالَ : « لَوْ قُلْتُ : نَعْم ، لوجبتْ ، ولو وجبتْ ما قُمْتُمْ بها . ذروني ما تَرَكْتُكُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُوالِهم والْحَتِلَافِهم عَلَى أَنْبِيَائِهم ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ ، فاجْتَنِبُوهُ ، وإذا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ ، فَأْتُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُمْ » . وذكرَ أَنَّ هٰذِه الآية وإذا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ ، فَأْتُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُمْ » . وذكرَ أَنَّ هٰذِه الآية التي في المائدة ونزلتْ في ذلك : ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوكُمْ ﴾ [المائدة : ١٠١] (١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح . أبو عبيدة بن فضيل بن عياض : وثقه الدارقطني كما في =

#### ذكرُ البيانِ بأنَّ فرض اللَّه جل وعلا الحجَّ على مَنْ وجد إليه سبيلًا في عُمُرِهِ مرَّةً واحدةً لا في كُلِّ عام

و ٣٧٠٥ أخبرنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمَّدٍ الأزديُّ ، قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ، قال : أخبرنا النضر بن شميل ، قال : حدثنا الربيع بن محمَّدُ بن زيادٍ

عن أبي هُريرة ، قال : خَطَبَ رسولُ اللَّه ﷺ النَّاسَ ، فقال : «يا أَيُّها النَّاسُ ، إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ » فقامَ رَجُلٌ ، فقالَ : أُوفي كُلِّ عام ؟ حتى قالَ ذٰلكَ ثلاثَ مرَّاتٍ ، ورسولُ اللَّهِ يُعْرِضُ عنهُ ، ثم قالَ : « لو قُلْتُ : نَعَمْ ، لوجبتْ ، ولو وَجَبَتْ ، لما قُمْتُمْ بهِ » ثم قالَ : « ذَرُوني ما تَرَكْتُكُمْ ، فَإِنَّمَا ولو وَجَبَتْ ، لما قُمْتُمْ بهِ » ثم قالَ : « ذَرُوني ما تَرَكْتُكُمْ ، فَإِنَّمَا

<sup>«</sup> الميزان » وذكره المؤلف في « الثقات »، وذكره التقي الفاسي في « العقد الثمين » ١٩/٨، وأرخ وفاته سنة ٢٣٦هـ. ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح غير يوسف بن سعد ، فقد روى له الترمذي والنسائي ، وهو ثقة .

وأخرج أحمد ٣٠٨/٢، ومسلم (١٣٣٧) في الحج: باب فرض الحج مرة في العمر، والبيهقي ٣٢٦/٤ من طريق يزيد بن هارون، والنسائي ١١٠/٥ - ١١١ في المناسك: باب وجوب الحج، عن المغيرة بن سلمة، والدارقطني ٢٨١/٢ عن النضر بن شميل، ثلاثتهم عن الربيع بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن جرير الطبري في « جامع البيان » (١٢٨٠٥) و(١٢٨٠٦) من طريق الحسين بن واقد ، عن محمد بن زياد ، به .

وأخرجه الطبري (١٢٨٠٤) من طريق عبد الرحيم بن سليمان ، والدارقطني ٢٨٢/٢ عن محمد بن فضيل ، كلاهما عن إبراهيم بن مسلم الهجري (وهو ضعيف) عن أبي عياض ، عن أبي هريرة . وقد تقدم مختصراً برقم (١٨).

<sup>(</sup>١) من قوله: «قال أخبرنا النضر» إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من «١) هذا التقاسيم » ٣٤٥/٣.

هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤ الِهم واخْتِلَافِهم على أَنْبِيَاثِهِمْ ، فَمَا أَمُرْتُكُمْ مِنْ شَيْءٍ ، فَأَتُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُمْ ، وما نَهَيتُكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ » (١) .

٣٧٠٦ - أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدَّثنا محمَّدُ بنُ إسحاقَ المُسَيِّبيُّ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّه بنِ عاصِم ِ بنِ عُمَرَ ، عن عبدِ اللَّه بنِ دينارٍ

عَنِ ابنِ عمرَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ لمَّا حَجَّ بِنِسَائِه قال : « إِنَّمَا هِيَ هُذهِ الحَجةُ ، ثُمَّ عَلَيْكُمْ بظُهورِ الحُصُر » (٢).

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وهو مكرر ما قبله .

(۲) إسناده ضعيف . عبد الله بن نافع : هو الصائغ ، وفيه عاصم بن عمر ـ وهو ابن
 حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ـ ضعيف .

وأورده الهيثمي في «المجمع «٢١٤/٣، وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه عاصم بن عمر العمري، وثقه ابن حبان، وقال يخطى، وضعّفه الجمهور.

وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد ٤٤٦/٢، والبزار (١٠٧٧)، والبيهقي ٥٢٨/٣ من طريق ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة أن رسول الله على لما حج بنسائه، قال: « إنما هي هذه الحجة، ثم الزُمنَ ظهور الحصر»، وابن أبي ذئب: سمع من صالح مولى التوأمة قبل اختلاطه، فالحديث صحيح.

وأخرجه البزار (١٠٧٨) من طريق إبراهيم بن سعد ، عن صالح بن كيسان ، عن صالح مولى التوأمة ، عن أبي هريرة .

وعن أبي واقد الليثي عند أحمد (٢١٨/، وأبي داود (١٧٢٢)، والبيهقي ٥/٢٨٨ من طريقين عن عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن واقد بن أبي واقد الليثي، عن أبيه أن النبي على قال لنسائه في حجته: « هٰذه، مُمَّ ظُهور الحُصُر» وهذا إسناد صحيح كما قال الحافظ في « الفتح» ٨٨/٤.

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه : خِطَابُ هٰذا الخبرِ وَقَعَ على بعض النِّساء ، أرادَ به نساءَه ﷺ ، والقصد فيه بعض الأحوال ، وهو الحالُ الَّذي لا يكون عليهنَّ إقامةُ الفرائض فيه ، كالصَّلاة والحج وما أشبههما .

#### ذِكرُ الإباحةِ للمرءِ أن يؤخّرَ أداءَ الحجّ إذا فُرِضَ عليه عَنْ سنتِه تلك إلى سَنَةٍ أُخرى

٣٧٠٧ ـ أخبرنا محمد بنُ إسحاق بنِ خُزَيْمَةَ، قال: حدثنا أحمدُ بنُ منصور الرَّمادِيُّ ، قال: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزاقِ ، قال: أخبرنا مَعْمَرُ ، عن الزهريِّ ، عن ابنِ المُسَيِّب

عن أبي هُريرة في قوله: ﴿ بَرَاءَةُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ هِ ﴾ [ التوبة : ١] ، قال : لما قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ من حُنيْنٍ ، اعْتَمَرَ من الجِعْرَانَةِ ، ثُمَّ أُمَّرَ أَبا بكرِ على تِلْكَ الحجَّةِ (١).

وعن أم سلمة عند أبي يعلى ١/٣١٩، والطبراني في « الكبير » ٢٣ / (٧٠٦) من طريقين عن عبد الله بن جعفر المخرمي ، عن عثمان الأخنسي ، عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع ، عن أم سلمة أن النبي على قال لأزواجه : « إنما هي هذه الحجة ، ثم الجلوس على ظهور الحصر في البيوت ». وعثمان الأخنسي : هو عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس الثقفي ، قال الحافظ في « التقريب » : صدوق له أوهام ، فالحديث صحيح بهذه الشواهد .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح . أحمد بن منصور الرمادي روى له ابن ماجه ، وهو ثقة ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . وهو في « صحيح ابن خزيمة » (۳۰۷۸).

وأورده ابن كثير في «تفسيره » ٣٤٥/٢ عن عبد الرزاق بنفس السند والمتن، وذكره السيوطي في « الدر المنثور »، وزاد نسبته إلى ابن المنذر ، وابن أبي حاتم .

### ٣ ـ بابُ فضلِ مكَّةَ

#### ذكرُ البيانِ بأنَّ مكَّة خَيْرُ أرض اللَّه وأحبُّها إلى اللَّه

اللَّذْمِيُّ أَبُو العَبَّاسِ بِعِسْقِلانَ ، حدَّثنا عيسى بنُ حمَّادٍ ، حدَّثنا اللَّيثُ ، عن الزُّهْرِيِّ أَنَّ أَبَا سِلمةَ بنَ عبدِ الرَّحمٰن أخبره

أَن عَبْدَ اللَّه بِنَ عدي بِن حمراء الزُّهـرِيُّ ، قال : رأيتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ على راحلتِهِ واقفاً بالحَزْوَرَةِ يَقُولُ: «واللَّهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُ أَرْضِ اللَّهِ إلى اللَّهِ ، ولَوْلا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ ما خَرَجْتُ » (١).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عيسى بن حماد ، فمن رجال مسلم ، وعُقيل : هو ابن خالد بن عَقيل الأيلي .

وأخرجه ابن ماجه (٣١٠٨) في المناسك : باب فضل مكة ، عن عيسى بن حماد ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الترمذي (٣٩٧٥) في المناقب: باب في فضل مكة ، والنسائي في الحج من « الكبرى » (كما في « التحفة » ٣١٦/٥)، والحاكم ٣/٧ من طريقين عن الليث ، به . وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

وأخرجه أحمد ٤/٥٠٥، والحاكم ٤٣١/٣ من طرق عن ابن شهاب الزهري ، =

## ذِكرُ البيانِ بأنَّ مكَّةَ كَانَت أُحَبُّ الأرضِ إلى رسول اللَّه ﷺ

٣٧٠٩ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ الشَّيبانيُّ، حدَّثنا فُضَيْلُ بنُ الحسينِ الجحدريُّ ، حدَّثنا ابنُ (١) خُثَيْم ، عن الجحدريُّ ، حدَّثنا ابنُ (١) خُثَيْم ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ ، وأبي الطُّفَيْلِ ،

عن ابن عبَّاس ، قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلْدَةٍ وَأَحبَّكِ إِلَيَّ ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ ، ما سَكَنْتُ غَيْرَكِ » (٢) .

ـ به .

وأخرجه الحاكم ٣٠٠/٣ عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن ابن أخي ابن شهاب، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن عبدالله بن عدي . وذكر هذه الرواية الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» ٣١٦/٥.

والحَزْوَرَة : هي الرابية الصغيرة .

(١) في الأصل : « أبو خُثيم »، وهو خطأ ، والتصويب من « التقاسيم » ١٤١/١، وهو عبد الله بن عثمان بن خثيم .

(٢) حديث صحيح . فضيل بن سليمان وإن احتج به مسلم ، وروى له البخاري متابعة ، ضعفه ابن معين وأبو حاتم والنسائي ، لكنه قد توبع وباقي السند ثقات رجاله رجال الصحيح . أبو الطفيل : هو عامر بن واثلة الصحابي رضي الله

وأخرجه الطبراني في « الكبير » (١٠٦٢٤) و(١٠٦٣٣) من طريقين عن أبي كامل الجحدري ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الترمذي (٣٩٢٦) في المناقب: باب في فضل مِكة ، عن محمد بن موسى البصري ، عن فضيل بن سليمان ، به . وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .

وأخرجه الحاكم ٤٨٦/١ من طريق زهيسر، عن ابن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

#### ذكرُ البيانِ بأنَّ الرُّكنَ والمقام ياقوتتانِ مِنْ يواقيتِ الجنَّةِ

٣٧١٠ أخبرنا علي بن أحمد بن بسطام بالبصرة ، حدّثنا هُدْبَةُ بن خالدٍ ، حدثنا رجاء بن صَبِيح ٍ الحَرَشِي ، حدثنا مُسافع بن شيبة الحَجَبِي ،
 قال :

سمعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرهِ يقول: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ وهو مُسْنِدٌ ظهرَهُ إلى الكعبةِ: « الرُّكْنُ والمقامُ ياقُوتَتَانِ مِنْ يواقيتِ الجَنَّةِ ، وَلَوْلاَ أَنَّ اللَّهَ طَمَسَ على نُورِهِما ، لأضَاءتا ما (١) يواقيتِ الجَنَّةِ ، وَلَوْلاَ أَنَّ اللَّهَ طَمَسَ على نُورِهِما ، لأضَاءتا ما (١) بَيْنَ المَشْرِقِ والمغربِ » (٢).

(٢) رجاء بن صبيح: لم يوثقه غير المؤلف، وقد ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، لكن تابعه الزهري، وباقي رجاله ثقات، فالحديث حسن لغيره. وأخرجه أحمد ٢١٣/٢ - ٢١٤، والترمذي (٨٧٨) في الحج: باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام، وابن خزيمة (٢٧٣٢)، والحاكم ٢٥٦/١ من طريقين عن رجاء، بهذا الإسناد. قال ابن خزيمة بإثره: لست أعرف رجاء هذا بعدالة ولا جرح، ولست أحتج بخبر مثله.

وأخرجه ابن خزيمة (٢٧٣١)، والحاكم ٤٥٦/١، ومن طريقه البيهقي ٥٥/٥، من طريقين عن أيوب بن سويد، عن يونس، عن الزهري، عن مسافع، به وقال الحاكم: هذا حديث تفرد به أيوب بن سويد، عن يونس، وأيوب ممن لم يحتجا به، إلا أنه من أجلة مشايخ الشام، وردَّه الذهبي بقوله: قلت: ضعفه أحمد. قلت: هو سَيِّىء الحفظ، لكن تابعه شبيب بن سعيد الحَبطِيُّ عند البيهقي، فالحديث صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (٨٩٢١) عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن مسافع أنه سمع رجلًا يحدث عن عبد اللَّه بن عمرو . . .

وأخرجه البيهقي ٥/٥٧ من طريق يونس ، عن الزُّهري ، عن مسافع ، عن ابن =

<sup>(</sup>١) لفظ «ما » سقط من الأصل و « التقاسيم » ١/ورقة ١٤٦، واستدرك من « موارد الظمآن » (١٠٠٤).

### ذكر إثباتِ اللَّسان للحَجَر الأسودِ للشَّهادة لمستَلِمِه بالحقِّ

ا ۳۷۱۱ أحمدُ بنُ علي بن المثنى بالمَوْصِلِ ، حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا الحسنُ بنُ موسى ، حدثنا ثابت أبو زيد ، عن عبد اللَّه بنِ عُثمان بن خُثيم ، عن سعيد بن جبير ،

عن ابنِ عبَّاسِ قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « إِنَّ لَهُ ذَا لَكَ عَبُّاسِ قَال: الحَجَرِ لَسَاناً وشَفَتَيْنِ يَشْهَدُ لِمَن استلَمَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ بحقٍّ » (١). [١:٢]

#### ذكرُ البيانِ بأنَّ اللِّسانَ للحَجَر إِنَّما يكونُ في القِيامة لا في الدُّنيا

٣٧١٢ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، حدثنا الفُضَيْلُ بنُ الحسين

= عمرو رفعه ، وفيه : « . . . ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاءا ما بين المشرق والمغرب ، وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفى » .

وأخرجه البيهقي 0/0 من طريق مسدد عن حماد بن زيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبد الله بن عمرو رفعه . وفيه : « . . . لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ، ما مسه ذو عاهة إلا شفى ، وما على الأرض شيء من الجنة غيره » .

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله رجال الشيخين غير عبد اللَّه بن خثيم ، فمن رجال مسلم ، وثابت أبو زيد : هو ابن يزيد الأحول ، والحسن بن موسى : هو الأشيب ، وهو في «مسند أبي يعلى » (۲۷۱۹).

وأخرجه أحمد ٢٦٦/١، وأبن خزيمة (٢٧٣٦)، والحاكم ٤٥٧/١ عن الحسن بن موسى ، بهذا الإسناد . وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

 الجَحْدَري، حدثنا فُضَيْلُ بنُ سليمان ، حدثنا ابنُ خُثيم ، عن سعيد بن جبير

عَنْ ابنِ عبَّاس، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ هٰذَا الرُّكْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، له عَيْنَانِ يُبْصِرُ بهما ، ولِسَانٌ يَنْطِقُ بهِ يَشْهَدُ لِمَن استَلَمَهُ بحقٍ »(١).

#### ذِكرُ الوقتِ الَّذي أخرج اللَّهُ زمزمَ وأظهرها

٣٧١٣ أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ صالح البُخاريُّ ببغدادَ ، حدَّثنا حجَّاجُ بنُ الشَّاعرِ ، حدَّثنا أبي ، قال : سمعتُ أَيُّوبَ يحدِّثُ عن سعيدِ بن جبيرٍ ، عَن ابن عباس

عن أبي بن كعبٍ أنَّ النَّبِي ﷺ قال : « إِنَّ جِبريلَ حين (٢) رَكَضَ زَمْزَمَ بِعَقِبِهِ جَعلتْ أُمُّ إسماعيلَ تَجْمَعُ البَطْحَاءَ » . قالَ النبيُّ ﷺ : « رَحِمَ اللَّهُ هَاجَرَ ، لو تَرَكَتْها كَانَتْ عَيْناً مَعِيناً » (٣) . [٢:٣]

<sup>(</sup>١) حديث صحيح . فضيل بن سليمان وإن كان كثير الخطأ ، قد توبع ، وباقي السند رجاله ثقات .

وأخرجه ابن خزيمة (٣٧٣٥) عن بشربن معاذ العقدي ، عن فضيل بن سليمان ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الترمذي (٩٦١) في الحج: باب ما جاء في الحجر الأسود، عن قتيبة بن سعيد، عن جرير بن عبد الحميد، عن ابن خثيم، به. وقال: هذا حديث حسن. وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل ، واستدركت من والتقاسيم، ٣٠٠/٣.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حجاج بن الشاعر ، وهو ابن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفي البغدادي ، فمن رجال =

#### ذكرُ الزَّجرِ عن حَمْلِ السَّلاحِ في حَرَمِ اللَّه جلَّ وعلا

٣٧١٤ - أخبرنا أبو عَرُوبَةَ ، قال : حدَّثنا سَلَمَةُ بنُ شَبِيبٍ ، قال : حدَّثنا الحسنُ بنُ محمَّدِ بنِ أَعْيُن ، قال : حدَّثنا مَعْقِلُ بنُ عُبَيْدِ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ الل

عن جابر بن عبد اللَّه ، قال : سَمِعْتُ النبيَّ عَلَيْ يقول : « لا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَن يَحْمِلَ السِّلاحَ بِمَكَّةَ » (١٠).

مسلم . ووهب بن جرير : هو ابن حازم ، وأيوب : هو السختياني .
 وأخرجه أحمد ١٢١/٥ عن حجاج بن الشاعر ، بهذا الإسناد .

وأخرجه النسائي في المناقب من «الكبرى» كما في «التحفة» ٢٦/١ من طريقين عن وهب بن جرير، به .

وأخرجه ضمن حديث مطول البخاري (٢٣٦٨) في المساقاة: باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، و(٣٣٦٤) في أحاديث الأنبياء، والبيهقي ٩٨/٩ ـ ٩٩ من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب وكثير بن كثير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

وأخرجه البخاري (٣٣٦٢) عن أحمد بن سعيد، عن وهب بن جرير ، عن أبيه ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس .

وأخرجه الطبري مطولاً في « جامع البيان » ٢٣٠/ ٢٣٠ ـ ٢٣١ من طريق حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، وهذا سند قوي ، فإن حماد بن سلمة سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط.

وأخرجه الطبري ٢٢٩/١٣ ـ ٢٣٠ مطولاً من طريقين عن إسماعيل بن عُلية ، عن أيوب قال : نُبئت عن سعيد بن جبير أنه حدث عن ابن عباس .

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وهو في «صحيحه » (١٣٥٦) في الحج: باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة ، ومن طريقه أخرجه البغوي (٢٠٠٥) عن سلمة بن شبيب ، بهذا الإسناد .

وأخرجه البيهقي ٥/٥٥/ من طريقين عن إبراهيم الصيدلاني ، عن سلمة بن شبيب ، به .

#### ذِكْرُ الزجرِ عن اختلاء شوك حَرَمِ اللَّه جَلَّ وعلا والتقاط ساقطها إلا أن يكونَ المرءُ منشداً

٣٧١٥ - أخبرنا ابنُ سلم ، قال : حدَّثنا عبدُ الرَّحمٰنِ بنُ إِبراهيمَ ، قال : حدَّثني يحيى بنُ أبي كثيرٍ ، عن أبي سلمةَ

عن أبي هريرة ، قال : لمّا فَتَحَ اللّه جلّ وعلا على رسولِه على رسولِه على أَخَلَ مَنْ بني ليثٍ بقتيل كانَ لهم في الجاهليَّة ، فَبَلَغَ ذٰلكَ رسولَ اللّه على ، فقالَ : « إِنَّ اللّهَ جَلّ وعَلا حَبسَ الفِيلَ عَنْ مَكَّة ، وسَلّطَ عليها رَسُولَهُ والمُؤْمِنينَ ، وإنها لا تَحِلُّ لأَحَدِ كانَ قبلي ، ولا تَحِلُّ لأَحَدِ بعدي ، وإنّها أُحِلَّتُ لي ساعةً مِنْ نهارٍ ، وإنّها ساعتي هٰذه ، ثُمَّ هي وإنّها أُحِلَّتُ لي ساعةً مِنْ نهارٍ ، وإنّها ساعتي هٰذه ، ثُمَّ هي وإنّها لا يُعْضَدُ شَجَرُها ، ولا يُحْتَلى شَوْكُها ، ولا يُلْتَقَطُ ساقِطُها إلا لِمُنْشِد ، ومَنْ قُتِلَ لَهُ قتيلُ ، فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَينِ ، إِمّا أَنْ يَفْدِي » ، فقامَ رجلُ مِنَ اليمنِ يقالُ لَهُ : أبو شاهٍ ، فقالَ : يا رسولَ اللّهِ عَلَى اللهِ المُنْ يَفُورِنَا وفي بُيُوتِنَا ، فقالَ رسولَ اللهِ اللهِ الإنْ خَمَلُهُ في قُبُورِنَا وفي بُيُوتِنَا ، فقالَ رسولَ اللهِ اللهِ الإنْ الإَذْخرَ » فإنَّا نَجْعَلُه في قُبُورِنَا وفي بُيُوتِنَا ، فقالَ رسولُ اللّهِ اللهِ الإَلْ الإَذْخرَ ، فإنَّا نَجْعَلُه في قُبُورِنَا وفي بُيُوتِنَا ، فقالَ رسولُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الإَلْ الإَذْخرَ » (١) .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم ، فمن رجال البخاري . والوليد : هو ابن مسلم القرشي . وأخرجه ابن ماجه مختصراً (٢٦٢٤) في الديات : باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدي ثلاث ، عن عبد الرحمن بن إبراهيم ، بهذا الإسناد .

وأخرجه مطولًا ومفرقاً أحمد ٢٣٨/٢، والبخاري (٢٤٣٤) في اللقطة: باب =

ت كيف تُعرَّف لقطة أهل مكة ، ومسلم (١٣٥٥) في الحج : باب تحريم مكة وصيدها ، وأبو داود (٢٠١٧) في الحج : باب تحريم مكة ، والترمذي (١٤٠٥) في الحج ناب تحريم مكة ، والترمذي (٢٦٦٧) في الديات : باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو ، و(٢٦٦٧) في العلم : باب ما جاء في الرخصة في كتابة العلم ، والبيهقي ٥٣/٨ من طرق

عن الوليد بن مسلم ، به . وقال الترمذي : حسن صحيح ، وعند أحمد والبخاري ومسلم وأبي داود زيادة : قال الوليد : قلت للأوزاعي : ما قوله : « اكتبوا لأبي

شاهِ ، ؟ قال : هذه الخطبة التي سمعها من رسول اللَّه على .

وأخرجه النسائي مختصراً في العلم من « الكبرى » كما في « التحفة » ٢١/١١ وفي « المجتبى » ٨/٨٣ في القسامة : باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود ، والبيهقي ٥/١٧٧ و ٥٣/٨ من طرق عن الأوزاعي ، به . وأخرجه مطولاً ومختصراً أحمد ٢/٨٣٨ ، والبخاري (١١٢) في العلم : باب كتابة العلم ، و(٠٨٨٠) في الديات : باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، ومسلم (١٣٥٥) (٤٤٨) ، وأبو داود (٤٠٠٥) في الديات : باب ولي العمد يرضى بالدية ، والبيهقي في « السنن » ٥٢/٨ ، وفي « دلائل النبوة » ٥٤/٨ من طريقين عن يحيى بن أبي كثير ، به .

قوله: «قتلت هذيل رجلاً من بني ليث » كذا الأصل ، وفي البخاري ومسلم: «خزاعة » بدل « هذيل » وهذا أصح . وانظر « فتح الباري » ٢١٤/١٢ ـ ٢١٥ . وقوله : « إن الله جل وعلا حبس الفيل عن مكة . . . » حبس : منع ، قال الحافظ في « الفتح » ٢٤٨/١ : والمراد بحبس الفيل : أهل الفيل ، وأشار بذلك إلى القصة المشهورة للحبشة في غزوهم مكة ومعهم الفيل ، فمنعها الله منهم ، وسلط عليه الطير الأبابيل مع كون أهل مكة إذ ذاك كانوا كفاراً ، فحرمة أهلها بعد الإسلام آكد ، لكن غزو النبي على إياها مخصوص به على ظاهر هذا الحديث وغيره .

وقوله: « لا يعضد شجرها » أي : لا يقطع.

وقوله: « لا يختلى شوكها » أي: لا يحصد ، يقال: اختليته ، إذا قطعته . وقوله: « لا يلتقط ساقطها إلا لمنشد » أي: مُعرِّف ، وأما الطالب فيقال له: الناشد ، تقول: نشدت الضالة: إذا طلبتها ، وأنشدتها: إذا عرفتها ، وأصل الإنشاد والنشيد: رفع الصوت ، والمعنى : لا تحل لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها فقط ، وأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا .

#### ذكر لعن المُصطفى ﷺ مَنْ أَحْدَثَ في حَرَمِه حدثاً أو أَخْفَرَ مسلماً ذِمَّتَهُ

٣٧١٦ - أخبرنا الحسينُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ يزيد القطَّان بالرَّقَةِ ، قال : حدَّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ عمروٍ ، عن حدَّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ عمروٍ ، عن زيدِ بن أبي أُنيْسَةَ ، عن سُليمانَ ، عن إبراهيمَ التَّيميِّ ، عن أبيه ، قال :

سمعت عليًا يقول: ما عِنْدَنا كِتَابُ نَقْرَوُهُ إِلَّا كَتَابَ اللَّهِ وصحيفةً في قِرابِ سيفي، فقرأها عَلَيْنَا، فإذا فيها شَيْءٌ مِنْ أَسْنَانِ الإبلِ والجرَاحاتِ، وإذا فيها: « مَنْ والى قَوْماً بغير إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ومَلائِكَتِهِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفًا ولا عَدْلًا ، ذِمَّةُ المَسْلِمِينَ وَاحِدَةً ، يَسْعَى مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفًا ولا عَدْلًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ والمَلائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ، ولا يُقبلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيامَةِ صَرْفٌ ولا عَدْلً ، والمَلائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ، ولا يُقبلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيامَةِ صَرْفٌ ولا عَدْلً ، والمَدينَةُ حَرَامٌ ما بين لابَتَيْها ، فَمَنْ أَحْدَثَ فيها حَدَثَا أَوْ آوى والمَدينَةُ حَرَامٌ ما بين لابَتَيْها ، فَمَنْ أَحْدَثَ فيها حَدَثًا أَوْ آوى مُحْدِثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ والمَلائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يُقبلُ منهُ مُحْدِثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ والمَلائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يُقبلُ منهُ يَوْمَ القيامةِ صَرْفٌ ولا عَدْلٌ » (١٠).

وقوله: « إلا الإِذْخر » بكسر الهمزة والخاء المعجمة بينهما ذال معجمة ، قال الحافظ في « الفتح » ٤/٥٥: نبت معروف عند أهل مكة ، طيب الريح ، له أصل مندفن ، وقضبان دقاق ، ينبت في السهل والحزن ، وبالمغرب صنف منه فيما قاله ابن البيطار قال: والذي بمكة أجوده ، وأهل مكة يسقفون به البيوت بين النشب ، ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور ، ويستعملونه بدل الحلفاء في الوقود .

<sup>(</sup>١) إسناده حسن . حكيم بن سيف الرقي : قال أبو حاتم : شيخ صدوق لا بأس به ، =

يكتب حديثه ولا يحتج به، ليس بالمتين ، وذكره المؤلف في « الثقات » وقال :
 مات بالرقة بعد سنة خمس وثلاثين ومئتين ، ووثقه الإمام الذهبي ، وقال الحافظ في « التقريب » : صدوق ، ثم هو متابع ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين .
 عبيد الله بن عمرو : هو الرقي ، وسليمان : هو الأعمش .

وأخرجه أحمد ٨١/١، والبخاري (٣١٧٧) في الجزية: باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة، و(٢٧٥٥) في الفرائض: باب إثم من تبرًا من مواليه، و(٧٣٠٠) في الاعتصام: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين، ومسلم (١٣٤٠) في الحج: باب فضل المدينة، و٢/١٤٧ في العتق: باب تحريم تولي العتيق غير مواليه، والترمذي (٢١٢٧) في الولاء والهبة: باب فيمن تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه، وأبو يعلى (٢٦٣) من طرق عن الأعمش، نه.

وأخرجه أحمد ١٠٠/١، والنسائي في الحج من «الكبرى» (كما في «التحفة» 4.00 من طريق الحارث بن سويد، وأحمد 1.00 و 1.00 من طريق طارق بن شهاب، وأحمد 1.00 و1.00 ومسلم (1.00) من طريق أبي السطفيل عامر بن واثلة، والحميدي (1.00)، وأحسم 1.00 وألبخاري (1.00) و(1.00)، والترمذي (1.00)، وابن ماجه (1.00)، والبخاري (1.00)، والنسائي 1.00، وابن الجارود (1.00)، والبيهقي 1.00 من طريق أبي جحيفة ، وأحمد 1.00 وأبو يعلى (1.00) و(1.00) من طريق أبي حسان ، وأحمد 1.00)، وأبو يعلى (1.00) من طريق قيس بن عباد ، ستتهم عن على بنحوه . وانظر ما بعده .

وأبو جحيفة: هو وهب بن عبد اللَّه السُّوائي، صحابي معروف من أصحاب علي، ولفظ البخاري (١١١) من حديث أبي جحيفة: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب اللَّه، أو فَهْمُ أُعطِيهُ رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة... وقال الحافظ تعليقاً على قوله: «كتاب» أي: مكتوب أخذتموه عن رسول اللَّه على مما أوحي إليه، ويدل على ذلك رواية المصنف (أي البخاري) في الجهاد: «هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب اللَّه»، وله في الديات: «هل عندكم شيء مما ليس في القرآن». وفي «مسند إسحاق بن راهوية» عن جرير، عن مطرف: «هل علمت شيئاً من الوحي»، وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك، لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت ـ لا =

ذكرُ البيانِ بأنَّ قولَ عليِّ بن أبي طالبٍ رضي اللَّه عنه : ما عندنا كتابٌ نقرؤه إِلاَّ كتابَ اللَّه وصحيفةً في قِراب سيفي ، أراد به مِمَّا كتبناه عن رسول ِ اللَّه ﷺ

٣٧١٧ ـ أخبرنا الفضلُ بنُ الحُبابِ ، قال : حدَّثنا محمَّدُ بنُ كثيرٍ ، قال : أخبرنا سفيانُ ، عَن أبيه قال : أخبرنا سفيانُ ، عَن الأعمش ، عن إبراهيمَ التَّيميِّ ، عن أبيه

عن عليٌّ ، قال : ما كتبنا عنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ إلا القُرآنَ وما في هٰذهِ الصَّحيفةِ ، قالَ : قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : « المَدِينَةُ حَرَامٌ

وقوله: «ما بين لابتيها» تثنية لابة: وهي الأرض ذات الحجارة السوداء التي قد ألبستها لكثرتها، والمدينة تقع بين حرتين عظيمتين إحداهما من جهة الشرق، وتُسمى حرة واقم، والثانية من جهة الغرب، وفي حرة واقم كانت وقعة الحرة ليزيد بن معاوية على أهل المدينة سنة ٦٣هـ.

وقوله: « لا يقبل منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً » قيل في تفسير « العدل » : إنه الفريضة ، و« الصرف » : النافلة ، ومعنى الصرف : الربح والزيادة ، ومنه صرف الدراهم والدنانير ، وقال أبو عبيد في « غريب الحديث » ١٦٧/٣: الصرف : التوبة ، والعدل : الفدية ، قال : وفي القرآن ما يُصدِّقُ هٰذا التفسير قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَعدِلْ كُلُ عدل لا يُؤخذ منها ﴾ وقوله : ﴿ وَلا يُقبِل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ﴾ فهذا من قول النبي ﷺ : « لا يُقبل منه عدل » ، وأما الصرف ، فلا أدري قوله : ﴿ فما يستطيعون صرفاً ﴾ من هذا أو لا؟ وبعضُ الناس يحمله على هذا .

وقوله: «أو آوى محدثاً » قال البغوي في «شرح السنة » ٣١٠/٧: يروى على وجهين «محدثاً » بكسر الدال ، وهو صاحب الحدث وجانيه ، و«محدثاً » بفتح الدال ، وهو الأمر المحدث ، والعمل المبتدع التي لم تَجْرِ به سنة ، وقيل : أراد : من آوى جانياً ، وحال بينه وبين خصمه أن يقتص منه .

سيما علي - أشياء من الوحي خصَّهم النبي ﷺ بها لم يطلع غيرهم عليها .
 وقوله : « ذمة المسلمين » أي : أمانهم ، وقوله : « فمن أخفر مسلماً » يريد نقض العهد ، يقال : خفرت الرجل : إذا أمنته ، وأخفرته ـ بالألف ـ : إذا نقضت عهده .

ما بين عَيْرِ إِلَى ثَوْرٍ ، فمن أَحْدَثَ حَدَثاً فيها ، أو آوى مُحْدِثاً ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يُقبلُ منهُ صَرْفُ وَلا عَدْلُ ، ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةً ، يسعى بها أدناهُمْ ، فَمَنْ أَخفَرَ مُسْلِماً ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يُقْبَلُ منهُ صَرْفُ ولا عَدْلُ ، ومَنْ والى قَوْماً بِغَيْرِ إِذِنِ مَواليهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يُقْبَلُ منهُ صَرْفُ ولا عَدْلُ ، ومَنْ والى قَوْماً بِغَيْرِ إِذِنِ مَواليهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » (١٠عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » (١٠عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » (١٠عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » (١٠عَلَيْهِ لَعَنْهُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » (١٠عَلَيْهِ لَعَنْهُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » (١٠عَلِيهِ عَلَيْهِ لَعَنْهُ اللَّهُ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » (١٠عَلَيْهُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » (١٠عَدُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » (١٠عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » (١٠عَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالَه

## ذِكْرُ الزجرِ عن قتلِ القرشيِّ في حَرَمِ اللَّه جَلَّ وعلا دونَ ارتكابِه ما يُوجِبُ الإِسلامُ قتلَه

٣٧١٨ - أخبرنا أبو خليفة ، قال : حدثنا مُسَدَّدٌ ، عن يحيى ، عن زكريا ، قال : حدَّثني عامِرٌ، عن (٢) عبدِ اللَّه بن مُطيع ، قَالَ :

سَمِعْتُ مُطيعاً يقولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ يَوْمَ فتحِ مَكَّة: « لا يُقْتَلُ قُرَشِيُّ صَبْراً بَعْدَ هٰذا اليَوْمِ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ » ، وكانَ ولم يُدْرِكِ المسلمونَ أحداً مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشَ غَيْرَ مطيعٍ ، وكانَ اسمهُ العاص ، فسمَّاهُ رسولُ اللَّهِ ﷺ مُطيعاً (٣) . [٩٥:٢]

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر ما قبله .

وأخرجه البخاري (٣١٧٩) في الجزية والموادعة : باب إثم من عاهد ثم غدر ، وأبو داود (٣١٧٩) في الحج : باب في تحريم المدينة ، والبيهقي ١٩٦/٥ من طريق محمد بن كثير ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ١٢٦/١ عن عبد الرحمن بن مهدي ، والبخاري (١٨٧٠) في فضائل المدينة : باب حرم المدينة ، والنسائي في الحج من « الكبرى » (كما في « التحفة » ٤٥٨/٧) من طريقين عن عبد الرحمٰن بن مهدي ، عن سفيان ، به .

<sup>(</sup>٢) تحرفت في الأصل إلى : « بن » ، والتصويب من « التقاسيم » ٢١٦/٢.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الصحيح . يحيى : هو ابن سعيد القطان عند أحمد =

# ذِكرُ الإِباحةِ التي كانَتْ للمصطفى ﷺ في سَفْكِ الدَّمِ في حَرَمِ اللَّه جَلَّ وعلا ساعةً معلومة

٣٧١٩ ـ أخبرنا الفضلُ بن الحُبابِ قال : حدثنا القَعْنَبِيُّ والحَجَبِيُّ وأبو الوليد، قالوا: حدثنا مالكُ بنُ أنسِ ، عن الزُّهريُّ

عن أنس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ مَكَةَ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ ، فقال: فَلَمَا وَضَعَهُ قَيلَ: هٰذَا ابنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بأَسْتَارِ الكَعْبَةِ، فقال: « اقْتُلُوهُ » (١).

« الطبقات » ٥٠/٥٤ من طرق عن زكريا بن أبي زائدة ، به .

<sup>=</sup> والبخاري في « الأدب المفرد » ، وعند الطبراني والطحاوي : ابن أبي زائدة ، وعامر : هو الشعبي .

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٨٢٦)، والطبراني في «الكبير» ٢٠/(٦٩٣) من طريق مسدد عن يحيى ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد 117/8 و 117/8 عن يحيى بن سعيد ، والطحاوي في «مشكل الأثار » 117/8 والحاكم 110/8 من طريقين عن يحيى بن زكريا ، عن زكريا ، به . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . وأخرجه عبد الرزاق (110/8) ، وأحمد 111/8 و111/8 والحميدي (111/8) وابن أبي شيبة 111/8 ، ومسلم (111/8) في الجهاد : باب لا يقتل قرشي صبحراً ، والـدارمي 111/8 ، والـطبـراني 111/8 ، وابن سعـد في

وأخسرجه أحمد ١٢/٣ و ٢١٣/، والسطحاوي في «شسرح مشكل الأثار» ٢٧٧/٧ من طريقين عن الشعبي ، به .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما . رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحجبي ـ واسمه عبد الله بن عثمان ـ فمن رجال البخاري ، وأبو الوليد : هو الطيالسي .

وأخرجه مالك في «الْمُوطأ، ٤٢٣/١ في الحج: باب جامع الحج.

وأخرجه البخاري (٥٨٠٨) في اللباس: باب المغفر، عن أبي الوليد الطيالسي، وأبو داود (٢٦٨٥) في الجهاد: باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام، عن القعنبي، كلاهما عن مالك، بهذا الإسناد.

وأخسرجه ابس أبسى شهيبة ٤٩٢/١٤، والدارمسي ٧٣/٧ ع٧، =

### ذِكرُ البيانِ بأنَّ مكةَ إِنما أُحِلَّتْ للمصطفى ﷺ ساعةً واحدةً فقط ، ثم حرمت حَرَامَ الأبدِ

٣٧٢٠ أخبرنا المفضّل (١) بن محمد الجَندِيُّ ، قال : حدثنا الحَسنُ بنُ علي الحلواني ، قال : حدثنا يحيى بنُ آدم ، قال : حدثنا

الحميدي (١٩١٦)، وأحمد ١٠٩/٣ و١٦٤ و١٨٦ و٢٣١ و٢٣٢ و٢٣٠ و٢٤٠، والبخاري (١٨٤٦) في جزاء الصيد: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، والبخاري (٢٨٤٦) في المغازي: باب قتل الأسير وقتل الصبر، و(٢٨٦٤) في المغازي: باب أين ركز النبي الراية يوم الفتح، ومسلم (١٣٥٧) في الحج: باب جواز دخول مكة بغير إحرام، والترمذي (١٦٩٣) في الجهاد: باب ما جاء في المعفّر، وفي «الشمائل» (١٠٥) و (١٠٦)، والنسائي ٥/٧٠ و ٢٠٠ في الحج: باب دخسول مكة بغير إحرام، وفي السير من «الكبرى» (كما في دخسول مكة بغير إحرام، وفي السير من «الكبرى» (كما في التحفة » ١/٣٨٩)، وابن ماجه (٢٠٠٥) في الجهاد: باب السلاح، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» ص١٤٣، والبيهقي ٧/٥ و٨/٥٠، والبغوي (٢٠٠٦) من طرق عن مالك، به.

والمِغْفَر : زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة ، أو هو حَلَقٌ يتقنع بها المتسلح .

قال البغوي في « شرح السنة » ٣٠٥/٧ : فيه دليل على أنه لا يلزمه الإحرام لدخولها ، وهو لدخول مكة ، واختلفوا فيه ، فذهب قوم إلى أنه لا يلزمه الإحرام لدخولها ، وهو قول ابن عمر ، وإليه ذهب مالك والشافعي في أحد قوليه كالمكي يخرج من الحرم ، ثم يدخل ، لا يلزمه الإحرام . وذهب قوم إلى أنه يلزمه الإحرام ، وقال قوم : يجب على عنير الحطابين ، وقيل : يجب على من داره وراء الميقات ، وهو قول أصحاب الرأي .

وفي أمره بقتل ابن خطل دليل على أن الحرم لا يَعصِم من إقامة عقوبة وجبت على إنسان ، ولا يوجبُ تأخيرها ، وذلك أن ابن خطل كان بعثه رسول الله على وجه مع رجل من الأنصار ، وأمر الأنصاري عليه ، فلما كان ببعض الطريق ، وثب على الأنصاري فقتله ، وذهب بماله ، فأمر النبي على الأنصاري فقتله ، وذهب بماله ، فأمر النبي على الأنصاري فقتله ،

قلت : ذكر ابن إسحاق أن ابن خطل ارتد بعد قتل الأنصاري ، ولحق بمكة ، واتخذ قينتين تُغنيان له بهجاء النبي ﷺ .

(١) تحرف في الأصل إلى : « الفضل » وهو خطأ .

مُفَضَّلُ بنُ مهلهل ، عن منصورٍ ، عن مجاهد ، عن طاووس

عن ابن عباس ، قال : قال رَسُولُ اللَّه عَلَيْ يَوْمَ فتح مَكَّة : « إِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ ، حرَّمهُ اللَّهُ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ ، لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ ، ولا يُعْضَدُ شَوْكُهُ ، ولا تُلتقط لُقَطَّتُهُ إلا من عرَّفها، ولا يُخْتَلَى خلاؤهُ » ، فقالَ العباسُ : إلا الإِذْخِرَ ، فإنهُ لِبيوتِهم ، فقالَ : « إلا الإذخر ، ولا هِجْرَة ، ولٰكِنْ جِهَادٌ ونيةٌ ، وإذا استُنْفِرتُمْ فانفِرُوا » (١) .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مفضل بن مهلهل فمن رجال مسلم ، ومنصور : هو ابن المعتمر .

وأخرجه مطولاً ومختصراً مسلم (١٣٥٣) في الحج: باب تحريم مكة وصيدها وخلاها، و١٤٨٨/٣ في الإمارة: باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير، والطبراني في «الكبير» (١٠٩٤٣)، والبيهقي ١٩٩/٦ من طريقين عن يحيى بن آدم بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١/٣١٥\_٣١٦ عن مفضل بن مهلهل ، به .

وأخرجه مطولاً ومختصراً عبد الرزاق (٩٧١٣)، وأحمد ٢٧٦/١ و٢٥٥ و٣٥٩، والبخاري (١٥٨٧) في جزاء والبخاري (١٥٨٧) في الحج : باب فضل الجهاد والسير : باب فضل الصيد : باب لا يحل القتال بمكة ، و(٢٧٨٣) في الجهاد والسير : باب فضل الجهاد والسير ، و(٢٨٢٥) في الجزية والموادعة : الجهاد والسير ، و(٢٨٢٥) في الجزية والموادعة : باب إثم الغادر للبرَّ والفاجر ، ومسلم (١٣٥٣)، وأبو داود (٢٠١٨) في الحج : باب تحريم حرم مكة ، و(٢٤٨٠) في الجهاد : باب الهجرة هل انقطعت ، والترمذي (١٥٩٠) في السير : باب ما جاء في الهجرة ، والنسائي ٥/٣٠٧ - ٢٠٤ في الحج : باب حرمة مكة ، و١٤٦/١ في البيعة : باب ذكر الاختلاف في انقطاع في الحجرة ، وفي السير من « الكبرى » كما في « التحفة » و٢٦/١ ، والطبراني في « الكبيسر » (١٩٤٤)، والبيهة عن منصور ، به .

#### ذِكْرُ البيانِ بأن ابنَ خَطَلِ قُتِلَ في ذٰلك اليومِ لمَّا أمر المصطفى عَلَيْ بقتله

٣٧٢١ - أخبرنا سعيدُ بنُ عبد العزيز الحلبي بدمشقَ ، قال : حَدَّثنا عَبْدُ السَّلامِ بنُ إسماعيلَ الدمشقيُّ ، قال : حدثنا الوَليدُ بنُ مسلمٍ ، قال : حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن الزُّهْريِّ

عن أنس قال : دَخَلَ النبيُّ ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ الفتح وعلى رأسِهِ المِغْفَرُ ، وإنهم قالوا : يا رسولَ اللَّهِ ابنُ خطلٍ مُتَعَلِّقُ بأستارِ الكعبةِ ؟ فقالَ : « اقتلوهُ » ، فقُتِلَ (١).

#### ذِكرُ خبرِ قد يُوهِمُ مَنْ لم يُحْكِمْ صناعَةَ الحديثِ أنه مضادً لِخبر أنس بنِ مالك الذي ذكرناه

٣٧٢٢ - أخبرنا أبو خليفة ، قال : حَدَّثنا أبو الوليد ، قال : حَدَّثنا حَمَّادُ بنُ سلمة ، عن أبي الزُّبير

عن جابِرٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْح ِ مَكَّةَ وعَلَيْهِ عِمَامَةً

= وأخرجه عبد الرزاق (٩١٨٩)، والبخاري (٤٣١٣) في المغازي: باب رقم (٧٣) من طريق ابن جريج، عن حسن بن مسلم، عن مجاهد مرسلاً.

وأخرجه أحمد ٢٥٣/١، والبخاري (١٣٤٩) في الجنائز: باب الإذخر والحشيش في القبر، و(١٨٣٣) في جزاء الصيد: باب لا ينفر صيد الحرم، و(٢٠٩٠) في البيوع: باب ما يكره من الحلف في البيع، و(٢٤٣٣) في اللقطة: باب كيف تعرّف لقطة مكة، و(٤٣١٣)، والنسائي ٥/١١٠ في الحج: باب النهي أن ينفر صيد الحرم، والبيهقي ٥/١٩٥ من طرق عن عكرمة، عن ابن عباس.

وأخرجه عبد الرزاق (٩١٩٣)، ومن طريقه أحمـد ٣٤٨/١ عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس.

(۱) إسناده صحيح ، رجاله مَنْ فوق عبد السلام بن إسماعيل ثقات من رجال الشيخين ، وهو مكرر (۳۷۱۹).

سَوْدَاءُ (١).

قال أبو حاتم رَضِيَ اللَّه عنه: في خبرِ أنس بنِ مالك: دخل النبيُّ عَلَيْهِ مكة وعلى رَأْسِه المِغْفَرُ ، وفي خبر جابر أنه على دخل مكة وعليه عمامة سوداء ، ولم يدخل على مكة بغير إحرام إلا مرةً واحدة ، وهو يَوْمَ الفتح ، ويُشْبِهُ أن يكونَ المصطفى على في ذلك اليوم كان على رأسه المِغْفَرُ ، وقد تعمَّم بعمامة سوداء فوقه فإذاً جابر ذَكَرَ العِمَامَة التي عاينها ، وإذاً أنس ذَكَرَ المِغفر الذي رآه مِنْ غير أن يكونَ بَيْنَ الخبرين تَضَادً أو تهاتُر .

وأخرجه أبو داود (٤٠٧٦) في اللباس: باب في العمائم، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأبو الزبير لم يصرح بالتحديث عند الجميع.

وأخرجه علي بن الجعد (٣٤٣٩)، وابن أبي شيبة ٢٢/٨ و ٤٩٣/١٤، وأحمد ٢٦٣/١، وأبو داود (٢٠٧٦)، والترمذي (١٧٣٥) في اللباس: باب ما جاء في العمامة السوداء، وفي « الشمائل » (١٠٧)، والنسائي في الزينة من « الكبرى » كما في « التحفة » ٢٩٤/١، وابن ماجه (٢٨٢٢) في الجهاد: باب لبس العمائم في الحرب، و(٣٥٨٥) في اللباس: باب العمامة السوداء، والبيهتي ٥/١٧٠، والبغوى (٢٠٠٧) من طرق عن حماد بن سلمة، به.

وأخرَجه الدارمي ٧٤/٢، ومسلم (١٣٥٨) في الحج: باب جواز دخول مكة بغير إحرام، والنسائي ٢٠١/٥ في مناسك الحج: باب دخول مكة بغير إحرام، والبيهقي ١٧٧/٥ من طرق عن معاوية بن عمار الدهني، عن أبي الزبير، به.

وأخرجه أحمد ٣٨٧/٣، ومسلم (١٣٥٨)، والنسائي ٢١١/٨ من طرق عن شريك ، عن عمار بن معاوية الدهني ، عن أبي الزبير ، به .

وفي الباب عن ابن عمر عند ابن ماجه (٣٥٨٦) وفي سنده موسى بن عبيدة ، وهو ضعيف .

وعن أنس عند أبي الشيخ ص١١٨، وإسناده ضعيف، فهما شاهدان يتقوى بهما حديث الباب.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح ، إسناده على شرط مسلم .

## ٤ - باب فضل المدينة

٣٧٢٣ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن يحيى بنِ سعيدٍ ، سَمِعْتُ أبا الحُبابِ سَعِيدَ بنَ يسارٍ قال :

سَمِعْتُ أَبا هُريرةَ يقولُ: قالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ القُرَى يَقُولُونَ: يَثْرِبُ، وهي المَدِينَةُ تنفي النَّاسَ كما يَنْفي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ » (١).

قال أبو حاتِم: قولُه ﷺ: «أُمِرْتُ بقريةٍ تأكُلُ القُرى» لفظة تمثيل، مرادُها: أن الإسلام يكونُ ابتداؤه مِن المدينة، ثم يَعْلِبُ على سائِر المُلك، فكأنَّها قد أتت على سائِر المُلك، فكأنَّها قد أتت

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو في « الموطأ » ٢ / ٨٨٧ في الجامع : باب في سكنى المدينة والخروج منها .

وأخرجه أحمد ٢٣٧/٢، والبخاري (١٨٧١) في فضائل المدينة : باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس ، ومسلم (١٣٨٢) في الحج : باب المدينة تنفي شرارها ، والنسائي في التفسير من «الكبرى» كما في «التحفة» ٧٦/١٠، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ٣٣٢/٢ و ٣٣٣ ، والبغوي (٢٠١٦) من طريق مالك ، بهذا الإسناد .

وأخرجه عبد الرزاق (۱۷۱٦)، والحميدي (۱۱۵۲)، وأحمد٢/٣٨٤، ومسلم (۱۱۵۲)، والطحاوي ٣٨٤/٢ ٣٣٣ من طرق عن يحيى بن سعيد، به.

## عليها، لا أنَّ المدينةَ تأكُلُ القُرى(١).

# ذكرُ سؤالِ المصطفى على ربَّه أن يُحَبِّبُ مَكَّة أو أَشَدَّ أن يُحَبِّبُ مَكَّة أو أَشَدَّ

٣٧٢٤ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سِنان بِمَنْبِجَ ، أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن مالكٍ ، عن هِشَامِ بن عُروة ، عن أبيه ،

عن عائشة أنها قَالَتْ: لما قَدِمَ النبيُّ ﷺ المَدِينةَ وُعِكَ أبو بكرٍ وبلالٌ، قالتْ: يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُك؟ ويا بِلالُ كَيْفَ تَجِدُك؟ وقالتْ: وكانَ أبو بكرٍ رضي اللَّه عنه إذا أخذته الحُمَّى يَقُولُ:

كُلُّ امْرِىءٍ مُصَبَّحٌ في أَهْلِهِ والمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ كُلُّ امْرِىءٍ مُصَبَّحٌ في أَهْلِهِ وكانَ بلالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا أَقْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عقيرتَه (٢) ويَقُولُ:

<sup>(</sup>۱) قال البغوي في « شرح السنة » ۳۲۰/۷ : قوله : « تأكل القرى » أي : يجلب إليها طعام القرى ، فهي تأكلها ، وأراد ما يحصل من الفتوح على أيديهم ، ويصيبون من الغنائم ، وأضاف الأكل إلى القرية ، والمراد أهلها ، كما قال تعالى : ﴿ يَأْكُنُ مَا قَدَّمْتُم لَهُنَّ ﴾ أضاف الأكل إلى السنين ، والمراد أهل زمانها .

وقال أبو حاتم ـ وذكر كلام المؤلف هذا ـ ثم قال : وسميت القرية قرية لاجتماع الناس فيها من قريتُ الماء في الحوض ، أي : جمعته ، وروي أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة ، التفت إليها فبكى ، ثم قال : يا مزاحم ، أتخشى أن نكون ممن نفت المدينة .

قلت : هو في « الموطأ » ٢/٨٨٩ بلاغاً .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عقرته»، والتصويب من «التقاسيم» ١٤١/١، وهي بفتح العين وكسر القاف وسكون الياء: فعيلة بمعنى مفعولة، أي: صوته ببكاء أو غناء، قال الأصمعي: أصله أن رجلًا انعقرت رجله، فرفعها على الأخرى، وجعل يصيح، =

أَلَا لَيْتَ شَعْرِي هَلْ أَبِيَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلٌ وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْماً مِيَاهَ مَجَنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُونْ لِي شَامَةٌ وطَفِيلُ قالت عائشة : فَجِئْتُ النبيَّ ﷺ ، فأخبرته ، فقال : « اللَّهمَّ

قَالَتْ عَانَشَهُ ! فَجِنْتُ النَّبِي عِلَيْهُ ، فَأَخَبُرُنَهُ ، فَقَالَ . ﴿ اللَّهُمْ خَبُّنَا مَكَّةَ أُو أَشَدُّ ، وصَحَّحُها لنا ، وبَارِكُ لنا في صَاعِها ومُدِّها ، وَانْقُلْ حُمَّاها ، واجْعَلْهَا بالجُحْفَةِ » (١) .

[Y:1]

وأخرجه البخاري (٣٩٢٦) في مناقب الأنصار: باب مقدم النبي على وأصحابه المدينة ، و(٤٥٦٥) في المرضى: باب عيادة النساء والرجال ، و(٧٦٧٥) باب من دعا برفع الوباء والحمى ، والنسائي في البطب من «الكبرى» (كما في «التحفة» ١٩٥/١٧)، والبيهتي ٣٨٢/٣، والبغوي (٢٠١٣) من طريق مالك ، بهذا الإسناد .

وأخرجه مطولاً ومختصراً أحمد ٢٦،٥ و٢٦٠، والبخاري (١٨٨٩) في فضائل المدينة: باب رقم (١٢)، و(٦٣٧٢) في الدعوات: باب الدعاء برفع الوباء والوجع، ومسلم (١٣٧٦) في الحج: باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها، من طرق عن هشام بن عروة، به.

وأخرجه أحمد ٦٥/٦ و٢٢١ - ٢٢٢ من طريقين عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي بكر بن إسحاق بن يسار ، عن عبد الله بن عروة ، عن عروة ،

وأخرجه أحمد ٢/ ٢٣٩ ـ ٧٤٠ عن يزيد ، عن عبد العزيز بن أبي سلمة ، عن عبد الرحمٰن بن الحارث بن عبد الله بن عياش ، عن عائشة .

وذكر عمر بن شبة في « أخبار المدينة » أن هذا الرجز ( كل امرىء مصبح . . . ). لحنظلة بن يسار قاله يوم ذي قار ، وتعشل به الصديق رضي اللَّه عنه .

والبيتان اللذان تمثل بهما بلال، هما لبكر بن غالب الجرهمي أنشدهما لما نفتهم خزاعة من مكة .

<sup>=</sup> فصار كل من رفع صوته ، يقال : رفع عقيرته ، وإن لم يرفع رجله ، قال ثعلب : وهذا من الأسماء التي استعملت على غير أصلها .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو في « الموطأ » ٢ / ٨٩٠ في الجامع : باب ما جاء في وباء المدينة .

وقوله : « بوادٍ »، أي : وادي مكة . و« إذخر وجليل » : نبتان من الكلأ ، طيبًا =

قال أبو حاتِم: العِلَّةُ في دُعاءِ النبي ﷺ بنقل الحُمَّى إلى الجُحْفَةِ أَن الجُحْفَةَ حينئذٍ كَانَتْ دَارَ اليَهُودِ ، ولم يَكُنْ بها مُسْلِمٌ ، فمن أجله قال ﷺ: « وانقل حُمَّاها إلى الجُحْفَةِ » .

### ذكرُ خبرٍ أوهمَ مستمعه أنَّ الألفاظَ الظواهِرَ لا تُطْلَقُ بإضمارِ كيفيتها في ظَاهِرِ الخِطَابِ

٣٧٢٥ - أخبرنا حامِـدُ بنُ محمد بن شعيب البَلْخِيُّ ، حدثنا القَواريريُّ ، حدثنا حَرَمِيُّ بنُ عُمارة ، حدثنا قُرة بنُ خالد ، عن قتادة ،

عن أنس قال: نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلى أُحُدٍ وقالَ: « إِنَّ الْحَدَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا ونُحِبُّهُ » (١) .

= الرائحة يكونان بمكة وأوديتها ، لا يكادان يوجدان في غيرها . قاله أبو عمر بن عبد الم .

و« مجنة »: تقع بمر الظهران قرب جبل يقال له: الأصفر ، وهو بأسفل مكة ، وهي سوق للعرب ، كان في الجاهلية ، وكانت تقوم في العشر الأواخر من ذي القعدة . وقال ياقوت : قيل : مجنة : بلد على أميال من مكة ، وهو لبني الدُّئل خاصة ، وقال الأصمعي : مجنة جبل لبني الدئل خاصة بتهامة بجنب طفيل ، وإياه أراد بلال فيما كان يتمثل . . . .

وشامة وطفيل: جبلان بقرب مكة على نحو ثلاثين ميلًا منها كما قال غير واحد، وقيل: جبلان مشرفان على مجنة على بريدين من مكة، وقال الخطابي: كنت أحسب أنهما جبلان حتى أثبت لي أنهما عينان. وقواه السهيلي في « الروض الأنف » ١٦/٣ بقول كثير:

وما أنْس م الأشياء لا أنسَ موقفاً لنا ولها بالخَبْتِ خَبت طفيلِ والخبت : مُنخفض الأرض .

والجحفة : موضع على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل ، وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا على المدينة ، فإن مروا بالمدينة ، فميقاتهم ذو الحُليفة .

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . والقواريري : اسمه عُبيد اللَّه بن عمر .

قال أبو حاتِم: قولُه ﷺ «جبل يُحبنا ونحبه » يريدُ أَهْلَ الجبل ، كقولِه جل وعلا: ﴿ وأَشْرِبُوا في قُلُوبِهِمُ العِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ﴾ . [ البقرة: ٩٣] ، يريدُ حُبَّ العجل ، وكقولِه جل وعلا: ﴿ واسْأَلِ القَرْيةَ ﴾ ، [يوسف: ٨٢] يريدُ به أَهْلَ القرية . والقَصْدُ فيه: أَهْلُ المدينة ، فأطلق رسولُ اللَّه ﷺ خِطَابَ والقَصْدُ فيه: أَهْلُ المدينة ، فأطلق رسولُ اللَّه ﷺ خِطَابَ

وأخرجه مطولاً ومختصراً: مالك ٢/٨٨٨ في الجامع: باب ما جاء في تحريم المدينة ، وعبد الرزاق (١٧١٧٠)، وأحمد ١٤٩/٣ و ٢٤٠ و ٢٤٣، وابن شبة في « تاريخ المدينة » / ٨٨١، والبخاري (٢٨٨٩) في الجهاد: باب فضل الخدمة في الجهاد، و(٢٨٩٣) باب من غزا بصبي للخدمة، و(٣٣٦٧) في الأنبياء: باب رقم (١٠)، و(٤٠٨٤)، و(٥٤٧٥) في الأطعمة: باب الحيس، الأنبياء: باب العوات: باب التعوذ من غلبة الرجال، و(٣٣٣٧) في الاعتصام: باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم، والترمذي (٣٩٢٧) في المطلب، المناقب: باب ما جاء في فضل المدينة، من طرق عن عمرو مولى المطلب، عن أنس.

وأخرجه ابن ماجه (٣١١٥) في المناسك: باب فضل المدينة ، عن هناد بن السري ، عن عبد الله بن مِكْنَف ، عن أسري ، عن عبد الله بن مِكْنَف ، عن أس . . وزاد فيه: « وهو على تُرعة من ترع الجنة ، وعَيْر على ترعة من ترع النار ».

وفي الباب عن أبي حميد الساعدي عند مسلم (١٣٩٢)، وابن شبة ١٨٢١. وعن عروة مرسلاً وعن أبي هريرة عند أحمد ٣٣٧/٢ و٣٨٧، وابن شبة ١/٨٢، وعن عروة مرسلاً عند مالك ٢٩٣/٢، وعبد الرزاق (١٧١٦٩)، وابن شبة ١/٨٢. وانظر «تاريخ المدينة المنورة» لابن شبة ١/٧٩.

<sup>=</sup> وأخرجه مسلم (١٣٩٣) في الحج: باب أحد جبل يحبنا ونحبه، وأبو يعلى (٣١٣٩) عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١٤٠/٣، وابن شبة في «تاريخ المدينة» ١٨١/١، وابن شبة في «تاريخ المدينة» ١٨١/١، والبخاري (٤٠٨٣) في المغازي: باب أحد جبل يحبنا ونحبه، ومسلم (١٣٩٣) من طرق عن قرة بن خالد، به.

المقصودِ به المدينة على الجبلِ الذي هو أُحُدُ على سبيلِ المقاربة بينهما والمجاورة.

#### ذِكْرُ تسميةِ النبيِّ ﷺ المدينةَ طَابَة

٣٧٢٦ أخبرنا سليمانُ بنُ الحسن العطارُ بالبصرة ، حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ معاذ بنِ معاذ ، حَدَّثنا أبي ، حدثنا شعبةُ ، حدثنا سِماكُ بن حَرَّب ، قال :

سَمِعْتُ جابرَ بن سَمُرَةَ يقولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمَّى المَدِينَة طابةَ (١).

(۱) إسناده حسن على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غيـر سماك بن حرب ﴿ فَمَن رجال مسلم ، وهو صدوق ، وروى له البخاري تعليقاً .

وأخرجه الطبراني في « الكبير » (١٨٩٢) عن سليمان بن الحسن، عن عبيد الله بن معاذ ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ١٠٢/٢ و١٠٨، وعمر بن شبة في « تاريخ المدينة المنورة » من طرق عن شعبة ، به .

وأخرجه أحمد ٥/٩٥ و ٩٦ و ٩٦، وعبدالله بن أحمد في زوائد «المسند» ٩٧/٥ و ٩٨، وابن أبي شيبة ١٧٩/١، ومسلم (١٣٨٥) في الحج: باب الممدينة تنفي شرارها، وعمر بن شبة ١٦٤/١، والطبراني (١٨٩٢) و(١٩٧٠) و(١٩٧٠) و(١٩٧٠) من طرق عن سماك، به

وله روایات أخـری عند ابن شبــة ۱۹۲/۱ــ ۱٦٥، وأحمد ١٨٤/٥ و١٨٨، والترمذي (٣٠٢٨).

وأخرجه أحمد ٢٨٥/٤، وأبو يعلى (١٦٨٨)، وابن شبة ١٦٥/١ من طريقين عن صالح بن عمر ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى ، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عنهما قال : قال يشرب، فليستغفر الله عزّ وجلّ، هي طابة، هي طابة، ويزيد بن أبي زياد: ضعيف.

#### ذكر اجتماع الإيمان وانضمامه بالمدينة

٣٧٢٧ - أخبرنا صالحُ بنُ الأصْبَغِ بنِ عامرٍ التنوخي بِمَنْبِجَ ، حدثنا أُحمدُ بن حربٍ الطائي ، حدثنا يحيى بن سُلَيْمٍ ، حدثنا عُبيدُ الله بنُ عمر ، عن نافعٍ

عن ابنِ عمر قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: « إِنَّ الإِيمانَ لَيَاْرِزُ<sup>(۱)</sup> إلى المَدِينةِ كما تَأْرِزُ الحَيَّةُ إِلى جُحْرِهَا » (۲). [۲:۱]

(١) تصحفت في الأصل إلى : «ليأزر»، ويأرز \_ بفتح أوله وسكون الهمزة وكسر الراء، وقد تضم \_ معناه : ينضم ويجتمع .

وقوله: «كما تأرز الحية إلى جحرها» أي: أنها تنتشر من جحرها في طلب ما تعيش به، فإذا راعها شيء رجعت إلى جحرها، كذلك الإيمان انتشر في المدينة، وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة لمحبته في النبي على ، فيشمل ذلك جميع الأزمنة، لأنه في زمن النبي لل للتعلم منه، وفي زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم للاقتداء بهم، ومن بعد ذلك للصلاة في مسجده وزيارة قبره، والتبرك بمشاهدة آثاره وآثار أصحابه.

وقال الداوودي : كان هذا في حياة النبي ﷺ، والقرن الذي كان منهم والذين يلونهـم، والذين يلونهم .

وقال القرطبي : فيه تنبيه على صحة مذهب أهل المدينة وسلامتهم من البدع ، وأن عملهم حجة كما رواه مالك .

قال الحافظ في « الفتح » ١١٢/٤ : وهذا إن سلم اختص بعصر النبي عليه والخلفاء الراشدين ، وأما بعد ظهور الفتن وانتشار الصحابة في البلاد ، ولا سيما في أواخر المئة الثانية وهلم جرّاً ، فهو بالمشاهدة بخلاف ذلك .

(Y) أحمد بن حرب الطائي: صدوق روى له النسائي، ومن فوقه من رجال الشيخين، إلا أن يحيى بن سليم ـ وهو الطائفي ـ قال عنه النسائي: وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر.

وأخرجه البزار (١١٨٢) عن الحسن بن يونس ، عن يحيى بن سليم ، بهذا الإسناد . وقال : تفرد به يحيى بن سليم عن عبيد الله ، ورواه غيره عن عبيد الله ، عن خبيب ، عن حفص ، عن أبي هريرة ، وهو الصواب . ونقل =

#### ذِكرُ اجتماع الإيمانِ بمدينةِ المصطفى ﷺ

٣٧٢٨ - أخبرنا أبو عَرُوبَةَ بحرَّان ، حدثنا صالحُ بنُ زيادٍ السَّوسيُّ ، حدثنا ابنُ (١) نُمَيْدٍ ، عن عُبيد اللَّه بنِ عُمَدَ (٢)، عن خُبيبِ بنِ عَبْدِ الرحمٰن ، عن حفص بنِ عاصِمٍ

عن أبي هُريرة ، عَنِ النبيِّ ﷺ قال : «إِنَّ الإِيمانَ لَيَأْرِزُ إِلَى المَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا » (٣).

= الحافظ في « الفتح » ١١٢/٤ قول البزار ، وقال : وهو كما قال ، وهو ضعيف في عبيد الله بن عمر ، يعني يحيى بن سليم . وانظر الحديث الآتي عند المؤلف . وأخرج مسلم (١٤٦) في الإيمان : باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً ، وأنه يأرز بين المسجدين ، من طريق محمد بن رافع والفضل بن سوّار ، قالا : حدثنا شبابة بن سوار ، حدثنا عاصم - وهو ابن محمد العمري - عن أبيه ، عن ابن عمر ، عن النبي على قال : « إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها ». والمسجدان : هما مسجد مكة ومسجد المدينة .

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند أحمد ١٨٤/١، وعن عبد الرحمن بن سنة عنده أيضاً ٧٣/٤، بمثل حديث ابن عمر عند مسلم .

وعن عمرو بن عوف بن زيد بن مِلْحَةَ عند الترمذي (٢٦٣٠) بلفظ : « إن الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

- (١) تحرف في الأصل إلى : « أبو »، والتصويب من « التقاسيم » ١٣٨/٣.
  - (٢) في الأصل: «عمرو» وهو خطأ ، والتصويب من « التقاسيم ».
- (٣) إسناده صحيح . صالح بن زياد السوسي : ثقة ، روى له النسائي ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين .

وأخرجه مسلم (١٤٧) في الإيمان: باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً ، وأنه يأرز بين المسجدين ، وابن ماجه (٣١١١) في المناسك: باب فضل المدينة ، عن ابن أبي شيبة ، عن ابن نمير ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٢ / ٤٢٢، والبخاري (١٨٧٦) في فضائل المدينة : باب الإيمان يأرز إلى المدينة ، من طريقين عن عبيد الله بن عمر ، به . وانظر ما بعده . قال أبو حاتم: قولُه ﷺ: « الإيمانُ ليأرِزُ إلى المَدينة » يُريدُ به أَهْلَ الإيمانِ ، وذلك أَنَّ المدينة خَشِنَةٌ قَفْرَةٌ ذاتُ بسابس ودَكَادِك (١) ، منع اللَّه جَلَّ وعلا عنها طَيِّبَاتِ اللَّذات في الأعينِ والأنفس ، وقدَّر فيها أقواتَها لِمن طَلَبَ اللَّهَ والدَّارَ الآخِرَة ، فلا يَرْكَنُ إليها إلَّا كُلُّ مُشَمِّ عن هٰذه الفانية الزَّائلة ، ولا قَطَنَهَا إلا كُلُّ مُنقلع بِكُلِيَّته إلى الآخرةِ الدَّائمةِ .

#### ذِكرُ شهادةِ المصطفى ﷺ بالإيمان لِمَنْ سَكَن مدينته

٣٧٢٩ أخبرنا الحسنُ بن سفيان ، حدثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ ، حدثنا أبو أسامةَ ، عن عُبيد الله بنِ عمر ، عن خُبيب بنِ عبد الرحمٰن ، عن حفص بن عاصم

عن أبي هُريرة ، قال : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « إِنَّ الإِيمانَ لَيُأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، كما تَأْرِزُ الحَيَّةُ إِلَى جُحْرِها » (٢) . [٩:٣]

<sup>(</sup>۱) « البسابس »: جمع بسبس ، وهو البر المقفر الواسع ، و « الدكادك »: جمع دكيك و دكداك من الرمل ، وهو ما استوى والتبد بعضه على بعض بالأرض ولم يرتفع كثيراً ، وقيل : أرض فيها غلظ . وكلام ابن حبان هذا صحيح بالنسبة إلى ما مضى ، أما في عصرنا هذا فقد تبدل الحال ، وأصبح أهل المدينة ينعمون في حياتهم بالعيش الرغيد ، ومتع الحياة والطيبات من الرزق والهدوء والاستقرار كأرقى بلد في العالم .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر ما قبله . أبو أسامة : هو حماد بن أسامة ، وهو في « مصنف ابن أبي شيبة » ١٨١/١٢، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٤٧) في الإيمان : باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً وأنه يأرز بين المسجدين ، وابن ماجه (٣١١١) في المناسك : باب فضل المدينة . وأخرجه أحمد ٢٨٦/٢ عن أبي أسامة ، بهذا الإسناد .

# ذِكْرُ نَفَي دُخُولِ الدَّجَّالِ المدينة مِن بَيْنِ سائِرِ الأرضِ

٣٧٣٠ أخبرنا أبو خليفة ، حدثنا أحمدُ بنُ يحيى بنِ حُمَيْدٍ الطويلِ ، حدثنا حمادُ بن سلمة ، عن داودَ بنِ أبي هِنْدٍ ، عن الشعبيّ

عَنْ فاطِمَةَ بنتِ قيس أَن رَسُولَ اللَّه ﷺ قال : « أَبْشِرُوا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ لا يَذْخُلُها الدَّجَّالُ» \_ يعني المَدِينَةَ \_ (١) . [٢:١]

# ذِكْرُ البيانِ بأنَّ أهلَ المَدينة يُعْصَمُونَ مِن الدَّجَّال حتى لا يَقْدِرَ عليهم نَعُوذُ باللَّه مِن شَرِّهِ

٣٧٣١ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة ، حدَّثنا محمد بن بِشْرٍ ، حدثنا مسعر (٢) ، عن سعدِ بنِ إبراهيمَ ، عن أبيه عن أبي عن أبي بَكْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « لَنْ يَـدْخُلَ

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح . أحمد بن يحيى بن حميد الطويل : ذكره المؤلف في « الثقات » ۱۰/۸، وقال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ۱۰/۸ : يُعَدُّ في البصريين ، سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك ، ويقولان : أدركناه ولم نكتب عنه ، وباقي رجاله ثقات على شرط مسلم . وسيرد مطولاً بالسند نفسه برقم (٦٧٥١)، ومن طرق أخرى (٦٧٤٩) و (٦٧٥٠)، ويخرج هناك إن شاء اللَّه . وانظر ما بعده .

والدجال: فعال من الدَّجَل، وهو التغطية، وسمي الكذاب دجالاً، لأنه يغطي الحق بباطله، ويقال: دجل البعير بالقطران: إذا غطاه، والإناء بالذهب: إذا طلاه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و« التقاسيم » ٣٠/٣ : « سفيان »، وهو خطأ ، والتصويب من « مصنف ابن أبي شيبة »، وأحمد ، والبخاري .

المَدِينَةَ رُعْبُ المَسِيحِ الدَّجَّال ، لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أبوابٍ ، لِكلِّ بابِ منها مَلَكَانِ » (١) .

#### ذِكْرُ نفي المدينةِ عن نفسها الخَبَثَ مِنَ الرِّجال كالكِير

٣٧٣٢ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سنان ، أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن محمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سعد بن إبراهيم : هو ابن عبد الرحمٰن بن عوف . وهو في « مصنف ابن أبي شيبة » ۱۸۰/۱۲.

وأخرجه أحمد ٥/٧٤، والبخاري (٧١٢٦) في الفتن : باب ذكر الدجال ، عن محمد بن بشر ، عن مسعر ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الحاكم ٤٧/٤ من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي بكرة ، به .

وأخرجه البخاري (١٨٧٩) في فضائل المدينة: باب لا يدخل الدجال المدينة، و(٧١٢٥) عن عبد العزيز بن عبد الله، عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف، عن أبيه، عن جده، عن أبي بكرة.

وأخرجه أحمد ٤٣/٥ عن سليمان بن داود الهاشمي ، عن إبراهيم بن سعد ، عن أبي بكرة .

وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٨٢٣)، وأحمد ٤١/٥ و٤٦، والحاكم ٤١/٥ من طرق عن الزهري ، عن طلحة بن عبد الله ، عن أبي بكرة بنحوه . وقال الحاكم : قد احتج مسلم بطلحة بن عبد الله بن عوف ، وقد أعضل معمر وشعيب بن أبي حمزة هذا الإسناد عن الزهري ، فإن طلحة بن عبد الله لم يسمعه من أبي بكرة ، إنما سمعه من عياض بن مسافع ، عن أبي بكرة .

قلت: وحديث عياض بن مسافع أخرجه أحمد ١٠/٥، والحاكم ١٤/٤، و١٥٠-٥٤١ من طريقين عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن عياض بن مسافع، عن أبي بكرة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وسيرد عند المصنف برقم (٦٧٦٧).

عن جابرٍ أَنَّ أعرابياً بايعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْإِسْلامِ فَأَصَابَ الأعرابيُّ وَعْكُ بالمدينةِ، فخرجَ الأعرابيُّ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : « إِنَّمَا المَدِينَةُ كالكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا ، ويَنْصَعُ طَيِّبُهَا » (١).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو في « الموطأ » ٢/٨٨٦ في الجامع : باب ما جاء في سكني المدينة والخروج منها .

ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٣٠٦/٣، والبخاري (٧٢٠٩) في الأحكام: باب بيعة الأعراب، و(٧٢١١) باب من بايع ثم استقال البيعة، و(٧٣٢٧) في الاعتصام: باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم (١٣٨٣) في الحج: باب المدينة تنفي شرارها، والترمذي (٣٩٢٠) في المناقب: باب في فضل المدينة، والنسائي ١٥١/٧ في البيعة: باب استقالة البيعة، وفي السير من «الكبرى» كما في «التحفة» ٢٩٨٧/٣، والطحاوي في «مشكل الآثار» ٢٩٨٨، والبغوى (٢٠١٥).

وأخرجه أحمد ٣٠٧/٣ و٣٦٥ و ٣٩١، والحميدي (١٣٤١)، وابن أبي شيبة ١١/١٥١، والبخاري (١٨٨٣) في فضائل المدينة : باب المدينة تنفي الخبث و(٧٢١٦) في الأحكام : باب من نكث بيعة ، والنسائي في الحج من «الكبرى» (كما في «التحفة» ٢/٣٦١) من طرق عن سفيان الثوري ، عن ابن المنكدر ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٤ /٣٨٥ من طريق الحارث بن أبي يزيد ، عن جابر بنحوه . وسيرد برقم (٣٧٣٥).

الكِير : الزَّق الذي ينفخ فيه الحداد ، وقوله : « يُنْصَعُ » أي : يخلص ، وناصع كل شيء خالصه ، والمعنى : أنها إذا نفت الخبث تميز الطيب واستقر فيها، وكأن هذا الحديث هو في خاص من الناس ومن الزمان بدليل قوله تعالى : ﴿ ومن أهل المدينة مَردُوا على النفاق ﴾ والمنافق خبيث بلا شك .

وقد خرج من المدينة بعد النبي على معاذ وأبو عبيدة وابن مسعود وطائفة ، ثم علي وطلحة والزبير وعمار وآخرون ، وهم من أطيب الخلق . فذلً على أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس ، ووقت دون وقت . انظر والفتح ، ١٠٥/٤ - ١٠٦.

### ذِكرُ إبدال ِ اللَّه جَلَّ وعلا المدينةَ بمن يَخْرُجُ منها رغبةً عنها مَنْ هو خَيرُ لها منه

٣٧٣٣ ـ أخبرنا أبو يعلى ، حدَّثنا وَهْبُ بنُ بقيَّة ، أخبرنا خالدُ بنُ عبد اللَّه ، عن محمد بن عمروٍ ، عن أبي سَلَمَةَ

عن أبي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لا يَخْرُجُ مِنْهَا أَحَدٌ \_ يعني المدينةَ \_ رَغْبَةً عنها إِلَّا أَبْدَلَها اللَّهُ ما هُوَ خَيْرٌ لَهَا أَحَدٌ \_ يعني المدينةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ » (١).

### ذِكرُ الخبرِ الدَّالَ على أن أهلَ المدينةِ من خيارِ الناسِ، وأن الخارجَ عنها رغبةً عنها مِن شِرَارِهم

٣٧٣٤ ـ أخبرنا أبو خليفة ، حدَّثنا القعنبيُّ ، حدثنا عبدُ العزيز بنُ محمد ، عن العلاءِ ، عن أبيه

عن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ اللَّه ﷺ قال : « يَأْتِي على النَّاسِ وَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابنَ عَمِّهِ وقريبَه : هَلُمَّ إلى الرَّخَاءِ ، هَلُمَّ إلى

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن. محمد بن عمرو \_ وهو ابن علقمة الليثي \_ صدوق له أوهام ، روى له البخاري مقروناً ، ومسلم متابعة . وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح . خالد بن عبد الله : هو الواسطي .

وأخرجه أحمد ٤٣٩/٢ عن ابن نمير، عن هاشم بن هاشم ، عن أبي صالح مولى السعديين (قال أبو زرعة : لا بأس به )، عن أبي هريرة بنحوه .

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عنمد أحمد ١٨١/١ و١٨٥، ومسلم (١٣٦٣).

وعن جابر عند البزار (١١٨٦) ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في « المجمع » ٣٠٠/٣.

وعن عروة بن الزبير مرسلًا عند عبد الرزاق (١٧١٦٠). وانظر ما بعده .

الرَّخَاءِ ، والمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لو كانُوا يَعْلَمُونَ ، والَّذي نفسي بِيَدِهِ ما يَخْرُجُ أَحَدُ منها رَغْبَةً عنها إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ فيها خَيْراً منهُ ، أَلا إِنَّ المَدِينَةَ كالكِيرِ تُخْرِجُ الخَبَثَ ، ولا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى تَنْفِيَ المَدِينَةُ شِرَارَها كما يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ » (١).

#### ذِكرُ السَّبِ الذي مِن أجلِه قال ﷺ هٰذا القَوْلَ

٣٧٣٥ ـ أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُّ ، أخبرنا أَحْمَدُ بنُ أبي بكرِ ، عن مالكِ ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ

عن جابرٍ أَنَّ أعرابياً بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيَّ على الإِسْلامِ وَأَصَابَ الأعرابيُّ ، فقالَ وأصَابَ الأعرابيُّ ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : « إِنَّمَا المَدِينَةُ كَالكِيْرِ تَنْفِي خَبَثَها ، ويَنْصَعُ طَيِّبُهَا » (٢) .

### ذِكْرُ الخبرِ الدَّالَ على أن علماءَ أهلِ المَدِينة يكونون أَعْلَمَ مِنْ علماء غيرهم

٣٧٣٦ - أخبرنا الحسينُ (٣) بنُ عبد اللَّه بن يزيد القطَّان ، قال : حَدَّثنا إسحاقُ بن موسى الأنصاريُّ ، قال : سَأَلْتُ سفيانَ بنَ عيينة وهو

<sup>(</sup>١) إسناده قوي على شرط مسلم . عبد العزيز بن محمد : هو الدراوردي ، والعلاء : هو ابن عبد الرحمٰن .

وأخرجه مسلم (١٣٨١) في الحج : باب المدينة تنفي شرارها ، عن قتيبة بن سعيد ، عن الدراوردي ، بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر (٣٧٣٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الحسن » وهو خطأ.

جالِسٌ مستقبلَ الحَجَرِ الأسودِ ، فأخبرني عن ابنِ جُرَيْجٍ ، عن أبي الزبير ، عن أبي صَالِح ِ ،

عن أبي هُرَيْرَةَ ، قال : قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ أَكْبَادَ الإِبلِ في طَلَبِ العِلْمِ ، فلا يَجِدُ عَالِماً أعلم مِنْ عَالِم أَهْلِ المَدِينَةِ » (١) .

قال أبو موسى (٢): بلغني عن ابن جريج أنه كان يقول:

(١) رجاله ثقات ، لكن فيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير .

وأخرجه الترمذي (٢٦٨٠) في العلم: باب ما جاء في عالم المدينة ، عن إسحاق بن موسى بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد 1997، والنسائي في الحج من «الكبرى» كما في «السنن «التحفة» 1997، والحاكم 1997، والحاكم والحباكم والبيهقي في «السنن الكبرى» 1977، وفي «معرفة السنن والآثار» 1977، وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 1977، من طرق عن سفيان ، به . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .

وقال الترمذي: هذا حديث حسن ، وهو حديث ابن عيينة ، وقد روي عن ابن عيينة أنه قال في هذا: سئل عن عالم المدينة ؟ فقال: إنه مالك بن أنس ، وقال إسحاق بن موسى: سمعت ابن عيينة يقول: هو العمري عبد العزيز بن عبد الله الزاهد ، وسمعت يحيى بن موسى يقول: قال عبد الرزاق: هو مالك بن أنس ، والعمري: هو عبد العزيز بن عبد الله من ولد عمر بن الخطاب . انتهى . وقول الترمذي في العمري هو عبد العزيز بن عبد الله ردّه الحافظ في «تهذيب التهذيب » وذكر أن العمري الزاهد إنما هو ابنه عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله ، وهو ما سيذكره المؤلف هنا ، وذكره أيضاً في «ثقاته » ١٩/١ - ٢٠ فقال: عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري الزاهد . . كان عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري الزاهد . . كان من أزهد أهل زمانه ، وأكثرهم تخلياً للعبادة وأكثرهم مواظبة عليها ، ولعل كل شيء حدث في الدنيا لا يكون أربعة أحاديث ، وروى له حديثاً . وسماه أيضاً عبد الله بن عبد الله بي عرف أربعة أحاديث ، وروى له حديثاً . وسماه أيضاً عبد الله بن عبد الله بي عبد الله عي ترجمته في «سير أعلام النبلاء» ٨/ترجمة عبد الله بن عبد الله وذكر» (١١١) ، وانظر «تحفة الأحوذي» ١٤٩/١٤ .

(۲) هو إسحاق بن موسى الأنصاري .

نرى أنَّه مالكُ بنُ أنس، فذكرتُ ذلك لسفيانَ بنِ عيينة ، فقال : إِنَّمَا العَالِمُ مَنْ يخشى اللَّه ، ولا نَعْلَمُ أحداً كان أخشى لِلَّه مِن العُمَريِّ، يُريدُ بهِ عبدَ اللَّه بنَ عبد العزيز .

### ذِكْرُ ابتلاءِ اللَّه جلَّ وعلا مَنْ أراد أَهْلَ المدينةِ بسوء بما يُذوِّبُه فيه

٣٧٣٧ أحبرنا جعفرُ بنُ أحمد بن سنان القطَّانُ ، قال : حدثنا أحمد بن المِقْدَام ، قال : حدثنا محمدُ بنُ المفضَّل ، قال : حدثنا محمدُ بنُ عمره ، قال : حدثني أبو عبد اللَّه القَرَّاظ

أنه سَمِعَ أبا هُريرة يقول: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مَنْ أرادَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ ، أَذَابَهُ اللَّهُ كما يَذُوبُ المِلْحُ في المَاءِ » (١).

[1.4:7]

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح لغيره . محمد بن عمرو : هو ابن علقمة الليثي ، وأبو عبد اللَّه القراطُ اسمه دينار ، ثقة .

وأخرجه مسلم (١٣٨٦) في الحج: باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله ، وابن ماجه (٣١١٤) في المناسك: باب فضل المدينة ، من طريقين عن محمد بن عمرو ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٢/ ٢٧٩ و ٣٠٩ و٣٥٧، والحميدي (١١٦٧)، ومسلم (١٣٨٦)، والنسائي في الحج من « الكبرى » كما في « التحفة » ٣٤٠/٩، وأبو نعيم في « الحلية » ٤٢/٩ من طرق عن أبي عبد الله القراظ ، به .

وأخرجه مطولًا أحمد ٣٣٠/٣٣٠ عن عثمان بن عمر ، عن أسامة بن زيد ، عن أبي عبد الله القراظ ، عن سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة .

وأخرجه أحمد ١٨٠/١، والبخاري (١٨٧٧)، ومسلم (١٣٨٧)، والنسائي في « الكبرى » كما في « التحفة »٣/ ٢٨١، وأبو يعلى (٨٠٤)، والبيهقي ٥/١٩٧، والبغوي (٢٠١٤)، من حديث سعد بن أبي وقاص .

### ذكرُ البيانِ بأن اللَّه جَلَّ وعلا يُخوِّف مَنْ أخاف أهلَ المدينة بما شاءَ من أنواع بلِيَّتِهِ

٣٧٣٨ - أخبرنا أحمدُ بنُ الحسن بنِ عبد الجبَّار الصوفي قال: حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عبَّاد المكي ، قال: حدثنا حاتِمُ بن إسماعيل ، عن عبد الرحمٰن بن عطاء ، عن محمد بن جابر بن عبد اللَّه

عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ : « مَنْ أَخَافَ أَهْلَ اللَّهُ ﴾ [١٠٩:٢]

وأخرجه البخاري في « التاريخ الكبير » ١/٣٥ من طريق محمد بن كليب ، عن محمود ومحمد ابني جابر ، سمعا جابراً قال : سمعت النبي على قال : « من أخاف الأنصار أخاف ما بين هذين » وأوما إلى جنبيه .

وعلقه البخاري في «تاريخه» فقال: وقال يحيى بن عبيد الله بن يزيد ، سمعت محمد بن جابر مثله . ووصله الطبراني كما في «تهذيب الكمال» ورقة ١١٨٠، قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عقال الحراني ، قال: حدثنا أبو جعفر النفيلي ، قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن يزيد بن أنيس، عن محمد بن جابر بن عبد الله الأنصاري ، عن أبيه فذكره .

وأخرجه أحمد ٣٥٤/٣ و٣٩٣ من طريقين عن محمد بن مطرف ، عن زيد بن أسلم ، عن جابر بن عبد الله ، وهذا سند صحيح .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٨٠/١٢ من طريق ابن نمير ، عن هاشم بن هاشم ، عن عبد الله بن نسطاس ( وقد تحرف فيه إلى بسطام )، عن جابر ، وإسناده صحيح .

وفي الباب عن السائب بن خلاد عند أحمد ٤/٥٥ و٥٦، والطبراني في « الكبير » (٦٦٣١) و(٦٦٣١) و(٦٦٣١) و(٦٦٣١).

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن . محمد بن جابر بن عبد اللَّه روى عنه جمع ، وذكره المؤلف في « الثقات » - ۳۵۶ ـ ۳۵۰ .

# ذِكْرُ شهادةِ المُصطفى ﷺ للصَّابِرِينَ على جَهْدِ المَدِينة وشفاعتِه لهم يَوْمَ القيامة

٣٧٣٩ - أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ ، حدثنا موسى بنُ إسماعيلَ ، حدثنا إسماعيلُ بنُ جعفر ، عن العلاءِ ، عن أبيه

عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النبيَّ ﷺ قال : « لا يَصْبِرُ على لأوائِها وشِدَّتِها أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً يَوْمَ القِيَامَةِ » (١).

#### ذكرُ إِثباتِ الشَّفاعةِ للصابر على جَهْدِ المَدِينة ولأوائِها

٣٧٤٠ أخبرنا الفضلُ بنُ الحُبابِ الجُمَحِيُّ ، حدثنا عليُّ بنُ عبد اللَّه بن المديني ، حدثنا أبو ضَمْرَة ، حدَّثنا هِشَامُ بنُ عروة ، عن صالح بن صالح السَّمان ، عن أبيه

عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لا يَصْبِرُ أَحَدُ على لأَوَاءِ المَدِينَةِ وَجهْدِهَا إلا كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً أُو شَهيداً »(٢). [٢:١]

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. موسى بن إسماعيل: هو المنقري، وإسماعيل ابن جعفر: هو ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي، والعلاء: هو ابن عبد الرحمن الحرقي.

وأخرجه أحمد ٣٩٧/٢، ومسلم (١٣٧٨) في الحج: باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها ، والبغوي (٢٠١٩) من طرق عن إسماعيل بن جعفر ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الحميدي (١١٦٧) من طريق أبي عبد اللَّه القراظ ، عن أبي هريرة . وانظر الحديث الآتي .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الصحيح ، وهو مكرر ما قبله ، وأبو ضمرة : هو أنس بن عياض بن ضمرة الليثي .

## ذِكرُ إِثباتِ شفاعة المصطفى ﷺ لِمَنْ أُدركته المنيَّةُ بالمدينةِ مِن أُمَّتِهِ

القواريريُّ وإسحاقُ بنُ إبراهيم الحنظليُّ ، ومحمدُ بنُ عبد اللَّه بنُ عُمَر القواريريُّ وإسحاقُ بنُ إبراهيم الحنظليُّ ، ومحمدُ بنُ عبد اللَّه بن عمار المَوْصِليُّ ، قالوا : حدَّثنا معاذُ بنُ هشام ، حدثني أبي ، عن أيوب ، عن نافع ِ

عن ابن عُمَرَ قال : قالَ رسولُ اللَّه ﷺ : « مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ ، فليَمُتْ بِالْمَدِينَة فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا » (١) .

وأخرجه أحمد ٢٨٧/٢ ـ ٢٨٨ و٣٤٣، ومسلم (١٣٧٨) في الحج: باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على الأوائها، والترمذي (٣٩٢٤) في المناقب: باب في فضل المدينة، من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢/٤٣٤ عن ابن نمير، عن هاشم بن هاشم، عن أبي صالح،

وفي الباب عن ابن عمر عند مالك ٢ - ٨٨٥ - ٨٨٦ وأحمد ٢ / ١٦٣ والرمذي (٣٩١٨). وعن أبي سعيد عند مسلم (١٣٧٤).

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . معاذ بن هشام : هو ابن أبي عبـد اللَّه الدستوائي . وأيوب : هو السختياني .

وأخرجه أحمد ٤/٤٧، والترمذي (٣٩١٧) في المناقب: باب فضل المدينة، وابن ماجه (٣١٧) في المناسك: باب فضل المدينة، والبغوي (٣٠٢٠) من طرق عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه أحمد ٢٠٤/٢ عن عفان، عن الحسن بن أبي جعفر، عن أبوب،

## ذِكرُ تشفيع المدينة في القيامة لمن مات بها مِن أُمَّة المصطفى ﷺ

٣٧٤٢ ـ أخبرنا ابنُ قتيبة ، حدثنا حَرْمَلَةُ ، حدثنا ابنُ وهبٍ ، أخبرنا يونسُ ، عن ابن شهابِ ، عن عُبَيْدِ اللّه بن عبد اللّه بن عُتبة .

عن الصُمَيْتَةِ امرأةٍ من بني لَيْثٍ، قال: سمعتُها تُحَدِّثُ صفيَّة بنتَ أبي عُبيدٍ أَنَّها سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَمُوتَ إِلَا بِالمَدِينَةِ، فَلْيَمُتْ بِها، فإنهُ مَنْ يَمُتْ بها، تُشْفَعْ لَهُ، وتشهدْ لَهُ»(١).

= عن إسماعيل بن أبي أويس، حدثني عبد العزيز الدراوردي، عن أسامة بن زيد، عن عبد الله بن عكرمة ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، عنها . وذكره الهيثمي في « المجمع » ٣٠٦/٣ وقال : رجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن عكرمة ، وقد ذكره ابن أبي حاتم ، وروى عنه جماعة ، ولم يتكلم فيه أحد سوء .

. وأشار إليه الحافظ المزي في « تحفة الأشراف » ٣٤٦/١١ في ترجمة الصميتة الليثية صاحبة الحديث التالى .

(١) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة ، فمن رجال مسلم ، وغير الصميتة فمن رواة النسائي .

وأخرجه النسائي في الحج من «الكبرى» (كما في «التحفة» ٣٤٥/١١)، والطبراني في «الكبير» ٢٤/(٨٢٤) من طرق عن يونس، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن الأثير في «أسد الغابة» من طريق الليث، عن عقيل، عن الزهري، به .

وقال المزي في « التحفة » ٣٤٦/١١ : ورواه الليث بن سعد ، وابن وهب ، عن يونس ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله \_ ولم يسم جده \_ عن الصّميتة . وتعقبه ابن حجر في « النكت الظراف » ٣٤٥/١١ بقوله : قلت : قد رواه ابن حبان في «صحيحه» من طريق ابن وهب عن يونس ، وفيه : «عن عبيدالله بن عبدالله ابن عتبة».

#### ذِكرُ سؤالِ المُصطفى ﷺ تضعيف البركة في المدينة

٣٧٤٣ ـ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى ، حدثنا أبو خيثمةَ ، حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا أبو أبنُ عُليَّة ، عن علي بن المبارك ، أخبرنا يحيى بنُ أبي كثير ، حَدَّثنا أبو سعيد مولى المَهْريِّ

عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: « اللَّهُ مَّ البَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ » (١) . بَارِكُ لنَا في مُدِّنا وصَاعِنَا ، واجْعَلْ مَعَ البَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ » (١) .

قال أبو حاتِم: أبو سعيد مولى المَهْرِي مِن أهل مِصر:

= وقال المزي أيضاً: ورواه عقيل بن خالد، وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن الصميتة.

وقال: ورواه عيسى بن يونس، عن ابن أبي ذئب، عن النزهري، عن عبيد الله بن عبد الدار - كانت في عبد الله بن عبد الله بن عبد الدار - كانت في حجر النبي عبد الدار - كانت في حجر النبي عبد الدار - كانت في المدار النبي عبد الدار - كانت في المدار النبي عبد الدار - كانت في المدار النبي النبي المدار النبي المدار النبي المدار المدا

قلت: وهذه الروايات الثلاث أخرجها الطبراني في « معجمه الكبير »، الأولى في ١ (٨٢٣) والثانية برقم (٨٢٨)، والثالثة برقم (٨٢٦).

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سعيد مولى المهري فمن رجال مسلم . وهو في « مسند أبي يعلى » (١٢٨٤).

وأخرجه مسلم (١٣٧٤)(٤٧٦) في الحج: باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها ، عن أبي خيثمة زهير بن حرب ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٩١/٣ عن إسماعيل بن علية ، به .

وأخرجه ٣٠/٣٠ عن أبي عامر ، عن ابن علية ، به .

وأخرجه ٤٧/٣، ومسلم (١٣٧٤)، وأبو يعلى (١٢٨٢) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. اسمه : بكر بن عمرو ، وأبو سعيد المقبري مِن أهل المدينة : اسمه كيسان مولى بني ليث : ثقتان مأمونان ، رويا جميعاً عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ .

## ذِكْرُ دعاءِ المصطفى ﷺ للمَدينة بتضعيف البركة

٣٧٤٤ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه الهاشميُّ ، قال : حدثنا أبو مروان محمدُ بنُ عثمان العُثمانيُّ ، قال : حدثنا عَبْدُ العزيز بنُ أبي حازِمِ قال : حدثنا العلاءُ ، عن أبيه

عن أبي هُرَيْرَةَ قال : قِيلَ : يا رَسُولَ اللَّهِ صَاعُنَا أَصْغَرُ الصَّيعَانِ ، ومُدُّنا أَصْغَرُ الأَمْدَادِ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : « اللَّهُمَّ الصَّيعَانِ ، ومُدُّنا وَقَلِيلِنا وكَثِيرِنا ، واجْعَلْ مَعَ البَرَكَةِ بَارِكُ لنا في صَاعِنا ومُدِّنا وقَلِيلِنا وكَثِيرِنا ، واجْعَلْ مَعَ البَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ » (۱).

# ذِكرُ دُعَاءِ المصطفى ﷺ لأهل المدينة بالبركة في مِكيالهم

٣٧٤٥ - أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُّ ، قال : حدثنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكِ، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحة

عن أنس بنِ مالكِ أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال : « اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ في صَاعِهِمْ ومُدِّهم» ـ يعني أَهْلَ المَدينَةِ ـ (٢) .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح . وقد تقدم برقم (٣٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في « الموطأ » ١٨٨٤ - ٨٨٥ في =

# ذكرُ البيانِ بأنَّ المصطفى ﷺ لمَّا دعا لأهْل المَدِينة بما وصفنا توضًّأ للصَّلاةِ

٣٧٤٦ أخبرنا ابنُ خزيمة ، قال : حدثنا الرَّبيعُ بنُ سليمان ، قال : حدثنا شُعيبُ بنُ الليث قال : حدثنا شُعيبُ بنُ الليث قال : حدثنا شُعيبُ بنَ سَعيدِ بنِ أَلليث أَبي سعيد ، عن عمرو بنِ سُليم الزُّرَقِيِّ، عن عاصم بنِ عمرو

عن على بن أبي طالب رضْوَانُ اللَّه عليه أنَّه قال : خَرجنا مَعَ رسولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إذا كُنَّا بالحَرَّةِ بالسُّقيا (١) قالَ رسولُ اللَّه ﷺ : «إيتُونِي بوَضُوءِ» فلمَّا تَوَضَّأَ ، قامَ فاسْتَقْبَلَ

= الجامع : باب الدعاء للمدينة وفضلها .

وأخرجه البخاري (٢١٣٠) في البيوع: باب بركة صاع النبي على ومده ، و(٢٧١٤) في كفارات الأيمان: باب صاع المدينة ومد النبي على وبركته ، و(٢٧٣١) في الاعتصام: باب ما ذكر النبي على وحض على اتفاق أهل العلم ، ومسلم (١٣٦٨) في الحج: باب فضل المدينة ودعاء النبي على فيها بالبركة ، والنسائي في « الكبرى » (كما في « التحفة » ١/٨٩) من طريق مالك ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد 109/80 و188-887، والبخاري (100/80) في الجهاد: باب فضائل المدينة والخدمة في الغزو، و(100/80) باب من غزا بصبي في الخدمة، و(100/80) في الأطعمة: باب الحيس، ومسلم (100/80)، والبيهقي في « دلائل النبوة » 100/80، والبغوي (100/80) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن أنس.

وأخرجه أحمد ١٤٢/٣، والبخاري (١٨٨٥) في فضائل المدينة: باب رقم (١٠)، ومسلم (١٣٦٣) من طريق وهب بن جرير، عن يونس، عن الزهري، عن أنس بلفظ: «اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة».

(۱) في « التاريخ الكبير » ٦/١٦ : بالحرة والسقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص . ولفظ الترمذي : « بحرة السقيا »، وهو كذلك في « معجم البلدان » ٣٢٨/٣ . والسقيا : قرية جامعة في طريق مكة من المدينة .

القِبْلَةَ ثَمَ كَبَّرَ ثَمَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّ إِبراهيمَ كَانَ عَبْدَكَ وَخَلِيلَكَ دَعَاكَ لَأُهُلَ لِهُ لَمَّةَ بِالبَرَكَةِ ، وأنا مُحَمَّدُ عَبْدُكَ ورَسُولُك أَدْعُوكَ لأَهْلِ المَدِينَةِ أَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ في مُدِّهِمْ وصَاعِهِمْ مِثْلَ ما بَارَكْتَ لأَهْلِ المَدِينَةِ أَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ في مُدِّهِمْ وصَاعِهِمْ مِثْلَ ما بَارَكْتَ لأَهْلِ مَكَةً مع البَرَكَةِ بَرَكَتَيْن » (١) .

#### ذكرُ دعاءِ المصطفى ﷺ لأهْل المدينة في تمرها

٣٧٤٧ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن مالكِ ، عن شُهَيْل ِ بنِ أبي صالح ٍ ، عن أبيه

عن أبي هُريرة أنَّه قال: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الثَّمَرَ ، جاؤوا بِهِ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قالَ: « اللَّهُمَّ بَارِكْ لنا في مَدينتِنا ، وبَارِكْ لنا في صَاعِنا ومَدِّنا ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبراهِيمَ عَبْدُكَ وخَلِيلُكَ ونبيُّكَ ، وإنِّي عَبْدُكَ ونبيُّكَ ، وإنِّي عَبْدُكَ ونبيُّكَ ، وإنِّي عَبْدُكَ ونبيُّكَ ، وإنه دعاكَ لِمَكَّة ، وأنا أدعوكَ للمدينة بِمِثْل ما دعا بهِ ونبيُّكَ، وإنهُ دعاكَ لِمَكَّة ، وأنا أدعوكَ للمدينة بِمِثْل ما دعا به لِمَكَّة ومثله معه » ، ثمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ ولِيدٍ يراهُ ، فَيُعْطِيهِ ذلكَ الثَّمَرَ (٢) .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، ورجاله ثقات . والربيع بن سليمان : هـو المرادي صـاحب الشافعي ، وسعيد بن أبي سعيد : هو المقبري ، وعاصم بن عمرو ، وقيل : عمر ، هو المدنى ، وثقه المؤلف والنسائي .

وأخرجه الترمذي (٣٩١٤) في المناقب: باب ما جاء في فضائل المدينة، والنسائي في الحج من « الكبرى » كما في « التحفة » ٣٩٠/٧ - ٣٩١ عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، بهذا الإسناد.

وذكره البخاري في « التاريخ الكبير » ٦ / ٤٨٠ قال : قال عبد الله بن يوسف ، حدثنا الليث ، فذكره بإسناده .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي =

# ذِكرُ أمر اللَّه جَلَّ وعلا صَفِيَّه ﷺ أَن يَدْعُوَ الْعل البقيع ِ

٣٧٤٨ ـ أخبرنا عمر بنُ سعيد بن سِنان ، أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن علقمة بن أبي علقمة عن مالكِ، عن علقمة بن أبي علقمة

عن أمّه أنّها قالت: سَمِعْتُ عائشَة تَقُولُ: قَامَوْتُ اللّهِ عَلَيْهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَلَبِسَ ثَيابَهُ ، ثم خَرَجَ. قَالَتْ: فَأَمَوْتُ بريرةَ جَارِيتِي تَثْبَعُهُ ، فتبعتْهُ حتّى جاءَ البَقِيعَ فوقَفَ في أَدْناهُ مَا شاءَ اللّهُ أَن يَقِف ، ثُمَّ انصرف ، فسبقته بَريرةً ، فأخبرتني ، فَلَمْ أَذْكُرْ لَهُ شيئاً حتى أصبحتُ ، ثم إنِّي ذَكَوْتُ ذلكَ لَهُ ، فَقَال : أَذْكُرْ لَهُ شيئاً حتى أصبحتُ ، ثم إنِّي ذَكَوْتُ ذلكَ لَهُ ، فَقَال : «إني بُعِثْتُ لأهل البَقِيع لأصَلِّي عَلَيْهِمْ » (١).

<sup>=</sup> صالح ، فقد روى له البخاري مقروناً وتعليقاً . وهو في « الموطأ » ٢ / ٨٨٥ في الجامع : باب الدعاء للمدينة وأهلها .

وأخرجه مسلم (١٣٧٣) في الحج: باب فضل المدينة ودعاء النبي الله لها ، بالبركة ، والترمذي (٣٤٥٤) في الدعوات: باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٣٠٢)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٣٠١)، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي ٢ / ١٠٦ - ١٠٠، ومسلم (١٣٧٣)(٤٧٤)، وابن ماجه (٣٣٢٩) في الأطعمة : باب إذا أتي بأول ثمرة ، من طرق عن عبد العزيز الدراوردي ، عن سهيل بن أبي صالح ، به .

تنبيه: جاء في المطبوع من «سنن الترمذي»: حدثنا الأنصاري، حدثنا معن ، حدثنا مالك ، عن سهيل . . . انظر « تحفة الأحوذي » 1/4 ، و« تحفة الأشراف » 1/4 .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح . ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أم علقمة ، وهي مولاة عائشة ، واسمها مرجانة ، وثقها المؤلف ، وقال العجلي : مدنية تابعية ثقة ، وعلق لها البخاري في «صحيحه»، واضطرب قول الذهبي فيها ، فقال في =

## ذِكرُ رجاءِ نوالِ الجِنان للمرءِ الطَّاعة عندَ مِنبر المصطفى ﷺ

٣٧٤٩ ـ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى ، حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا ابنُ مهدي ، حدثنا سُفْيَانُ ، عن عَمَّارِ الدُّهْنيِّ ، عن أبي سَلَمَةَ

عن أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قال : « قَوَائِمُ المِنْبَرِ رَوَاتِبُ في الجَنَّةِ » (١).

قال أبو حاتم : دُهْن : قبيلةٌ مِن بَجيلة .

« الميزان » ٤/٦١٣ : لا تعرف ، وقال في « الكاشف » : وثقت ، وصَحَّحَ حديثها في « تلخيص المستدرك » ، والحديث في « الموطأ » ٢٤٢/١ في الجنائز : باب جامع الجنائز .

وأخرجه النسائي ٩٢/٤ في الجنائز: باب الأمر بالاستغفار للمسلمين، والحاكم ١ ٤٨٨/١ من طريقين عن مالك، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.

وأخرجه عبد الرزاق (771)، ومسلم (978)(971)، والنسائي 7790 في عشرة النساء، والنعوت من « الكبرى » كما في « التحفة » 7991 لا من طرق عن محمد بن قيس بن مخرمة ، عن عائشة في حديث طويل . وفيه : « إن جبريل أتاني . . . فقال : إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم » هذا لفظ مسلم . ولفظ عبد الرزاق والنسائي : « فإن جبريل أتاني . . . فأمرني أن آتي أهل البقيع فأستغفر لهم » .

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله رجال الشيخين غير عمار الدهني ، وهو ابن معاوية ، فمن رجال مسلم ، وهو في «مسند أبي يعلى » ٢/٣٢٣.

وأخرجه أحمد ٣١٨/٦ عن عبد الرحمن بن مهدي ، بهذا الإسناد .

وأخرجه عبد الرزاق (٧٤٢)، والحميدي (٧٩٠)، وأحمد ٢٩٩٦ و٢٩٢، والخرجه عبد الرزاق (٧٤٢)، والحميدي (٧٩٠)، وأحمد ٢٩٩٦، والصلاة فيه، والنسائي ٢٥٣/٦ في المساجد: باب فضل مسجد النبي على والصلاة فيه، وفي الحج من « الكبرى » كما في « التحفة » ٢١/١٤ ، وابن سعد ٢٥٣/١)، نعيم في « الكبير » ٢٢/(١٩٥)، والسطبراني في « الكبير » ٢٢/(١٩٥)، والبيهقي ٥/٨٤٠ من طرق عن سفيان ، به . وعند بعضهم سفيان بن عيينة ، وعند =

# ذِكرُ رجاءِ نوال المرءِ المُسْلِمِ بِالطاعةِ روضةً من رِيَاضِ الجنةِ إذا أتى بها بَيْنَ القَبْرِ والمِنبر

• ٣٧٥٠ أخبرنا الحُسَيْنُ بنُ محمد بن أبي معشر بحرَّان ، حدثنا محمد بن بشَّار ، حدثنا يحيى القَطَّانُ ، حدَّثنا عُبَيْدُ اللَّه بنُ عمر ، عن خبيب بن عبد الرحمٰن ، عن حفص بن عاصم

عن أبي هُريرة ، عَنِ النبيِّ ﷺ قال : « ما بَيْنَ بَيْتِي ومِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ وَمِنْبَرِي على حَوْضِي » (١) . [٢:١]

= البعض الآخر سفيان الثوري ، وكلاهما ثقتان من رجال الشيخين ، حدث عنهما عبد الرحمن بن مهدى ، وحدثا عن عمار الدهني .

وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » ٢٤٨/٧ من طريق الفضل بن موسى ، عن ابن عيينة ، عن مسعر ، عن عمار ، به .

وأخرجه الطبراني ٢٣/(٥٢٠) من طريق شعبة ، عن عمار ، به .

وفي الباب عن أبي واقد الليثي عند الطبراني (٣٢٩٦)، والحاكم ٣٣٧/٣.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين .

وأخرجه أحمد ٢ / ٤٣٨، والبخاري (١٨٨٨) في فضائل المدينة: باب رقم (١٢)، ومسلم (١٣٩١) في الحج: باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة، من طرق عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (٥٢٤٣)، وأحمد ٣٧٦/٢ و٤٠١، والبخاري (٦٥٨٨) في الرقاق: باب الحوض، ومسلم (١٣٩١)، والبيهقي ٢٤٦/٥، وأبو نعيم في ( أخبار أصبهان ٢٧٦/٢ من طرق عن عبيد الله بن عمر، به .

وأخرجه أحمد ٢/٢٣٦ و٣٩٧، والبخاري (٧٣٣٥) في الاعتصام: باب ما ذكر النبي على اتفاق أهل العلم، وأبو نعيم في « أخبار أصبهان » ٢/٢٣٣ من طرق عن خبيب، به.

وأخرجه أحمد ٢٩٧/٢ و٤١٢، والترمذي (٣٩١٦) في المناقب: باب فضل المدينة ، وأبو نعيم ٢٨٨١ من طرق عن أبي هريرة .

وأخرجه مالك ١٩٧/١ في القبلة: باب ما جاء في مسجد النبي ﷺ، عن خبيب، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، على الشك. =

قال أبو حاتِم: خطابُ هٰذين الخبرين مما نقولُ في كتبنا بأنَّ العربَ تُطلِقُ في لغتها اسمَ الشيءِ المقصودِ على سببه ، فلما كانَ المسلمُ إِذَا تقرَّب إلى بارئه جلَّ وعلا بالطاعة عندَ مِنْبر النبي على ، ورُجِيَ له قبولُها ، وثوابُه عليها الجنة ، أطلق اسم المقصودِ الذي هو الحبنةُ على سببه الذي هو المنبرُ . وكذلك قولُه : «روضةُ مِن رياضِ الجنَّة» وكذلك قولُه على : « منبري على حُوْضِي» لِرَجَاءِ المرءِ نوالَ الشَّرب مِن الحوض والتمكن مِن روضةٍ من رياض الجنة بطاعته في الدَّنيا في ذلكَ الموضِع ، وهذا كقوله على : « عَائِدُ المَريض في مَخْرَفَةِ الجَنَّة » (١) ، لما كان عائِدُ المريض في وقت عيادته يُرْجَى له بها التَّمَكُنُ مِن مخرفةِ على سببه ، ونحو على سببه ، ونحو هذا قولُه على المقصودِ على سببه ، ونحو المقامِ قولُه على المقصودِ على سببه ، ونحو هذا قولُه على المقصودِ على المنابُ السَّيُوفِ » (٢) ، ولهذا نظائرُ السَّيوف » (٢) ، ولهذا نظائرُ السَّيون المِنْ المَنْ ا

ومن هذه الطريق أخرجه أحمد ٢/٥٥١ و٣٣٥ و٣٣٥، والبغوي (٤٥٢). ولكن
 رواه أحمد والبخاري من طريق مالك، عن خبيب ، عن حفص ، عن أبي هريرة .
 وحديث أبي سعيد أخرجه أبو نعيم في « أخبار أصبهان » ٩٢/١.

وأخرجه الترمذي (٣٩١٥) من طريق أبي سعيد بن المعلى عن علي وأبي هريرة . وقال : حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث علي .

وقوله: «روضة من رياض الجنة » قال الحافظ في « الفتح » ٤ / ١٢٠ : أي : كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة ، وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر لا سيما في عهده ﷺ فيكون تشبيهاً بغير أداة . أو المعنى : أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة فيكون مجازاً ، أو هو على ظاهره ، وأن المراد أنه روضة حقيقة بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة ، هذا محصل ما أوله العلماء في هذا الحديث ، وهي على ترتيبها هذا في القوة .

<sup>(</sup>١) صحيح وقد تقدم عند المصنف برقم (٢٩٥٧) من حديث ثوبان .

<sup>(</sup>٢) سيأتي عند المصنف برقم (٤٥٩٨) من حديث أبي موسى الأشعري .

كثيرة سنذكرُها فيما بَعْدُ مِنْ هٰذا الكتاب إنْ قضى اللَّهُ ذلك وشاءَه .

# ذِكرُ الزجرِ عن الاصطياد بَيْنَ لابَتَي المَدِينة إِذِ اللَّه جَلَّ وعلا حَرَّمَهَا على لسان رسولِه ﷺ

٣٧٥١ - أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُّ ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن مالكِ، عن ابنِ شهابٍ ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب ،

عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّه كان يَقُولُ: لو رَأَيْتُ الظَّبَاءَ ترتَعُ بالمَدِينةِ ما ذَعَرْتُها، قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: « ما بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ » (١٠). [٢:٢]

#### ذِكرُ الزجرِ عن أن يُعضد شَجَرُ حرم رسول اللَّه ﷺ

٣٧٥٢ \_ أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد بن بجير الهَمداني ، حدثنا محمدُ بن

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو في « الموطأ ، ٢ / ٨٨٩ في الجامع : باب ما جاء في تحريم المدينة .

وأخرجه أحمد ٢٣٦/٢، والبخاري (١٨٧٣) في فضائل المدينة : باب لابتي المدينة ، ومسلم (١٣٩٢) في الحج : باب فضل المدينة ، والترمذي (٣٩٢١) في المناقب : باب ما جاء في فضل المدينة ، والنسائي في الحج من « الكبرى » (كما في « التحفة » ١٩٦/٥) وابن الجارود (٥١٠)، والبيهقي ٥/١٩٦ من طرق عن مالك ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٢ /٢٥٦ و٤٨٧، ومسلم (١٣٧١)(٤٧٢)، والبيهقي ١٩٦/ من طريقين عن الزهري ، به . وفي إحدى روايتي أحمد : « لو رأيت الأروى تجوس ما بين لابتيها ما هجتها ولا مسستها . . . ».

وأخرجه البخاري (١٨٦٩) في فضائل المدينة : باب حرم المدينة ، من طريق سعيد المقبري ، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : « حُرَّم ما بين لابتي المدينة على لساني » وليس فيه كلام أبي هريرة الأول .

إسماعيل البخاري ، حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبي أُويس ، حدثنا خارجةُ بن الحارثِ ، عن أبيه الحارثِ بنِ رافع ِ بنِ مَكِيث الجُهنيِّ ، ثم الرَّبَعِيِّ الحارثِ بنِ رافع ِ بنِ مَكِيث الجُهنيِّ ، ثم الرَّبَعِيِّ

أنه سألَ جابِرَ بن عبدِ اللَّه ، فَقَالَ : لَنَا غَنمٌ وغِلمانُ وهُمْ يَخْبِطُونَ على غَنمِهِمْ هٰذهِ الثمرة الحُبْلة وهي ثَمَرة السَّمُر ، فقالَ جابرُ : لا ، ثُمَّ قال : لا يُخْبَطُ ولا يُعْضَدُ مُحْرَمُ رسولِ اللَّه ﷺ ، ولكن هُشُوا هَشًا ثم قال : إِن كَانَ رسولُ اللَّه ﷺ لينهانا أَنْ نَقْطَعَ المَسَدَ ومرود البَكرةِ (١) (٢).

<sup>(</sup>١) كذا الأصل و« التقاسيم » ١٩٩/٢، وجاء في « سنن البيهقي » : قال جابر : والمسد مرود البكرة . وكذا في « النهاية » لابن الأثير ١٩٩/٤ : المسد : مرود البكرة تدور عليه .

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف. إسماعيل بن أبي أويس رواية غير البخاري عنه ضعيفة ، لكن تابعه عليه محمد بن خالد عن أبي داود. والحارث بن رافع لم يوثقه غير المصنف ، وقال ابن القطان: لا يعرف .

وأخرجه البيهقي ٢٠٠/٥ من طريق الحسن بن علي بن زياد السري ، عن إسماعيل بن أبي أويس ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أبو داود (٣٠٣٩) في المناسك: باب في تحريم المدينة ، من طريق محمد بن خالد، عن خارجة بن الحارث ، عن أبيه ، عن جابر، أن رسول الله على قال: « لا يخبط . . . ».

وفي الباب عن جابر مرفوعاً عند مسلم (١٣٦٢) بلفظ: « وإن إبراهيم حرم مكة ، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها ، لا يقطع عضاها ولا يُصاد صيدها ». قال ابن قدامة : يحرم صيدُ المدينة وقطع أشجارها ، وبه قال مالك والشافعي وأكثر أهل العلم . وقال أبو حنيفة : لا يحرم ، ثم من فعل مما حرم عليه فيه شيئاً أيم ولا جزاء عليه في رواية لأحمد ، وهو قول مالك والشافعي في الجديد ، وأكثر أهل العلم ، وفي رواية لأحمد ، وهو قول الشافعي في القديم ، وابن أبي ذئب ، واختاره ابن المنذر ، وابن نافع من أصحاب مالك ، وقال القاضي عبد الوهاب : هو الأقيس ، واختاره جماعة بعدهم : فيه الجزاء ، وهو كما في حرم مكة .

وقيل : الجزاء في حرم المدينة أخذ السلب ، لحديث صححه مسلم (١٣٦٤) =

# ذِكرُ الإِخبارِ عن إرادته ﷺ إجلاء أهل الكِتاب مِن المدينة

٣٧٥٣ ـ أخبرنا عبدُ الله بن محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال : أخبرنا المؤمَّل بنُ إسماعيل ، عن سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر

عَن عُمَرَ ، عن النبيِّ ﷺ قال : « لئن عِشْتُ إِن شَاءَ اللَّهُ ، لأُخْرِجَنَّ اليَهُودَ والنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ حتى لا يَبْقَى فيها إلا مُسْلِمٌ » (١).

- = عن سعد بن أبي وقاص ، وفي رواية لأبي داود (٢٠٣٧) « من أخذ أحداً يصيدُ في حرم المدينة فليسلبه » وهو قول الشافعي في القديم ، واختاره جماعة معه وبعده لصحة الخبسر فيه . انظر « المغني » ٣٥٤/٣ ـ ٣٥٥، و« فتح الباري » ٤/ ٨٣ ـ ٨٤.
- (١) حديث صحيح . مؤمَّل بن إسماعيل ـ وإن كان كثير الخطأ ـ قد توبع ، وسفيان : هو الثوري ، وأبو الزبير صرح بالتحديث عند عبد الرزاق ، ومسلم وغيرهما ، فانتفت شبهة تدليسه .

وأخرجه مسلم (١٧٦٧) في الجهاد والسير: باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، والترمذي (١٦٠٦) في السير: باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، والنسائي في السير من «الكبرى» (كما في «التحفة» ١٦/٨) والطحاوي في «مشكل الآثار» ١٢/٤، والحاكم ٢٧٤٤، والبيهقي ٢٠٧/٩ من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

وأخرجه عبد الرزاق (٩٩٨٥)، وابن أبي شيبة ٢١/٣٤٥، وأحمد ٢٩/١ و٣٤٥/١٣، ومسلم (١٧٦٧)، وأبو داود (٣٠٣٠) في الخراج والأمارة والفيء: باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب، والترمذي (١٦٠٧)، والطحاوي ١٢/٤، والبغوي (٢٥٠٧) من طرق عن أبي الزبير، به.

وأخرجه أبو عبيد في الأموال (٢٧٠) و(٢٧١) من طريق حماد ، والطحاوي في « شرح مشكل الآثار» ١٢/٤ من طريق سفيان ، كلاهما عن أبي الزبير ، عن جابر ، ولم يذكر فيه عمر بن الخطاب .

### ه ـ باب مقدمات الحج

#### ذِكرُ إباحة الحجِّ للرجل على الرَّحالِ وإن كان موسِراً بغيرها

٣٧٥٤ - أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان ، وأبو يعلى مِن كتابه ، قالا : حدثنا محمَّدُ بن أبي بكر المُقدَّمِيُّ ، قال : حدثنا عَزْرَةُ بنُ ثابت، عن ثُمَامَةَ بن عبدِ اللَّه بن أنس قال :

حجَّ أنسُ بنُ مالكٍ على رَحْلِ ولم يَكُنْ شحيحاً، وحدَّثَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ حَجُّ على رَحْلِ وكانتْ زَامِلَته (١). [١:٤]

وأخرجه البخاري (١٥١٧) في الحج : باب الحج على الرحل ، عن محمد بن أبي بكر ، بهذا الإسناد .

وذكر الحافظ المزي في الأطراف ١٩٠/١ أن البخاري روى الحديث تعليقاً ، وكذا أشار إلى ذلك البيهقي في « سننه » فقال : أخرجه البخاري في « الصحيح » فقال : وقال محمد بن أبي بكر . . . وقال الحافظ في « الفتح » ٣٨١/٣: كذا وقع في رواية أبي ذر ولغيره : « وقال محمد بن أبي بكر » وقد وصله الإسماعيلي ، قال : حدثنا أبو يعلى والحسن بن سفيان وغيرهما قالوا : حدثنا محمد بن أبي بكر ، به .

وأخرجه البيهقي ٣٣٢/٤ من طريق يوسف بن يعقوب القاضي ، عن محمد بن أبى بكر ، بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين .

#### ذِكرُ الاستحبابِ للمرءُ أَن يَحُجَّ ماشياً وإِن كان قادراً على الرُّكوب اقتداءً بكليم اللَّه صلواتُ اللَّه على نبينا وعليهِ

٣٧٥٥ أخبرنا المفضلُ (١) بنُ محمد الجَنَدِيُّ بمكة ، حدثنا عليُّ بنُ زياد اللَّحْجِيُّ ، حدثنا أبو قُرَّةَ ، عن ابنِ جريج ، قال : وحدثني يحيى بنُ سعيد ، عن سعيد بن المُسيِّب

عن أبي هُريرة أن رَسُولَ اللَّه ﷺ قال : «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسى بن عِمْرَانَ مُنْهَبِطاً مِنْ ثَنِيَّةٍ هَرْشَى ماشِياً » (٢). [٣:٤]

= وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠٦/٤، والترمذي في « الشمائل » (٣٢٧) و (٣٣٣)، وابن ماجه (٢٨٩٠) في المناسك: باب الحج على الرحل، من طرق عن الربيع بن صبيح، عن يزيد بن أبان، عن أنس قال: حج النبي على على رحل رثّ وقطيفة تساوي أربعة دراهم أو لا تساوي، ثم قال: « اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة ». وفيه يزيد بن أبان، وهو ضعيف.

وقوله: «وكانت زاملته»، الزاملة: هو البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع، قال الحافظ في «الفتح»: والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه، بل كان ذلك محمولاً معه على راحلته، وكانت هي الراحلة والزاملة. انتهى.

وأخرج أحمد ٣٤٤/٦، وابن ماجه (٢٩٣٣) من حديث أسماء قالت: كانت زِمالة رسول الله ﷺ وزِمالة أبي بكر واحدة . ورجاله ثقات . قال ابن الأثير: أي مركوبهما وأداتهما ، وما كان معهما في السفر .

(١) تحرف في الأصل إلى « الفضل »، والتصويب من « التقاسيم » ٢٩٦/٣.

(٢) علي بن زياد اللحجي: ترجم له المصنف في « ثقاته » ٨/ ٤٧٠ فقال: من أهل اليمن ، سمع ابن عيينة ، وكان راوياً لأبي قرة ، حدثنا عنه المفضل بن محمد الجندي ، مستقيم الحديث ، مات يوم عرفة سنة ثمان وأربعين ومئتين. واللَّحْجي ـ بفتح اللام وسكون الحاء ـ : نسبة إلى لَحْج ، وهي قرية من بلاد اليمن نزلها بطن من حمير ، وهو لحج بن واثل بن الغوث . . . فنسبت إليهم .

وأبو قرة : هو موسى بن طارق اليماني : ثقة روى له النسائي ، ومن فوقه من =

### ذكرُ الخبرِ الدَّال على أنَّ حجَّ الرَّجُلِ بامرأته التي وَجَبَ عليها فريضةُ الحَجِّ ولا مَحْرَمَ لها غَيْرُهُ أَنْضَلُ مِن جهادِ التطوع

٣٧٥٦ - أخبرنا محمدُ بنُ محمود بنِ مقاتِل ، قال : حدثنا عَبْدُ الحَبَّار بنُ العلاء قال : حدثنا سفيانُ ، عن عمرو بنِ دينارٍ ، قال : سَمِعْتُ أبا معبدِ يَقُولُ:

سَمِعْتُ ابن عباس يقول: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ على المِنْبَرِ يَخْطُبُ ، فقامَ إليهِ رَجُلُ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ اكتتبْتُ في غَزَاةِ كذا وكذا ، وخَرَجَتِ امرأتي حَاجَّةً ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: « اذهبْ فَحُجَّ بامرأتِكَ » (١).

ذِكرُ البيانِ بأن خُرُوجَ المرءِ مع امرأته إذا خرجت مؤديةً لِفرضها في الحجِّ أفضلُ مِن خُروجه في جهادِ التطوع

٣٧٥٧ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمداني قال : حدثنا عَبْدُ الجبار بنُ العلاء قال : حدثنا سفيانُ ، عن عمرو بن دينارٍ ، عن أبي معبد

عن ابن عباس قال : سَمِعْتُ النبي ﷺ يقول : « لا يَخْلُونَّ رَجُلُ بامرأةٍ إِلا ومَعَهَا ذو مَحْرَمٍ »، فقامَ رَجُلُ فقالَ : يا رسولَ اللَّهِ

رجال الشيخين . ويحيى بن سعيد : هو ابن قيس الأنصاري المدني .
 وفي الباب عن ابن عباس عند مسلم (١٦٦) وسيرد عند المصنف برقم (٣٨٠١)
 و (٦١٨٦) ويخرج هناك .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء فمن رجال مسلم ، وقد تقدم برقم (٢٧٣١).

إِني اكتتبتُ في غزوةِ كذا وكذا ، وانْطَلَقَتِ امرأتي حَاجَّةً ، فقالَ : «انْطَلِقْ فَحُجَّ مع امرأتِكَ » (١) .

## ذِكرُ البيانِ بأنَّ هٰذا الزجرَ الذي ذكرناه إنما هو زَجْرُ تحريم ٍ لا زَجْرُ تأديبٍ

٣٧٥٨ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف ، قال : حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الرَّحيم صاعِقة ، قال : حدثنا أبو عاصِم ٍ ، عن أبنِ عَجْلانَ ، عن أبيهِ

عن أبي هُريرة قال: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: « لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ ان تُسَافِرَ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ » (٢).

 <sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم . وهو مكرر ما قبله .
 (۲) إسناده حسن وقد تقدم برقم (۲۷۳۲).

## ٦ ـ باب مواقيت الحج

### ذِكرُ الأمرِ لِمَنْ أراد الحجَّ أو العُمرةَ أن يُحْرِمَ مِن المواقيت

٣٧٥٩ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان الطائيُّ ، حدثنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن مالك ، عن عَبْدِ اللَّه بن دينارِ

عن ابنِ عُمَر أنه قَالَ : أَمَر رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ المَدِينةِ أَن يُهِلُوا مِن ذي الحُلَيْفَةِ ، وأَهْلَ الشام من الجُحْفَةِ ، وأَهْلَ نَجْدٍ من قَرْنِ . قالَ ابنُ عمر : أمّا هؤلاءِ ، فسمعتُهُنَّ من رسول اللَّهِ ﷺ قالَ : « ويُهِلُّ أَهْلُ رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ : « ويُهِلُّ أَهْلُ النَّمَنِ مِن يَلَمْلَمَ » (١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو في « الموطأ » ١ / ٣٣٠ في الحج : باب مواقيت الحج .

وأخرجه الشافعي ٢/٩٧١، والـدارمي ٣٠/٣، والبيهقي ٧٦/٥ من طريق مالك ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الشافعي ٢٨٨/١، وأحمد ٩/٢ و١١ و١٣٠ و١٥٠ و١٥١، والبخاري (١٥٢) في الحج : باب فرض مواقيت الحج والعمرة، و(١٥٢٧) و(١٥٢٨) باب مهل أهل نجد، ومسلم (١١٨٧) في الحج : باب مواقيت الحج، والنسائي ١٢٥/٥ في الحج : باب ميقات أهل نجد، وابن =

#### ذكرُ خبرِ ثانٍ يُصرِّحُ بصحةِ ما ذكرناه

٣٧٦٠ أخبرنا محمدُ بنُ عبد الرحمٰن السَّامي ، حدثنا يحيى بنُ أيوب المقابري ، حدثنا إسماعيلُ بنُ جعفرٍ ، قال : وأخبرني عَبْدُ اللَّه بنُ دينارٍ

أنَّه سَمِعَ ابنَ عُمَرَ يقولُ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ المَدينَةِ الْمُدينَةِ أَهْلَ المَدينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِن ذي الحُليْفَةِ، وأَهْلَ الشامِ من الجُحفة، وأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، قالَ عبدُ اللَّهِ بن عمر: وأخبرتُ أنه قالَ: «ويُهِلُ أَهْلُ اليمنِ من يَلَمْلَمَ» (١).

#### ذكرُ المواقيتِ للحاج وما يَلْبَسُ مِن اللباس عِنْدَ إحرامه

٣٧٦١ ـ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان بنسا ، وأحمدُ بنُ علي بنِ المُنَتَى

= خزيمة (٢٥٨٩)، والطحاوي ٢١٧/١ و١١٩، والبيهقي ٢٦/٥ من طرق عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن عمر بنحوه . وانظر الحديث التالي . والحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة ، والجحفة: كانت قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة ، وكان اسمها مهيعة ، وإنما سميت الجحفة ؛ لأن السيل اجتحفها ، وحمل أهلها في بعض الأعوام ، وقرن : قال القاضي عياض : ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة ، وقال الأصمعي : جبل مطل بعرفات ، ويلملم : موضع على ليلتين من مكة .

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب فمن رجال مسلم ، وهو مكرر ما قبله .

وأخرجه مسلم (١١٨٢)(١٥) في الحج: باب فرض مواقيت الحج: عن يحيى بن أيوب ، بهذا الإسناد .

وأخرجه مسلم (۱۱۸۲)، وابن خزيمة (۲۰۹۳) من طرق عن إسماعيـل بن جعفر، به .

وأخرجه أحمد ٢/٥٠ و١٣٥، والبخاري (٧٣٤٤) في الاعتصام: باب ما ذكر النبي ﷺ وحض على اتفاق أهل العلم، والطحاوي ٢/١١٧ و١١٨ من طرق عن سفيان، وأحمد ٢/٣٤ و١٠٧ عن شعبة، كلاهما عن عبد الله بن دينار، به.

التميمي بالمَوْصِل ، قال : حدثنا العَبَّاسُ بنُ الوليد النَّرسي أبو الفضل ، حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ القَطَّانُ ، حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ عمر بن حفص العُمَريُّ ، أخبرني نافعٌ

عن عبدِ اللَّه بنِ عُمَرَ أَنَّ رجلًا نادى النبيَّ عَلَىٰ فقالَ : مِن أَينَ تَأْمُرُنَا أَن نُهلَّ ؟ فقالَ عَلَىٰ : « يُهلُّ أَهْلُ المَّدِينةِ مِنْ ذي الحُلَيْفَةِ ، ويُهلُّ أَهْلُ الشَّامِ من الجُحْفَةِ ، ويُهلُّ أَهْلُ نجدٍ مِنْ قَرْنِ».

قال عَبْدُ اللَّه بن عمر : ويزعمون أنه قال : «ويُهِلُّ أَهْلُ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ » أو أَلَمْلَم ـ شكَّ يحيى .

وعن عبد اللَّه بن عُمَر، أن رجلًا سأل رسولَ اللَّه ﷺ: ما نَلْبَسُ مِنَ الثيابِ إِذَا أُحْرَمْنَا ؟ فقال : « لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ ، ولا السَّرَاوِيلات ، ولا العمائِم ، ولا البَرَانِسَ ، ولا الخِفَافَ إلا أن يَكُونَ الرجلُ ليست له نعلانِ ، فَلْيَقْطَعِ الخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِن الكعبين ، ولا يَلْبَسُ ثوباً مَسَّه زعفران أو وَرْسٌ » (١). [٣:٣]

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرج القسم الأول منه: مالك ١/٣٣٠ في الحج: باب مواقيت الإهلال، والشافعي ١٩٨١، وأحمد ٢/٣ و٤٧ و٤٨، والدارمي ٢٩/٢ - ٣٠، والبخاري (١٣٣) في العلم: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد، و(١٥٢٥) في الحج: باب ميقات أهل المدينة، ومسلم (١١٨٧) في الحج: باب فرض مواقيت الحج، وأبو داود (١٧٣٧) في المناسك: باب في المواقيت، والترمذي (٨٣١) في الحج: باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الأفاق، والنسائي ٥/٢٧ في الحج: باب ميقات أهل المدينة، و٥/٢٧ - ٣٣ باب ميقات أهل الشام، وفي العلم من «الكبرى» (كما في «التحفة» ٢٠١/٢)، وابن ماجه (٢٩١٤) في المناسك: باب مواقيت الحج، والطحاوي ٢٠١/٠)،

# ذِكرُ الموضع الذي كان يُهِلُ الحاجُ منه إذا كان طريقًه على المدينة أو نواحيها

٣٧٦٢ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن مالكٍ ، عن موسى بنِ عُقبة ، عن سالم ِ بنِ عبدِ اللَّه

أنه سَمِعَ أباه يَقُولُ: بَيْدَاؤُكُمْ هٰذهِ التي تَكْـذِبُونَ على رَسُولِ اللّهِ ﷺ إلا منْ عِنْدِ المَسْجِدِ. وَسُولُ اللّهِ ﷺ إلا منْ عِنْدِ المَسْجِدِ. يعني مَسْجِدَ ذي الحُلَيْفَةِ (١).

والبيهقي ٥/٢٦، والبغوي (١٨٥٨) من طرق عن نافع ، بهذا الإسناد .
 وأما القسم الثاني فسيرد عند المؤلف برقم (٣٧٨٤) ويخرج هناك .

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو في « الموطأ » ٣٣٢/١ في الحج : باب العمل في الإهلال .

وأخرجه البخاري (١٥٤١) في الحج: باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة ، ومسلم (١٨٨٦) في الحج: باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة ، وأبو داود (١٧٧١) في المناسك: باب في وقت الإحرام ، والنسائي ١٦٢/٥ - ١٦٣ في الحج: باب العمل في الإهلال ، والطحاوي ١٢٢/٢، والبغوي (١٨٦٩) من طرق عن مالك ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٢٠/٢، والحميدي (٢٥٩)، والبخاري (١٠٤١)، ومسلم (١١٨٦) والترمذي (٨١٨) في الحج: باب ما جاء من أي الموضعين أحرم النبي رابع المنفق عن سفيان ، عن موسى بن عقبة ، به .

قال النووي في «شرح مسلم» ٩٢/٨: البيداء: قال العلماء: هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة ، وهي بقرب ذي الحليفة ، وسميت بيداء لأنه ليس فيها بناء ولا أثر ، وكل مفازة تسمى بيداء .

وقوله: «تكذبون فيها» أي تقولون: إنه هي أحرم منها، ولم يحرم منها، وإنما أحرم قبلها من عند مسجد ذي الحليفة، ومن عند الشجرة التي كانت هناك، وكانت عند المسجد. وسماهم ابن عمر كاذبين، لأنهم أخبروا بالشيء على خلاف ما هو... والكذب عند أهل السنة هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، سواء تعمده، أم غلط فيه، أو سها. انتهى.

## ذكرُ الوقتِ الذي يُهلُّ المرءُ فيه إذا عَزَمَ على الحجُّ وهو بمكة

٣٧٦٣ ـ اخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن مالكِ ، عن سعيدِ بن أبي سعيد المَقْبرِيِّ ،

عن عُبيد بن جُريج أنَّه قال لِعبد اللَّه بنِ عُمَر: يا أبا عبد الرحمٰنِ، رأيتُكَ تَصْنَعُها، قال الرحمٰنِ، رأيتُكَ تَصْنَعُها، قال الرحمٰنِ، رأيتُكَ تَصْنَعُها، قال الرحمٰنِ، وأيتُكَ تَصْبِعُ بالصَّفرةِ، اليمانِيَّيْنِ، ورأيتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبتيةَ، ورأيتُكَ تَصْبِغُ بالصَّفرةِ، ورأيتُكَ تَصْبِغُ بالصَّفرةِ، ورأيتُكَ إذا كُنْتَ بمكة أهل الناسُ إذا رأوا الهِلالَ ولم تُهِلَ أنتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ الترويةِ ؟

وأخرجه الحاكم من وجه آخر من طريق عطاء عن ابن عباس نحوه دون القصة ، فعلى هذا كان إنكار ابن عمر على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء ، وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك ، وإنما الخلاف في الأفضل .

وقال القاضي عياض كما في « شرح الموطأ » للزرقاني ٢ / ٢٤٥ : فقول ابن عمر محمول على أن ذلك وقع منهم سهواً ، إذ لا يظن به نسبة الصحابة إلى الكذب الذي لا يحل . . . وأراد ابن عمر التنفير من هذه المقالة وتشنيعها على قائلها .

قال الحافظ في « الفتح » ٢٠ / ٤٠٠ ؛ وكان ابن عمر ينكر على رواية ابن عباس الآتية بعد بابين [ يعني عند البخاري برقم (١٥٤٥) ] بلفظ : « ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل » . وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود (١٧٧٠) ، والحاكم ١ / ٤٥١ من طريق سعيد بن جبير : قلت لابن عباس : عجبت لاختلاف رسول الله على في إهلاله \_ فذكر الحديث \_ وفيه : فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب من مجلسه ، فأهل بالحج حين فرغ منها ، فسمع منه قوم ، فحفظوه ، ثم ركب ، فلما استقلت به راحلته أهل ، وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى ، فسمعوه حين ذلك ، فقالوا : إنما أهل حين استقلت به راحلته ، ثم مضى ، فلما علا شرف البيداء أهل ، وأدرك ذلك قوم لم يشهدوا فنقل كل أحد ما سمع ، وإنما كان إهلاله في مصلاه وأيم الله ، ثم أهل ثانياً .

فقال عبدُ اللَّه بن عمر: أما الأركان، فإني لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَسْتَلِمُ إلا اليمانيينِ، وأما النِّعَالُ السِّبتيةُ، فإني رأيتُ رسولَ اللَّه عَلَيْ يُلْبَسُ النِّعَالَ السِّبتيةَ التي لَيْسَ فيها شعر، ويتوضًا فيها، فأنا أُحِبُ أَن أَلْبَسَها، وأما الصَّفرةُ، فإني رأيتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يُهلُ اللَّهِ عَلَيْ يُهلُ اللهِ عَلَيْ يُعْلِقُ اللهِ عَلَيْ يُعْلِي اللهِ عَلَيْ يُعْلِقُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ يُعْلِقُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ يُعْلِقُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ال

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو في « الموطأ » ٣٣٣/١ في الحج : باب العمل في الإهلال .

وأخرجه مطولاً ومفرقاً: البخاري (١٦٦) في الوضوء: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين ، و(٥٨٥١) في اللباس: باب النعال السبتية وغيرها ، ومسلم (١١٨٧) في الحج: باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة ، وأبو داود (١٧٧٧) في المناسك: باب في وقت الإحرام ، والترمذي في وأبو داود (١٧٧٧) في المناسك: باب في الطهارة: باب الوضوء في النعل ، والشمائل » (٧٤)، والنسائي ١/٥٠- ٨١ في الطهارة: باب الوضوء في النعل ، و٥/٢٣٢ عباب ترك استلام وركنين الأخرين ، والطحاوي ١٨٤/٢ ، وأبو الشيخ في « أخلاق النبي » ص٣٠، والبيهقي ٥/٣١ و٢٧، والبغوي (١٨٤٠) من طرق عن مالك .

وأخرجه الحميدي (٦٥١)، وابن أبي شيبة ٤٤٣/٨، وأحمـد ١٧/٢ ـ ١٨، والنسائي ١/٨٠ ـ ٨١ و١٦٣/٩ ـ ١٦٤ و٣٣٢، وابن ماجه (٣٦٢٦) مقطعـاً من طرق عن سعيد المقبري ، به .

وأخرجه مسلم (١١٨٧)(٢٦) من طريق ابن قسيط عن عبيد بن جريج ، به . وأخرجه المدارمي ٢١/١، وأحمد ٢٩/٢ و٣٦ و٣٧، والبخاري (١٥١٤) في الحج : باب قول الله تعالى : ﴿ يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر . . . ﴾ و(١٥٥٢) باب من أُهَلَّ حين استوت به راحلته قائمة ، ومسلم (١١٨٧)، والنسائي ١٦٢/٥ باب من أُهَلَّ عين ابن خزيمة (٢٧٢٥)، والبيهقي ٥/٧٧ مقطعاً من طريقين عن ابن عمر ، به .

والنعال السبتية \_ بكسر السين \_ : هي المدبوغة بالقرظ، قال ابن الأثير في « النهاية » ٢ / ٣٣٠ : حُلِقَ وأزيل ، وقيل : لأنها انسبتت بالدباغ ، أي : لانت .

#### ذِكرُ الإِباحة للمعتمر أن يَعْتَمِرَ في ذي القَعْدَةِ

٣٧٦٤ ـ أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان قال : حدثنا هُدْبَةُ بنُ خالد ، قال : حدثنا همَّام ، قال : حدثنا قتادة

عن أنس بن مالك، أن نبيَّ اللَّه ﷺ اعتمر أَرْبَعَ عُمَرٍ ، كُلُّهُنَّ في ذي القَعدةِ ، وعُمرةٌ مِن العَامِ المُقْبِلِ في ذي القَعدةِ ، وعُمرةٌ مِن العَامِ المُقْبِلِ في ذي القَعدةِ ، وعُمْرَةٌ من الجِعْرَانَةِ حين قَسَمَ غنائِمَ حُنَيْنٍ في ذي القَعدة ، وعُمْرَةٌ مَعَ حَجَّتِهِ (١).

٣٧٦٥ - أخبرنا الحسنُ بن سفيان الشيباني ، قال : حدثنا الحسنُ بنُ سهل الجعفريُّ ، قال : حدثنا ابنُ أبي زائدة ، قال : حدثنا ابنُ جريج ، وابنُ إسحاق ، عن ابن طاووس ، عن أبيه

عن ابن عباس قال: والله ما أعْمَر رَسُولُ الله على في ذي الحِجَةِ إلا لِيَقْتَطِعَ بذلك أَمْرَ أَهْلِ الشَّرْكِ، فإنَّ هٰذا الحي مِنْ قريشٍ وَمَنْ دانَ دِينَهُمْ كانوا يقولونَ: إذا عَفَا الوَبَر، وبَرَأَ الدَّبَر،

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين .

وأخرجه البيهقي ٥/١٠ من طريق الحسن بن سفيان ، بهذا الإسناد .

وأحرجه البخاري (٤١٤٨) في المغازي: باب غزوة الحديية، ومسلم (١٢٥٣) في الحج: باب بيان عدد عُمَرِ النبي على وأزمانها، وأبو داود (١٩٩٤) في المناسك: باب العمرة، والبيهقي ٥/١٠، والبغوي (١٨٤٦) من طرق عن هدبة بن خالد، به.

وأخرجه أحمد ١٣٤/٣ و٢٥٦، والبخاري (١٧٧٨) و(١٧٧٩) في العمرة : باب كم اعتمر النبي ﷺ ، ومسلم (١٢٥٣)، وأبو داود (١٩٩٤)، والترمذي (٨١٥) في الحج : باب ما جاء كم حج النبي ﷺ ، وابن خزيمة (٣٠٧١)، والبيهقي ٥/١٠ من طرق عن همام ، به .

ودَخَلَ صَفَر، فَقَدْ حَلَّتِ العُمْرَةُ لِمَن اعْتَمَر، وكانوا يُحرِّمونَ العُمْرَةَ لِمَن اعْتَمَر، وكانوا يُحرِّمونَ اللَّه ﷺ العُمْرَةَ حتى يَنْسَلِخَ ذو (١) الحِجَّةِ، فما أعمرَ رسولُ اللَّه ﷺ عائشةَ إلا لِيَنْقُضَ ذٰلك مِنْ قولِهمْ (٢).

وقوله: «الجعفري» كذا وقع في الأصل و«التقاسيم» و«الجرح والتعديل» ١٧/٣، ووقع في المطبوع من ثقات المؤلف: «الجعفى».

وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق ، فقد روى لـ مسلم مقروناً ، وهو صدوق ، وابن أبي زائدة ، وابن طاووس : اسمه عبد الله .

وأخسرجه أبسو داود (١٩٨٧) في المناسك: بساب العمسرة، والبيهقي ٤/٣٤٤ - ٣٤٥، والطبراني (١٠٩٠٧) من طريقين عن يحيى بن زكريا، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٥٢/٢ والبخاري (١٥٦٤) في الحج: باب التمتع والقران والإفراد بالحج، و(٣٨٣٢) في مناقب الأنصار: باب أيام الجاهلية، ومسلم (١٧٤٠) في الحج: باب جواز العمرة في أشهر الحج، والنسائي ٥/١٨٠ - ١٨١ في الحج: باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي، والطبراني (١٠٩٠٦)، والبيهقي ٤/٣٤٥ من طرق عن وهيب، عن ابن طاووس بنحوه.

وقوله: « إذا عفا الوبر » أي: كثر وبر الإبل الذي حلق بالرحال ، يقال: عفا القوم: إذا كثر عددهم ، ومنه قوله تعالى: ﴿ حتى عَفَوْا ﴾. و« برأ الدبر » أي: ما كان يحتصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومشقة السفر ، فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج .

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصل إلى « ذي »، والتصويب من « التقاسيم » ٦٣٣/١.

<sup>(</sup>۲) الحسن بن سهل : ذكره المؤلف في « الثقات » ۱۷۷/۸، وروى عن أبي خالد الأحمر، والكوفيين، وروى عنه أبو زرعة، والحسن بن سفيان وغيرهم، وهو متابع.

## ٧ ـ باب الإحرام

#### ذِكرُ استحبابِ التطيبِ للإحرام اقتداء بالمصطفى ﷺ

٣٧٦٦ - أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُّ ، قال : حدثنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكِ، عَنْ عبدِ الرحمٰن بنِ القاسِمِ ، عن أبيه

عن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَن يُحْرِمَ ، ولِحِلِّه قبلَ أَن يَطُوفَ بِالبَيْتِ (١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو في « الموطأ ، ٣٢٨/١ في الحج : باب ما جاء في الطيب في الحج .

وأخرجه الشافعي ٢٩٧/١، والبخاري (١٥٣٩) في الحج: باب الطيب عند الإحرام، ومسلم (١١٨٩) (١٣٣٠) في الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام، وأبو داود (١٧٤٥) في المناسك: باب الطيب عند الإحرام، والنسائي ١٣٧/٥ في المناسك: باب إباحة الطيب عند الإحرام، والطحاوي ٢/١٣٠، والبغوي (١٨٦٣)، والبغوي (١٨٦٣)، من طريق مالك، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي ٢٩٧/١، والدارمي ٣٣/٢، والحميدي (٢١٠) و (٢١١) و (٢١٢)، وأحمد ٣٩/٦ و ١٨١ و ٢١٤ و٢٣٨، والبخاري (٢١٠) في الحبج: باب الطيب بعد رمي الجمار، و (٩٩٢١) في اللباس: باب تطييب المرأة زوجها، والنسائي ١٣٧/٥ - ١٣٨، وابن ماجه (٢٩٢٦) في المناسك: باب الطيب عند الإحرام، وابن =

#### ذِكرُ البيانِ بأن المُحْرِمَ مباحٌ له أن يبقى عليه أَثَرُ طِيبه بَعْدَ إحرامه

٣٧٦٧ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حَدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ ، قال : حَدَّثنا جَرِيرٌ ، عن منصورٍ ، عن إبراهيمَ ، عن الأسودِ

عن عائِشَةَ ، قَالَتْ : كأنِّي أَنْظُرُ إلى وَبِيصِ الطِّيبِ في رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وهُوَ مُحْرِمٌ (١).

<sup>=</sup> خريمة (۲۰۸۰) و(۲۰۸۱)، وأبو يعلى (۲۷۱۱)، وابن الجارود (٢١٤)، والطحاوي ٢٠/١، والبيهقي ٥/٣٠ من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم ، به . وأخرجه الشافعي ١٩٠١ - ٢٩٦، وعلي بن الجعد (٢٦٨٣)، وأحمد ٢٩٨٦ و ١٩٦١ و ١٩٠٠ و ١٩٤٤ و ٢١٤، والطيالسي (١٤١٨)، والبخاري (٥٩٣٠) في اللباس : باب النريرة ، ومسلم (١١٨١)، والدارقطني ٢/٢٧، والطحاوي ٢/١٠٠، والبيهقي ٥/٣٤ عن القاسم ، به . وأخرجه الشافعي ١٩٨١، وأحمد ٢/٧٠١ و٢٩٨ و٢٥٨، والطحاوي من طرق عن عائشة ، به . وانظر (٢١٨١)، والنسائي ٥/٢١١ - ١٢١، والطحاوي من طرق عن عائشة ، به . وانظر (٣٧٧١) و(٣٧٧١) و(٣٧٧١) و(٣٧٧١)

وقولها: «قبل أن يطوف بالبيت» يعني طواف الإفاضة ، وللبخاري في اللباس من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ: «قبل أن يفيض» وللنسائي من هذا الوجه: «وحين يريد أن يزور البيت» ولمسلم نحوه من طريق عمرة ، عن عائشة ، وللنسائي من طريق ابن عيينة عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة : «ولحله بعدما يرمي جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت» واستدل به على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة العقبة ، ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وقد تقدم برقم (۱۳۷۷) و(۱۳۷۸)، وسيأتي برقم (۳۷۲۹).

#### ذِكرُ الإِباحةِ للمحرِمِ أَن يَبْقَى عَلَيْهِ أَثَرُ الطِّيب بَعْدَ إحرامه

٣٧٦٨ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان قال : حدثنا زكريا بنُ يحيى زحمويه الواسطيُّ ، قال : حدثنا شريكُ ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود

عن عائِشَةَ ، قَالَتْ : طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ إحرامِهِ ، فَرَأَيْتُ الطِّيبَ في مَفْرِقِ رأسِهِ بَعْدَ ثلاثٍ وهو مُحْرِمٌ (١) . [١:٤]

## ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّطَيُّبِ لِمَنْ أَرَادَ الإِحْرَامَ بِالمِسْكِ

٣٧٦٩ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن الحسن المدائني بمصر ، قال : حدثنا يزيد بنُ سِنان ، قال : حدثنا أبو عامرٍ ، عن سفيانَ الثوريّ ، عن الحسن بنِ عُبَيْدِ اللّه ، عن إبراهيم ، عن الأسود

عن عائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إلى وَبِيصِ المِسْكِ في مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّه ﷺ، وهُوَ مُحْرِمٌ (٢).

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح ، وهو مکرر (۳۷٦٦). زکریا بن یحیی زحمویه : ترجم له المؤلف فی « الثقات » ۲۰۳/۸ وقال : حدثنا عنه شیوخنا الحسن بن سفیان وغیره ، وکان من المتقنین ، وترجم له ابن أبی حاتم فی « الجرح والتعدیل » ۲۰۱/۳ وقال : روی عن صالح بن عمر وفرج بن فضالة وزیاد البکائی . روی عنه أبو زرعة . وشریك : هو ابن عبد الله النخعی ، سَیّیء الحفظ ، لکنه توبع ، وأبو إسحاق : هو السبیعی .

وأخرجه النسائي ١٤٠/٥ - ١٤١ في المناسك: باب موضع الطيب، عن على بن حجر، عن شريك، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٠٩/٦، والبخاري ١٢٩/٢ ـ ١٣٠ من طرق عن إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق السبيعي ، به .

وأخرجه أحمد ١٨٦/٦ من طريق إبراهيم بن يزيد النخعي ، عن الأسود ، به . (٢) إسناده صحيح . يزيد بن سنان : هو القزاز البصري ، روى له النسائي . ومن فوقه =

#### ذِكْرُ خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه

٣٧٧٠ أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بن أبي عـون ، قال : حـدثنا يعقـوب بنُ حميد بن كـاسبٍ ، قال : حـدثنا هُشَيْمٌ ، عن منصـورِ بنِ زاذان ، عن عبدِ الرحمٰن بنِ القاسِمِ ، عن أبيه

عن عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قبلَ أَن يُحْرِمَ ، ويَوْمَ النحر قَبْلَ أَن يَطُوفَ بالبَيْتِ بِطِيبِ فيهِ مِسْكُ (١). [٢١:١]

### ذِكرُ الإباحة لمن أراد أن يَتَطيَّب لإحْرَامِهِ

٣٧٧١ - أخبرنا أبو خليفة ، قال : حدثنا أبو الوليد، قال : حدثنا شُعْبَةُ ، عن عبد الرحمٰن بن القاسِم ، عن أبيه

عن عائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَرَمِهِ حِينَ يُحْرِمُ ولِحِلِّهِ قَبْلَ أَن يَطُوفَ بِالبَيْتِ (٢).

<sup>=</sup> ثقات من رجال الصحيح . أبو عامر : هو عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي . وهو مكرر (۱۳۷۷) و (۳۷۹۷).

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن . يعقوب بن حميد بن كاسب : صدوق ربما وهم ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . وهو مكرر (٣٧٦٦) و(٣٧٦٨).

وأخرجه أحمد ١٨٦/٦، ومسلم (١٩٩١) في الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام، والترمذي (١٩٩٧) في الحج: باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة، والنسائي ١٣٨/٥ في المناسك: باب إباحة الطيب عند الإحرام، وابن خزيمة (٢٥٨٣) من طرق عن هشيم، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر ما قبله . أبو الوليد : هو هشام بن عبد الملك الطيالسي .

وأخرجه أحمد ١٨٦/٦ عن شعبة ، والطحاوي ١٣٠/٢ من طريق بشربن عمر ، عن شعبة ، بهذا الإسناد . وانظر ما بعده .

## ذِكرُ البيانِ بأنَّ قولَ عائشة :حين يُحْرِمُ أرادت به قَبْلَ أن يُحرم

٣٧٧٧ ـ أخبرنا محمد بن علان بأذَنَهَ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ يحيى الزُّمَّاني قال : حدثنا أيوبُ، عن الزُّمَّاني قال : حدثنا أيوبُ، عن هِشام بن عروةَ ، عن أبيه

عن عائشةَ قالت : كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحَرَمِهِ قبلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَن يُفيض (١).

#### ذِكرُ إباحةِ الاشتراطِ في الإحرام لِمَنْ به عِلَّةٌ

٣٧٧٣ أخبرنا مُسدَّدُ بنُ يعقوب بنِ إسحاق القُلُوسي بِنَصِيبينَ ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا أبو همَّام الصَّلْتُ بن محمد قال : حدثنا حمادُ بنُ زيدٍ ، عن عُبَيْدِ اللَّه بن عُمَرَ ، عن القاسم بنِ محمدٍ

عن عائشة أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ لِضُبَاعَةَ : « حُجِّي واشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي » (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح . محمد بن يحيى الزماني : ذكره المؤلف في « الثقات »، ووثقه الدارقطني ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . عبد الوهاب الثقفي : هو ابن عبد المجيد ، وأيوب : هو السختياني .

وأخرجه السفافعي ٢٩٦/ - ٢٩٦، والدارمي ٣٢/٣ و٣٣٠ و٣٠ وأحمد ٢/٣٠ و١٦١ و٢٠١ و٢٠٠، والبخاري (٩٩٢٨) في اللباس: باب ما يستحب من الطيب، و(٩٩٠٠) باب الذَّريرة، ومسلم (١١٨٩) في الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام، والنسائي ١٣٨/٥ في مناسك الحج: باب إباحة الطيب عند الإحرام، والطحاوي ٢٠/٠٣، وأبو يعلى (٢٣٩١)، والبيهقي ٥/٣٤ من طرق عن عروة بن الزبير، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح . يعقوب بن إسحاق القُلُوسي أبو يوسف ذكره المؤلف في =

### ذِكْرُ البيانِ بأن النبيِّ ﷺ إنما أباح لِضباعة أن تشترطَ في حَجِّها لأنَّها كانت شاكِيةً

٣٧٧٤ - أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنِ قُتيبة ، قال : حدثنا ابنُ أبي السَّرِيِّ ، قال : حدثنا عَبْدُ الرزَّاق قال : أخبرنا مَعْمَرٌ ، عن الزَّهري ، عن عُروة مَوّوة مَا اللهُ عَبْدُ الرزَّاق قال : أخبرنا مَعْمَرٌ ، عن الزَّهري ، عن عن عن الرَّه عن الرّه عن ا

عن عائشة أنَّ النبيَّ ﷺ دَخَلَ على ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزبيرِ بنِ عبد المطَّلبِ وهي شَاكِيَةً ، فقالَ لها : «حُجِّي واشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلّي حَيْثُ حَبَسْتني » (١).

= ( الثقات » ٢٨٦/٩ ، وقال الخطيب في ( التاريخ » ٢٨٥/١٤ : كان حافظاً ثقة ضابطاً ، ولي قضاء نصيبين . ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير أبي همام الصلت بن محمد ، فإنه من رجال البخاري .

وأخرجه الدارقطني ٢٣٥/٢ من طرق عن أبي يوسف يعقوب بن إسحاق القلوسي ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٢٠/٦ و٣٦٠ و٤٢٠ و٤٢٠ وابن ماجه (٢٩٣٧)، والطبراني في « الكبيسر » ٢٤/ (٨٤٧) و(٨٤١) و(٨٤١)، والبيمقي ٢٢/٥ عن ضباعة .

وأخرجه الطبراني ٢٤/(٨٣٦)، والبيهقي ٢٢٢/٥ عن جابر .

وأخرجه أحمد ٣٤٩/٦، والطبراني ٢٤/(٧٧٣)، وابن ماجه (٢٩٣٦) من طريق أبي بكر عبد الله بن الزبير ، عن جدته أسماء بنت أبي بكر أو سعدى بنت عوف . وانظر ما بعده .

وضباعة : هي بنت الزبير بن عبد المطلب .

(١) حديث صحيح . ابن أبي السري ، وهو محمد بن المتوكل قد توبع ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين .

وأخرجه أحمد ٢/١٦٤، ومسلم (١٢٠٧)(١٥) في الحج: باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعرض المرض ونحوه، والنسائي ٥/٨٦ في مناسكِ الحج: باب الاشتـراط في الحـج، والـدارقـطني ٢/٣٤/ - ٢٣٥، وابن الجـارود في «المنتقى» (٤٢٠)، والطبراني في «الكبير» ٢٤/(٨٣٣)، والبيهقي ٢٢١/٥ من =

#### ذكرُ الأمر بالاشتراط لمن أراد الحجِّ وهو شاكي

٣٧٧٥ ـ أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان ، حدثنا ابنُ أبي السري ، حدثنا شعيبُ بن إسحاق ، حدثنا ابنُ جريج ٍ أخبرني أبو الزبيرِ أن طاووساً أخبره

عن ابنِ عبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ على ضُباعةَ وهي شَاكِيَةٌ فقالَتْ : إني أُرِيدُ الحَجَّ وأنا شَاكِيةٌ ، فقال لها : «حُجِّي فَاكِيةٌ فقالَتْ : إني أُرِيدُ الحَجَّ وأنا شَاكِيةٌ ، فقال لها : «حُجِّي وَاشْتَر طِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَني » (١).

وأخرجه أحمد ٢٠٢/٦، والبخاري (٥٠٨٩) في النكاح: باب الأكفاء في الدين، ومسلم (١٢٠٧)، والنسائي ٥/٨٦، والطبراني ٢٤/(٨٣٤) و(٥٣٥)، والبغوي (٢٠٠٠) من طريقين عن هشام بن عروة، عن أبيه، به.

وأخرجه الشافعي ٣٨٢/١، والبيهقي ٥/٢٢١ من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه مرسلًا ، وانظر «شرح السنة » ٢٨٧/٧ ـ ٢٨٩.

(١) صحيح . ابن أبي السري قد توبع ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين ، وقد صرح ابن جريج ، وأبو الزبير بالسماع فانتفت شبهة تدليسهما .

وأخرجه النسائي ١٦٨/٥ في الحج: باب الاشتراط في الحج، عن عمران بن يزيد، عن شعيب بن إسحاق، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن طاووس وعكرمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٣٣٧/١، ومسلم (١٢٠٨) في الحج: باب اشتراط المحرم التحلل بعرض المرض ونحوه، وابن ماجه (٢٩٣٨) في الحج: باب الشرط في الحج، والدارقطني ٢٣٥/٢، والبيهقي ٥/٢٢١ من طرق عن ابن جريج، به. وفيه طاووس وعكرمة.

وأخرجه الطبراني ١١/(١٢٠٢٣) من طريق عبد الكريم الجزري عن طاووس وعكرمة ، به .

وأخرجه الدارمي ٣٤/٧ و٣٠، وأحمد ١/٣٣٠ و٣٥، ومسلم (١٢٠٨) (١٠٦) و(١٠٧)، وأبو داود (١٧٧٦) في المناسك: باب الاشتراط في الحج، والترمذي (١٩٤١) في الحج: باب ما جاء في الاشتراط في الحج، وابن الجارود (٤١٥)، والطبراني في «الكبير» ١١/(١٩٠٩) و(١١٩٤٧)، و٢٤/(٨٢٧)

<sup>=</sup> طرق عن عبد الرزاق ، بهذا الإسناد .

## ذكرُ الإِباحةِ للحاجِ أن يُهِلَّ بإِهلال أخيه وإن لم يَسْمَعْ إهلالَه بأُذُنِهِ بعدَ أن يعلم أن ذلك بعدَه

٣٧٧٦ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الرحمٰن السَّامي ، قال : حدثنا أحمدُ بنُ حنبل قال : حدثنا بَهْزُ بن أسدٍ ، قال : حدَّثنا سَلِيم (١) بنُ حَيَّان قال : سَمعْتُ مروانَ الأصفرَ يُحدِّث

عن أنس بنِ مالكِ أنَّ علياً قَدِمَ مِن اليمنِ ، فقالَ لَهُ النبيُّ ﷺ : « بِمَ أَهْلَلْتَ ؟ » قَالَ : أَهْلَلْتُ بما أَهَلَ بهِ النبيُّ اللَّهِ ﷺ ، قالَ : « فإنِّي لَوْلا أنَّ مَعِي الهَدْي لَحَلَلْتُ » (٢) . [٤:٠٥]

### ذِكرُ وصفِ إهلالِ المصطفى ﷺ الَّذي ذكرناه

٣٧٧٧ - أخبرنا أبو عَرُوبَةَ ، قال : حدثنا مُحَمَّدُ بنُ وهب بنِ أبي كريمة ، قال : حدثنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ ، عن أبي عبدِ الرَّحيم ، قال : حدثنا زيدُ بنُ أبي أنيسة ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ مَيْسَرَةَ ، عن النَّزَال بن (٣) سَبْرَةَ ، قال :

<sup>=</sup> و(۸۲۸) و(۸۲۹)و(۸۳۰) و(۸۳۱) و(۸۳۱)، والبيهقي ٥/٢٢١ و٢٢٢ من طرق عن ابن عباس ، به .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سليمان»، وُهو خطأ، والتصويب من «التقاسيم» ٤/لوحة ٧٩. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في «مسند أحمد» ١٨٥/٣.

وأخرجه مسلم (١٢٥٠) في الحج: بأب إهلال النبي على وهديه، عن عبد الله بن هاشم، عن بهزبن أسد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (١٥٥٨) في الحج: باب من أهلٌ من زمن النبي ﷺ كإهلال النبي ﷺ ، ومسلم (١٠٥)، والترمذي (٩٥٦) في الحج: باب رقم (١٠٩)، والبيهقي ٥/٥١ من طرق عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن سليم بن حيان ،

<sup>(</sup>٣) تحرف في الأصل إلى : « البزار عن »، والتصويب من « التقاسيم » ٤ /لوحة ٥٠.

حدَّثنا عليُّ بنُ أبي طالبٍ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِن المدينةِ حاجًا ، وخَرَجْتُ أنا مِن اليمنِ ، قُلْتُ : لَبَيْكَ إهلالاً كإهلال النبيُّ ﷺ : « فإنِّي أَهْلَلْتُ بالعُمْرَةِ والحَجِّ عَلِيهِ ، فقالَ النبيُّ ﷺ : « فإنِّي أَهْلَلْتُ بالعُمْرَةِ والحَجِّ عَلِيهِ ، فقالَ النبيُّ ﷺ : « فإنِّي أَهْلَلْتُ بالعُمْرَةِ والحَجِّ عَلِيهِ ، فقالَ النبيُّ ﷺ : « فإنِّي أَهْلَلْتُ بالعُمْرَةِ والحَجِّ عَلِيهِ ، فقالَ النبيُّ ﷺ : « فإنِّي أَهْلَلْتُ بالعُمْرَةِ والحَجِّ عَمِيعاً » (١) .

### ذِكرُ الأمرِ لِمَنْ أَحْرَمَ في قميصِه أَن يَنْزِعَه نزعاً ضدَّ قَوْل ِ من أمر بشقًه

٣٧٧٨ ـ أخبرنا محمدُ بن الحسن بنِ قتيبة ، حدَّثنا يزيدُ بن مَوْهَبٍ ، حدثني الليثُ بنُ سعدٍ ، عن عطاء بنِ أبي رباحٍ ، عن صَفْوَانَ بنِ يعلى

عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وقد أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيهِ جُبَّةٌ ، وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ ، فأَمرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْزِعَهَا نَزَعاً ، وعليهِ جُبَّةٌ ، وهُوَ مُتَخَلِّقٌ ، فأَمرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْزِعَهَا نَزَعاً ، ويغتسِلَ مرتينِ أَو ثلاثاً ، وقالَ : « مَا كُنْتَ فَاعلًا فِي حَجَّتِكَ ، ويغتسِلَ مرتينِ أَو ثلاثاً ، وقالَ : « مَا كُنْتَ فَاعلًا فِي حَجَّتِكَ ، فاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ » (٧).

#### ذِكرُ الوقتِ الذي سألَ هٰذا السائلُ رسولَ الله ﷺ عما سَأَلَ

٣٧٧٩ ـ أخبرنا أبو يعلى ، حدثنا شيبانُ بنُ فروخ ، حدثنا همَّامٌ ، حدثنا عطاءً ، عن صفوانَ بنِ يعلى بنِ أُمية

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي . محمد بن وهب بن أبي كريمة الحراني : صدوق لا بأس به ، روى له النسائي ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . محمد بن سلمة : هو الحراني ، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد ، وعبد الملك بن ميسرة : هو الهلالي . وانظر ما قبله .

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح . يزيد بن موهب : ثقة ، ومن فوقه من رجال الشيخين . وأخرجه أبو داود (١٨٢١) في المناسك : باب الرجل يحرم في ثيابه ، ومن طريقه البيهقي ٥/٧٥ عن يزيد بن موهب ، بهذا الإسناد . وانظر ما بعده .

عن أبيه قال: جَاءَ رَجُلُ إلى النبيِّ وَهُو بالجِعْرَانَةِ وعليهِ جُبَّةً ، وعليها الخَلُوقُ ، أو قالَ: أَثَرُ صُفْرَةٍ ، فقالَ: كَيْفَ تَامرني أَنْ أَصْنَعَ في عُمرتي ؟ قالَ: وأُنْزِلَ على النبيِّ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَيْ النبي عَلَيْ اللهِ وَدِدْتُ أَنِّي أَرى النبي عَلَيْ وقد أُنْزِلَ عليه الوَحْيُ. قال: فرفع عُمَرُ طرف الثوب النبي عَلَيْ وقد أُنْزِلَ عليه الوَحْيُ. قال: فرفع عُمَرُ طرف الثوب قال: فنظرت إليهِ ولهُ عَطِيطٌ، قالَ: فلما سُرِّي عَنْهُ، قال: «أَيْنَ السَّائلُ عن العُمرةِ اغْسِلْ عَنكَ أَثَرَ الصَّفرةِ -أو قال: الخَلُوقِ - السَّائلُ عن العُمرةِ اغْسِلْ عَنكَ أَثَرَ الصَّفرةِ -أو قال: الخَلُوقِ - واخْلَعْ عنكَ جُبَّتَكَ ، واصْنَعْ في عُمرتِكِ ما أَنْتَ صَانِعٌ في حجتك » (١).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم . شيبان بن فروخ من رجال مسلم ، ومن فوقه من رجال الشيخين ، وهمام : هو ابن منبه . وهو مكرر ما قبله .

وأخرجه مسلم (١١٨٠) في الحج : باب ما يبـاح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح ، والبيهقي ٥٦/٥ عن شيبان بن فروخ ، بهذا الإسناد .

وأخرجه البخاري (١٧٨٩) في العمرة : باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج ، و(١٨٤٧) في جزاء الصيد : باب إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص ، و(٤٩٨٥) في فضائل القرآن : باب نزل القرآن بلسان قريش ، وأبو داود (١٨١٩) في المناسك : باب الرجل يحرم في ثيابه ، والطبراني في « الكبير » ٢٧/(٦٥٣)، والبيهقي ٥٦/٥ من طرق عن همام ، به .

وأخرجه الشافعي ١٩٢١ و٣١٢) والحميدي (٧٩١) و(٧٩١) وأحمد ٤/٢٢ و٢٢١ و ٢٢٢ والبخاري (١٥٣٦) في الحج: باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب (تعليقاً)، و(٤٣٢٩) في المغازي: باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان، و(٤٩٨٥) في فضائل القرآن: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب (تعليقاً ووصله الحافظ في «تغليق التعليق» ٤/٣٨٢)، ومسلم (١١٨٠)، وأبو داود (١٨٢٠)، والترمذي (٨٣٦) في الحج: باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة، والنسائي ٥/١٣٠ - ١٣٧ في مناسك الحج: باب الحبة في الإحرام، و٥/١٤٢ باب في الخلوق للمحرم، وفي «فضائل السقرآن» (٢) و(٧)، والدارق طنسي ٢٩٣١، وابسن الحجارود في

## ذِكرُ الإخبارِ عما أُبيحَ للمُحْرِمِ مِن لبس الخُفَّيْنِ والسراويلِ عندَ عدمه الإَزار والنعلين

٣٧٨٠ أخبرنا الحَسنُ بنُ سفيان الشيباني ، وأحمدُ بنُ علي بنِ المثنى ، قالا : حدثنا إبراهيمُ بن الحجَّاج السَّامي قال : حدثنا حَمَّادُ بنُ زيدٍ ، قال : جلستُ إلى أبي حنيفة بمكة ، فجاءه رَجُلُ ، فقال : إنِّي لَبِسْتُ خُفَّيْنِ وأنا مُحْرِمُ ، أوْ قال : لَبِسْتُ سَرَاوِيلَ وأنا مُحْرِمُ - شكَ إبراهيمُ - فقالَ لَهُ أبو حنيفة : عَلَيْكَ دَمِّ ، قالَ : فَقَلْتُ للرجُل : وجدت نعلينِ ، أو وَجَدْتَ إزاراً ؟ فقالَ : لا ، فَقُلْتُ : يا أبا حنيفة إنَّ هذا يَزْعُمُ أنهُ لَمْ يَجِدْ، فقالَ : سواءً وَجَدَ أَوْ لَمْ يجدُ

٣٧٨١ ـ فقلت : حدثنا عمرو بنُ دينارٍ ، عن جابر بن زيد

عن ابنِ عَبَّاسِ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: « السَّرَاوِيلُ لَمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزارَ ، والخفان (١) لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ » (٢).

<sup>= «</sup>المنتقى» (٤٤٧) و (٤٤٩)، والسطبراني في «الكبيس» ٢٢/(٦٥٤) و (٦٥٥) و (٦٥٦) و (٦٥٧) و (٦٥٨)، والبيهقي ٥٦٥، والبغوي (١٩٧٩) من طرق عن عطاء، به.

وأخرجه البطيالسي (١٣٢٣)، وأبسو داود (١٨٢٢)، والترملذي (٨٣٥)، والبيهقي ٥٦/٥ و٥٧ من طرق عن عطاء، عن يعلى بن أمية .

وأخرجه مالك ٣٢٨/١ ٣٢٩ في الحج: باب ما جاء في الطيب في الحج، من طريق عطاء مرسلاً.

<sup>(</sup>١) في الأصل ، و﴿ التقاسيم ﴾ ٣/ لوحة ٤٢، ﴿ والخفين ﴾، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح . إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة روى له النسائي ومن فوقه من رجال الشيخين .

وأخرجه مسلم (١١٧٨)(٤) في الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وأبو داود (١٨٢٩) في المناسك: باب ما يلبس المحرم، =

#### ٣٧٨٢ - وحدَّثنا أيوبُ، عن نافع

عن ابن عُمَرَ أن رسولَ اللَّه ﷺ قال : « السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْن»(١). يَجِدِ النَّعْلَيْن»(١).

قال : فقال بيده ، وأشار إبراهيم بنُ الحجاج ؛ كأنه لم يعبأ بالحديث ، فَقُمْتُ مِن عنده فتلقّاني الحجاج بن أرطاة داخل المسجد ، فَقُلْتُ : يا أبا أرطاة ، ما تَقُولُ في مُحْرِم لِسِ السراويلَ أو لَبِسَ الخفينِ ؟ فقال : حدثنا عمرو بنُ دينارٍ ، عن السراويلَ أو لَبِسَ الخفينِ ؟ فقال : حدثنا عمرو بنُ دينارٍ ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس قال : قال رسولُ اللَّه علي : « السَّرَاويلُ لِمن لَمْ يَجِدِ الإِزارَ ، والخفان (٢) لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزارَ ، والخفان (١) لِمَنْ لَمْ يَجِد النعلين » (٣).

<sup>=</sup> والنسائي ١٣٢/٥ ـ ١٣٣ في مناسك الحج: باب الرخصة في لبس السراويل لمن لم يجد الإزار ، والطبراني في « الكبير » (١٢٨١٠)، والطحاوي ١٣٣/٢ من طرق عن حماد بن زيد ، بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>١) إسناده كسابقه . وأيوب : هو السختياني .

وأخرجه البخاري (٧٩٤) في اللباس: باب لبس القميص، والبيهةي ٥/٩٤ من طريقين عن حماد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠٠/٤ و١٠١، والحميدي (٦٢٧)، والنسائي ١٣٤/٥ في مناسك الحج : باب النهي عن لبس العمامة في الإحرام، والطحاوي ١٣٥/٢، والبيهقي ٥٩/٥ من طرق عن أيوب، به.

 <sup>(</sup>٢) قبوله: «لمن لم يجد الإزار والخفان» سقط من الأصل، واستدرك من «التقاسيم».

<sup>(</sup>٣) الحجاج بن أرطاة: صدوق كثير الخطأ والتدليس، وفي «تاريخ الإسلام» للذهبي: هو أحد الأثمة الأعلام على لين في حديثه، وهو من طبقة أبي حنيفة الإمام في العلم، لكن رفع اللَّه قدر أبي حنيفة بالورع والعبادة، ولم ينل حجاج تلك الرفعة رحمهما اللَّه. روى له البخاري في «الأدب المفرد»، ومسلم مقروناً.

٣٧٨٣ ـ وحدثني أبو إسحاق ، عن الحارثِ

عن عليٍّ أنه قالَ : السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ، والخفان لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ، والخفان لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النِّعَالَ ‹›.

قال: قلت: فما بَالُ صَاحِبكُمْ يَقُول كذا وكذا ؟!.

ذِكرُ البيانِ بأن المُحْرِمَ إنما أبيح له في لبس الخُفين عندَ عَدَم النَّعْلَيْن إذا قَطَعَهُما أسفلَ مِن الكعبين

٣٧٨٤ ـ أخبرنا الحُسَيْنُ بنُ إدريس الأنصاري ، أخبرنا أحَمدُ بن أبي بكر ، عن مالك ، عن نافع

عن ابن عُمَرَ أن رجلًا سَأَلَ النبيَّ ﷺ : ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِن الشِّيابِ ؟ فقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لا يَلْبَسُ القَمِيصَ ولا العَمَاثِمَ ولا السَّرَاويلاتِ ولا البَرَانِسَ ، ولا الخِفاف، إلا أَحدُ لا يَجدُ

وأخرجه الشافعي ٢٠٠١، وأحمد ٢١٥/١ و٢١٥ و٢٢٨ و٣٣٧، وابن أبي شيبة ٤٠٠١، والدارمي ٣٣/٣، والبخاري (٥٧٩٥) في اللباس: باب لبس القميص، و(٤٠٥٥) باب السراويل، و(٥٨٥٣) باب النعال السبتية وغيرها، ومسلم (١١٧٨) في الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وابن ماجه (٢٩٣١) في المناسك: باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزاراً أو نعلين، والدارقطني ٣٣/٣، وابن الجارود (٤١٧)، والطحاوي ٢٩٣١، والطبراني (١٢٨٠١) و(١٢٨١٩) و(١٢٨١٩) و(١٢٨١٠)، والبيهقي ٥٠٥٠ من طرق عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠١/٤ من طريق سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . (١) الحارث ـ وهو ابن عبد الله الأعور ـ : ضعيف . وأبو إسحاق : هو السبيعي . وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠١/٤ عن ابن نمير ، عن حجاج ، عن أبي إسحاق ، عن علي . ولم يذكر الحارث .

النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفينِ ، ولْيَقْطَعْهُما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ ، ولا تَلْبَسُوا مِنَ الكَعْبَيْنِ ، ولا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيابَ شَيئاً مَسَّهُ الوَرْسُ والزَّعْفَرَانُ » (١) . [٣:٣]

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو في « الموطأ » ١ / ٣٢٤ في الحج : باب ما ينهى عنه من لبس ثياب الإحرام .

وأخرجه الشافعي ٢٠٠/١، وأحمد ٢/٣٢، والبخاري (١٥٤٢) في الحج: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، و(٥٨٠٣) في اللباس: باب البرانس، ومسلم (١١٧٧) في الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وأبو داود (١٨٧٤) في المناسك: باب ما يباح للمحرم، والنسائي ١٣١٥ - ١٣٢ في مناسك الحج: باب ما يلبس المحرم، والنسائي و١٣١٥ - ١٣٢ في مناسك الحج: باب النهي عن لبس القميص في الإحرام، وابن ماجه (٢٩٢٩) في المناسك: باب النهي عن لبس البرانس في الإحرام، وابن ماجه (٢٩٢٩) في المناسك: باب ما يلبس المحرم من الثياب، و (٢٩٣٢) باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزاراً أو نعلين، والطحاوي ٢/٥٣١، والبيهقي ٥/٤٤ من طريق مالك، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (٦٢٧)، والطيالسي (١٨٣٩)، وأحمد ٢٩/٢ و ٣٣ و ٧٧ و ١٩٩ و ٧٧ و ١١٩ و ١١٩ والدارمي ٢ /٣١ - ٣٦، والبخاري (١٣٤) في العلم: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، و (١٨٣٨) في جزاء الصيد: باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، و (٥٨٠٥) في اللباس: باب السراويل، والترمذي (٨٣٣) في الحج: باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم من لبسه، والنسائي ١٣٣/٥ باب النهي عن أن تنتقب المرأة في الإحرام، و٥/١٣٤ باب النهي عن لبس العمامة في الإحرام، و٥/١٣٥ باب النهي عن لبس العمامة في الإحرام، و٥/١٣٥ باب النهي عن لبس الغمامة في الإحرام، و١٣٥/٥، والبيهقي ٥/٤٥، من طرق عن نافع، به.

وأخرجه الشافعي ٢٠١/١، والحميدي (٢٢٦)، والطيالسي (١٨٠٦)، والبخاري (٣٦٦) في الصلاة : باب الصلاة في القميص، و(١٨٤٢) في جزاء الصيد : باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين ، و(٥٨٠٦) في اللباس: باب العمائم ، ومسلم (١١٧٧)، وأبو داود (١٨٢٣) والنسائي ٥/١٢٩ في مناسك الحج : باب النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران ، وابن خزيمة (٢٦٠١)، وابن الجارود (٤٦١)، والطحاوي ١٣٥/٢، والبيهقي ٥/٩٤ من =

٣٧٨٥ - أخبرنا الحُسَيْنُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ يزيد القطَّان بالرَّقة، قال: حدثنا أيوبُ بنُ محمد الوزَّان، قال: حدثنا أسماعيلُ بنُ عُلَيَّةَ ، عن أيوبَ السَّختِياني ، عن عمرو بن دينار، عن جابرِ بن زيدٍ

عن ابن عبَّاس ، قال : سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « مَنْ لم يَجِدْ إِزَاراً ، ً فَلْيَلْبَسْ سَرَاويلَ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدُ الْكَلْبَسْ خُفَيْنِ » (١).

# ذِكرُ نَفي الحَرَجِ عَن لابس الخُفين والسراويل في إحرامه عِنْدَ عَدَمِ النعلين والإزارِ

٣٧٨٦ أخبرنا الفضلُ بنُ الحُبابِ الجُمحي ، حدثنا الحَوْضِيُّ ، حدثنا شعبةُ ، عن عمرو بن دينارٍ ، عن جابر بن زيدٍ

عن ابن عبَّاس ِ قال : سَمِعْتُ النبيُّ ﷺ يَخْطُبُ بعرفاتٍ :

<sup>=</sup> طرق عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، والبيهقي ٥٠/٥ من طريق عمرو بن دينار ، كلاهما عن ابن عمر ، به . وانظر (٣٩٥٥).

<sup>(</sup>١) أيوب بن محمد الوزان : ثقة من رجال السنن ، ومن فوقه من رجال الشيخين . وأخرِجه النسائي ١٣٣/٥ في مناسك الحج : باب الرخصة في لبس السراويل لمن لم يجد الإزار ، عن أيوب بن محمد الوزان ، بهذا الإسناد .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠٠/ و١٠١ عن ابن علية ، ومسلم (١١٧٨) عن على بن حجر ، عن ابن علية ، به .

وأخرجه الترمذي (٨٣٤) في الحج: باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين، والنسائي ٥/١٣٥ في مناسك الحج: باب الرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن لم يجد النعلين، والطبراني (١٢٨١) من طرق عن يزيد بن زريع، والدارقطني ٢٢٨/٢ من طريق عبد الوارث، كلاهما عن أيوب السختياني، به.

« مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ ، ومَنْ لَمْ يَجِدْ إزاراً ، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ » (١) .

## ذِكرُ وصفِ الخُفَّيْنِ اللَّذَيْنِ أَبِيحَ للمحرم لُبْسُهُما عندَ عدم ِ النعلين

٣٧٨٧ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بن دينارِ

عَنِ ابنِ عُمَرَ ، عن النبي ﷺ قال : « مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ ، فَلْيُنْ ، فَلْيُنْ ، وَلَيْقُطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ » (٢) .

[1:13]

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط البخاري . الحوضي : هو حفص بن عمر ، روى له البخارى وهو من شيوخه ، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين .

وأخرجه أحمد ١/ ٢٧٩ و ٢٨٥، والبخاري (١٨٤١) في جزاء الصيد: باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، و (١٨٤٣) باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومسلم (١١٧٨)، والدارقطني ٢٧٨/٢، والطبراني (١٢٨١٤)، والطحاوي ١٣٣/٢، والبيهقي ٥/٠٥ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

قال القرطبي فيما نقله الحافظ في « الفتح » ٤/٥٥: أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد ، فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما ، واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل ، فلو لبس شيئاً منهما على حاله لزمته الفدية ، والدليل لهم قوله في حديث ابن عمر: « وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين » فيحمل المطلق على المقيد ، ويلحق النظير بالنظير ، لاستوائهما في الحكم ، وقال ابن قدامة في « المغني » ٣٠٢/٣: الأولى قطعهما عملاً بالحديث الصحيح ، وخروجاً من الخلاف .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في « الموطأ ، ٣٢٥/١ في الحج : باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام . وفيه زيادة في أوله : نهى رسول الله ﷺ أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس . وستأتي برقم (٣٩٥٦).

#### ذِكرُ خبرٍ ثانٍ يُصرِّح بصحَّةِ ما ذكرناه

٣٧٨٨ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال : حدثنا عَبْدُ اللَّه بنُ دينار عن ابن عمر

عن النبيِّ عَلَّهُ قال: « إِذَا لَمْ يَجِدِ المُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَيْنِ ، ولْيَقْطَعْهُما حتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ » (١).

### ذِكرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ

قولَ مَن زعم أن لبس المُحْرِمِ الخفين عندَ عَدَمِ النعلِ أو السراويل عندَ عَدَمِ الإزار عليه دَمُ

٣٧٨٩ - أخبرنا محمدُ بنُ علَّان بأَذْنَةَ، قال: حدثنا محمدُ بن يحيى الزُّمَّاني قال: حدثنا أيوبُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن جابر بن زيد

عن ابن عباس قال : قال رَسُولُ اللَّه ﷺ : « مَنْ لَمْ يَجِدِ

<sup>=</sup> وأخرجه الشافعي ١/١،٣٠، والبخاري (٥٨٥٧) في اللباس: باب النعال السبتية وغيرها، ومسلم (١١٧٧)(٣)، وابن ماجه (٢٩٣٠) في المناسك: باب ما يلبس المحرم من الثياب، و(٢٩٣٧) باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزاراً أو نعلين، والطحاوي ١٣٥/٢ من طريق مالك، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (١٨٨٣)، والطحاوي ١٣٥/٢، من طريق شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، به .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . إسحاق بن إبراهيم : هو ابن راهويه ، وسفيان : هو الثوري . وهو مكرر ما قبله .

الإِزَارَ ، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ ، ومَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ » (١).

## ذِكرُ الإخبارِ عمًا يُستحبُّ للحاجُّ مِن الصَّلاة في الوادِي العقيق

٣٧٩٠ أخبرنا ابنُ سلم ، حدثنا عَبْدُ الرحمٰن بنُ إبراهيم ، حدثنا الوليدُ ، حدثنا الأوزاعيُّ ، حدثنا يحيى بنُ أبي كثيرٍ ، حدثني عِكْرِمَةُ ، حدثنى ابنُ عبَّاس (٢)

حَدَّثني عُمَرُ بنُ الخطاب رَضِيَ اللَّه عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وهو بالعَقِيق : « أتاني آتٍ مِنْ رَبِّي ، فَقَالَ : صَلِّ في هٰذا الوَادِي وقال (٣) : عُمْرَةٌ في حَجَّةٍ » (٤). [٢٠:٣]

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح . محمد بن يحيى الزماني : ثقة ، ومن فوقه من رجال الشيخين . وأخرجه أحمد ٢/٦٥ عن عبد الوهّاب بن عبد المجيد الثقفي ، بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (عياض »، وهو تحريف، والتصويب من ( التقاسيم ، ٧٣/٣.

<sup>(</sup>٣) كذا الأصل و التقاسيم »: « قال »، وكذلك جاء في « سنن أبي داود » وإحدى روايات البيهقي ، وروايات غيرهما : « وقل ». قال ابن التركماني في « الجوهر النقي » بعد أن أورد رواية : « وقل حجة في عمرة » : وهذا أولى من رواية من قال : « وقال عمرة »، لأن الملك لا يلبي ، وإنما يُعَلِّمُ التلبية ، ولو صحت تلك الرواية نوفق بينهما ونقول : المراد : « قال : قل » فاختصره الراوي .

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط البخاري . عبد الرحمن بن إبراهيم : هو الدمشقي ، من رجال البخاري ، ومن فوقه من رجال الشيخين . والوليد : هو ابن مسلم ، وقد صرح هو ويحيى بن أبي كثير بالتحديث ، فانتفت شبهة تدليسهما .

وأخرجه ابن ماجه (٢٩٧٦) في المناسك : باب التمتع بالعمرة إلى الحج ، عن عبد الرحمن بن إبراهيم ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٢٤/١، وابن شبة في (تاريخ المدينة) ١٤٦/١، والحميدي (١٩٦)، ومن طريقه البخاري (١٥٣٤) في الحج : باب قول النبي ﷺ : =

#### ذِكرُ الأمرِ لِمن أهلَ بالحجِّ أن يجعلَها عُمْرَةً عندَ قدومِه مكَّةَ إلى وقت إنشائه الحجَّ منها

٣٧٩١ ـ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى ، حدثنا أبو خَيْثَمَةَ ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم ، عن ابن جُرَيج ٍ ، أخبرني عطاء

عن جابر بن عبدِ اللَّه قال : أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ النبيِّ عَلِيْهُ

= « العقيق واد مبارك »، وابن ماجه (٢٩٧٦)، والطحاوي ٢/١٤٦، والبيهقي ٥/١٤، والبغوي (١٨٨٣) عن الوليد بن مسلم ، به .

وأخرجه الحميدي (١٩)، والبخاري (١٥٣٤) و(٢٣٣٧) في الحرث والمزارعة: باب رقم (١٦)، وأبو داود (١٨٠٠) في المناسك: باب في الإقران، والبن خزيمة (٢٦١٧)، والبغوي (١٨٨٣)، والبيهقي ١٤/٥ من طريقين عن الأوزاعي، به.

وأخرَّجه ابن شبة ١٤٦/١، والبخاري (٧٣٤٣) في الاعتصام: باب ما ذكر النبي على اتفاق أهل العلم، والطحاوي ١٤٦/٢، والبيهقي ١٣/٥ من طرق عن على بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، به.

وأخرج ابن شبة ١٤٨/١ عن محمد بن يحيى ، عن عبد العزيز بن عمران ، عن ثابت الأزهري ، عن عمر بن الخطاب مرفوعاً : « العقيق وادٍ مبارك » .

والعقيق ـ كما صرح به الوليد بن مسلم في رواية أحمد ـ : هو ذو الحليفة . قال ياقوت في « معجم البلدان » ١٣٨/٤ ـ ١٣٩ : وفي بلاد العرب أربعة أعقة ، وهي أودية عادية ، شقتها السيول ، فمنها عقيق عارض اليمامة ، ومنها عقيق بناحية المدينة ، ومنها العقيق الذي جاء فيه : إنك بوادٍ مبارك ، وهو الذي ببطن وادي ذي الحليفة . . .

وأخرج البخاري (١٥٣٥) في الحج: باب قول النبي ﷺ: «العقيق وادٍ مبارك، و (٢٣٣٦) و(٧٣٤٥)، ومسلم (١٣٤٦) في الحج: باب التعريس بذي الحليفة، من طرق عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه أن النبي ﷺ أتي وهو في مُعَرَّسه بذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له: إنك ببطحاء مباركة. هذا لفظ مسلم.

وأيضاً فإن ذا الحليفة هي ميقات أهل المدينة ، فيكون الأمر للنبي ﷺ بالإهلال منها ، لا من العقيق الذي بالمدينة . وانظر و القرى لقاصد أم القرى » ص ٦٩١٠.

بالحجِّ خالصاً ليسَ مَعَهُ شيءٌ غَيْرُهُ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ صُبْحَ رابعة مَضَتْ مِن ذي الحِجَّةِ ، فأَمَرَنَا النبيُّ عَلَيْ أَن نَحُلَ ، قال : « أَحِلُوا وَاجْعَلُوهَا عُمْرَةً »، فَبَلَغَهُ عنّا أَنّا نقولُ : لَمَّا لَمْ يكنْ بَيْنَنَا وبَيْنَ ومِنةَ إلا خمساً أَمَرَنَا أَن نَحِلَّ ، نروحُ إلى مِنى ومَذَاكِيرُنا تَقْطُرُ من المني ، فقامَ النبيُّ عَلَيْ خطيباً فقال : « قَدْ بَلَغَنِي الَّذي قُلْتُمْ ، وإني لأبَرُّكُمْ وأَتْقَاكُمْ ، ولَوْلاَ الهَدْيُ ، لَحَلَلْتُ ، ولو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ ما أَهْدَيْتُ » قال : وقدمَ عليٌ من اليمنِ ، فقال : «بَمَ أَهلَت؟ » قال : وقدمَ عليٌ من اليمنِ ، فقال : «بَمَ أَهلَت؟ » قال : وقالَ لَهُ سَرَاقَةُ : يا رَسُولَ اللّهِ ، وامْحُتُ حَرَاماً كَمَا أَنْتَ » . قالَ : وقالَ لَهُ سَرَاقَةُ : يا رَسُولَ اللّهِ ، عُمْرَتُنَا هٰذِه لِعَامِنا أَمْ للأبَدِ ؟ قالَ : فقالَ : « بلُ لِلأبَدِ » (١٠ . ١١٥٧)

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، أبو خيثمة : هـو زهير بن حـرب ، وإسماعيل بن إبراهيم : هو ابن علية ، وعطاء : هو ابن أبي رباح ، وقد صرح ابن جريج بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه

وأخرجه أحمد ٣/٧١٧ عن إسماعيل بن علية ، بهذا الإسناد .

وأخرجه مطولاً ومفرقاً الشافعي ٧٧٣/١، والحميدي (١٢٩٣)، والبخاري (١٥٥٧) في الحج: باب من أهلً في زمن النبي كالهدلال النبي أن و(١٥٥٧) في السركة: باب الاشتراك في الهدي والبدن، و(٤٣٥٢) في المغازي: باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام، وخالد بن الوليد إلى اليمن، و(٧٣٦٧) في الاعتصام: باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته، ومسلم (٢٠٦٧) في الحج: باب بيان وجوه الإحرام، والنسائي ٥/٧٠٧ في المناسك: باب الوقت الذي وافى فيه النبي محة، والبيهقي ٥/١٤، والبغوى (١٨٧٧) من طرق عن ابن جريج، به.

والمحرَّجه مطولًا ومفرقاً أيضاً الطيالسي (١٦٧٦)، وأحمد ٣٠٥/٣ و٣٦٦، والبخاري (١٥٦٨) في الحج: باب التمتع والقران والإفراد في الحج: و(١٦٥١) باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف، و(١٧٨٥) في العمرة: باب عمرة التنعيم، و(٧٢٣٠) في التمنى: باب قول النبي ﷺ: «لو =

#### ذِكْرُ خبرٍ ثانٍ يصرِّحُ بصحة ما ذكرناه

٣٧٩٢ أخبرنا محمدُ بنُ عثمان بنِ سعيدِ الدَّارِمِي أبو بكر ، حدَّثنا أحمدُ بن المِقدام العِجليُّ ، حدثنا حَمَّادُ بنُ زيدٍ ، عن هِشامِ بنِ عُرْوَةَ ، عن أبيه

عن عائِشَةَ أَنَّها قالت: خرجنا مُوَافِينَ لِهلالِ ذِي الحِجَّةِ ، فَقَالَ النبيُّ ﷺ: ﴿ مَنْ شَاءَ أَنْ يُهلَّ بِحَجِّ ، فَلْيُهِلَّ ، ومَنْ شَاءَ أَنْ يُهلَّ بِحَجِّ ، فَلْيُهِلَّ ، ومَنْ شَاءَ أَنْ يُهلَّ بِعُمْرَةٍ ، فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ » . قالت : فمنا مَنْ أَهلَّ بحج ، ومِنا مَنْ أَهلَّ بعُمْرَةٍ ، حتى إذا كُنا مِنْ أَهلَّ بعُمْرَةٍ ، حتى إذا كُنا بِسَرِفَ ذَكْرَتُ المحيضة دَخَلَ عَلَيَّ رسولُ اللَّه ﷺ وأنا أبكي ، فقلت : وَدِدْتُ أَنِي لَم أَخْرُجِ الْعَامَ ، وذكرتُ محيضتها . قالت : فقالَ النبيُّ ﷺ: ﴿ انقُضِي رَأْسَكِ وامْتَشِطِي ، وافْعَلِي ما قَلْتُ : فقالَ النبيُّ ﷺ : ﴿ انقُضِي رَأْسَكِ وامْتَشِطِي ، وافْعَلِي ما يَفْعَلُ المسلمونَ في حَجِّهمْ » . قالت : فأطَعْتُ اللَّه ورسولَهُ ، فلما كانتُ ليلةَ الصَّدَر ، أَمَرَ عَبْدَ الرحمٰن بنَ أبي بكر ، فأخرَجَها إلى التنعيم . قالت : فأهلَلْتُ مِنهُ بعُمرةٍ (١) .

استقبلت من أمري ما استدبرت ، ومسلم (۱۲۱۹)، وأبو داود (۱۷۸۸) و (۱۷۸۹)
 في مناسك الحج : باب في إفراد الحج ، والبيهقي ۳/۵-٤ و٤ و۱۸۸ والبغوي (۱۸۷۸)
 من طرق عن عطاء ، به .

وأخرجه البخاري (١٥٧٠) في الحج: باب من لبى بالحج وسماه، من طريق مجاهد، عن جابر. وله طرق أخرى ستأتي برقم (٣٩١٩) و(٣٩٢١) و(٣٩٢٤).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط البخاري . أحمد بن المقدام العجلي : روى عنه البخاري ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين .

وأخرجه ابن خزيمة (٢٦٠٤) مختصراً عن أحمد بن المقدام العجلي ، بهذا الإسناد .

وأخرجه النسائي ٥/١٤٥ في مناسك الحج: باب إفراد الحج ، عن =

# ذِكرُ البيانِ بأن النبيُّ ﷺ أُمَرَ بهٰذا الأمر من لم يكن معه هَدْي ساقه (١) دونَ مَنْ كان معه الهدي

٣٧٩٣ - أخبرنا عليَّ بنُ الحسين بن سليمان العدل بالفُسْطَاطِ، حدَّثنا محمدُ بنُ هشام بن أبي خِيرَة، حدثنا ابنُ أبي عدي، عن داود بنِ أبي هِنْدٍ، عن أبي نَضْرَة

عن أبي سعيد الخُدريِّ ، قال : خرجنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَصْرُخُ بالحَجِّ صُرَاحاً ، فلما طُفْنَا بالبيتِ ، قال : « اجْعَلُوهَا عُمْرَةً إلا مَنْ كانَ معَهُ هَدْيُ » . قالَ : فَحَلَلْنَا ، وجعلناها عُمْرَةً ، فلما كانَ غداة التَّروِيَةِ ، صرخْنَا بالحجِّ ، ثم انطلقنا إلى مِنى (٢) .

<sup>=</sup> يحيى بن حبيب ، عن حماد بن زيد ، به .

وأخرجه مطولاً ومفرقاً ابن أبي شيبة ١/٧١، والبخاري (٣١٧) في الحيض: باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض، و(١٧٨٣) في العمرة: باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها، و(١٧٨٦) باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي، ومسلم (١٢١١)(١٢١١)، وابن ماجه (٣٠٠٠) في المناسك: باب العمرة من التنعيم، وابن خزيمة (٣٠٢٨)، والبيهقي ٤/٣٥٥ من طرق عن هشام بن عروة،

وانظر (۳۷۹۰) و(۳۸۳۶) و(۳۸۳۰) و(۳۹۱۲) و(۳۹۱۷) و(۳۹۱۸) و(۳۹۱۸) و(۲۹۲۸) و(۲۹۲۹) و(۲۹۲۹).

<sup>(</sup>١) في الأصل و« التقاسيم » ١٧/١٥ : ساقها .

<sup>(</sup>Y) إسناده صحيح . محمد بن هشام بن أبي خيرة : ثقة ، روى له أبو داود والنسائي ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح . ابن أبي عدي : هو محمد بن إبراهيم ، وأبو نضرة : هو المنذر بن مالك بن قطعة .

وأخرجه أحمد ٣/٥ عن ابن أبي عدي ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٧١/٣ و٧٥، ومسلم (١٢٤٧) في الحج : بــاب التقصير في العمرة ، والبيهقي ٣١/٥ و٤٠ من طرق عن داود بن أبي هند ، به .

# ذِكرُ البيانِ بأنَّ لهذا الأمرَ الذي وصفناه أمرُ ندبِ وإرشادٍ دونَ حتم وإيجابٍ

٣٧٩٤ أخبرنا أحمدُ بنُ الحسينِ بنِ عبد الجبَّار الصوفي ، حدثنا سليمانُ بن محمد أبو داود المُباركي ، حدثنا أبو شهابٍ ، عن شُعْبَةَ ، عن أبي العَالِيَةِ

عن ابنِ عباسِ قال : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ نُهِلُّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

<sup>=</sup> وأخرجه مسلم (١٧٤٨) عن حجاج الشاعر ، عن معلى بن أسد ، عن وهيب بن خالد ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي نضرة ، عن جابر بن عبد الله وأبى سعيد .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي داود المباركي، فمن رجال مسلم، وأبو شهاب: هو عبد ربه بن نافع الحناط، وأبو العالية: هو البَرَّاء البصري، اسمه زياد، وقيل: كلثوم، وقيل: أذينة، وقيل: ابن أذينة.

وأخرجه مسلم (١٧٤٠) (٢٠٠) في الحج : باب جواز العمرة في أشهر الحج ، عن أبي داود المباركي ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ١/٣٧٠، وعلي بن الجعد (١٢١٧)، والبخاري (١٠٨٥) في تقصير الصلاة: باب كم أقام النبي في حجته، ومسلم (١٢٤٠)، والنسائي وافى فيه النبي في مناسك الحج: باب الوقت الذي وافى فيه النبي في مكة، والبيهقى ٤/٥ من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه مسلم (۱۲٤٠)، والنسائي ۲۰۱/۵، والبيهقي ۵/۵ من طرق عن أيوب، به .

وأخرجه البخاري (٢٥٠٥) في الشركة : باب الاشتراك في الهدي ، من طريق ابن جريج ، عن عطاء ، عن طاووس ، عن ابن عباس .

## ذِكرُ البيانِ بأنَّ الأخبارَ الثلاثةَ التي ذكرناها قَبْلُ في الإهلال بالحَجِّ خالصاً أُرِيدَ به أن بعضَ الصحابةِ فَعَلَ ذلك لا الكُل

٣٧٩٥ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَاني، حدثنا بُندَارٌ ، حدثنا أبو بكر الحنفيُّ ، حدثنا أَفْلَحُ بنُ حُمَيْدٍ ، قال : سَمِعْتُ القاسمَ بنَ محمد

عن عائِشَة ، قالت : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في أَشْهُر الحَجِّ ، وليالي الحجِّ ، وحَرَم الحجِّ ، حتى نزلنا بِسَرفَ ، قالتْ : فخرج إلى أصحابهِ ، وقالْ : « مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيُ ، وأَحَبَّ أَن يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَـلْ . ومـنْ كانَ معهُ الهَدْيُ ، فلا». قالتْ: فالآخذ بِهَا، والتَّارِكُ لها مِن أصحابهِ. قالتْ: فأما رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ورِجَالٌ من أصحابهِ ، فكانُوا أَهْلَ قوة ، وكانَ معهُم الهَدْيُ ، فلم يَقْدِرُوا على العُمْرَةِ، قالَتْ: فدخلَ عليَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ وأنا أبكي ، فقالَ : «ما يُبْكِيكِ يا هَنتَاهُ؟» قلتُ : قَدْ سَمِعْتُ قولَكَ لأصحابك ، فَمُنِعْتُ العُمْرَةَ، قالَ : « وما شأنُكِ ؟» قُلْتُ : لا أَصَلِّي ، قالَ : « فلا يَضُرُّك إنما أَنْت امرأةً مِن بنات آدمَ كَتَبَ اللَّهُ عليكِ ما كَتَبَ عليهنَّ ، فكُوني في حَجَّتِكِ فعسى أن تُدْرِكِيها». قالت: فخرجنا في حَجَّتِهِ حتى قدِمنا مِنى ، فَطَهُرْتُ ، ثُم خَرَجْتُ مِنْ مِني ، فأَفَضْتُ البَيْتَ ، قالتْ : ثم خَرَجْتُ مَعَهُ في النَّفْر الآخِر حتى نَـزَلَ المُحَصَّب، ونـزلنـا مَعَـهُ فـدعـا عبدَ الرحمٰن بنَ أبي بكر ، فقالَ : « اخْرُجْ بأختكَ مِن الحَرَم ، فَلْتُهِلُّ بِعُمرةٍ ثم افْرُغَا ثم ائتِيَا هَاهُنا ، فإني أنظرُكما حَتَّى تَأْتَيَانِي ». قَـالَتْ: فَخَرَجْتُ لـذلكَ حتى فَــرَغْتُ، وفَرَغْتُ مِن

الطوافِ، ثم جئتُهُ سحراً، فقالَ: «هلْ فَرَغْتُمْ ؟ » قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَآلُ: نَعَمْ، قَالَ: فَآذُن بالرحِيلِ في أصحابِهِ، فارْتَحَلَ النَّاسُ، فمرَّ بالبيتِ قَبْلَ صلاةِ الصَّبْحِ، فطاف بِهِ، ثم خَرَجَ، فركبَ، ثم النصرف متوجهاً إلى المدينةِ (١).

#### ذِكْرُ البيانِ بأن المصطفى ﷺ أَمَرَ مَنْ أَحَلً وجعل عمرةً إهلالَه الأوَّلَ بإنشائه الحجَّ ثانياً مِن مكة

٣٧٩٦ - أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ أحمد بن موسى بِعَسْكَر مُكْرَم ، حدثنا محمدُ بنُ بكر ، حدثنا ابنُ جريج ، أخبرنا أبو الزبير

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو بكر الحنفي : هو عبد الكريم بن عبد الله البصرى .

وأخرجه البخاري (١٥٦٠) في الحج : باب قول اللَّه تعالى : ﴿ الحج أشهر معلومات ﴾، وابن خزيمة (٣٩٠٧)، عن محمد بن بشار بندار ، بهذا الإسناد .

وأخرجه البخاري (١٧٨٨) في العمرة: باب العمرة على قدر النصب، ومسلم (١٢١١) (١٢٣) في الحج: باب بيان وجوه الحج، والنسائي في المناسك من «الكبرى» كما في «التحفة» ٢٥٣/١٢ من طرق عن أفلح الحنفي، به. وانظر (٣٨٣٤) و (٣٨٣٥).

وقوله: «يا هنتاه» قال الحافظ في « الفتح ٤٢١/٣٥: بفتح الهاء والنون ، وقد تسكن النون ، كناية عن شيء لا يذكره باسمه ، تقول في النداء للمذكر: ياهن ، وقد تزاد الهاء في آخره للسكت ، فتقول: يا هنه ، وإن تشبع الحركة في النون فتقول: يا هناه ، وتزاد في جميع ذلك للمؤنث مثناة .

والمحصب: موضع بمكة على طريق مني .

وقولها: «حتى فرغت وفرغت» أي: فرغت من الاعتمار، وفرغت من الطواف.

أَنَّه سَمِعَ جَابِرَ بِنَ عِبِدِ اللَّهِ يَذْكُرُ حَجَّةَ النبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : فَأَمَرَنَا بَعْدَ ما تمتَّعْنَا أَنْ نَجِلَ ، قَالَ النبيُّ عَلَيْهِ : « فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَن تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنَى ، فَأُهِلُوا » . قَالَ : فأَهللنا مِنَ البطحاءِ (١) . [٢٨:١]

### ذِكرُ الإباحةِ للمَرْءِ أَن يَحُجَّ بصبي لم يُدْرِكُ حجةَ التطوَّع دونَ الفريضَةِ

٣٧٩٧ \_ أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكٍ، عن إبراهيم بنِ عُقبة ، عن كُريبٍ مولى ابنِ عباس

عن ابن عبَّاس أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ مرَّ بامرأةٍ ، فقيلَ لها : هٰذا رَسُولُ اللَّه ﷺ مَّ بَامرأةٍ ، فقيلَ لها : هٰذا رَسُولُ اللَّه ﷺ فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ كَانَ مَعَها، فَقَالَتْ: أَلهٰذا حَجُّ يا رَسُولَ اللَّه ﷺ ؟ قالَ : « نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ » (٢). [٢٦:٤]

#### ذِكرُ الموضِعِ الذي سُئِلَ المصطفى ﷺ فيه عمًّا وصفنا

٣٧٩٨ ـ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم بنِ إسماعيل بِبُسْتَ ، قال :

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم . محمد بن بكر : هو البرساني . وأخرجه أحمد ٣٧٨/٣ عن محمد بن بكر ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٢١٨/٣، ومسلم (١٢١٤) في الحج : باب بيان وجوه الإحرام ، والبيهقي ٣١/٥ من طرق عن ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن عقبة ، فمن رجال مسلم . وهو في « الموطأ » ٢٢٢/١ في الحج : باب جامع الحج .

وأخرجه الشافعي ٢٨٣/١، والسطحاوي ٢٥٦/٢، والبيهقي ٥/٥٥٠، والبغوي (١٨٥٣) من طريق مالك، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.

حَدَّثنا سَعِيدُ بن يعقوب الطَّالقانيُّ ، قال : حدثنا سفيانُ بنُ عُيينة ، عن إبراهيمَ بن عُقبة ، عن كُرَيْب

عن ابن عباس ، قال : بينما النَّبِيُّ عَلَيْهِ يمشي في بَطْنِ الرَّوْحَاءِ إِذْ أَقبلَ وَفْدٌ ، فقالَ رَجُلُ مِنهم : من أَنتُم ؟ فقالَ : نَحْنُ المُسْلِمُونَ ، ثُمَّ قالَتِ امرأةً : مَنْ أَنْتَ ؟ قالَ : « أَنَا رَسُولُ اللَّهِ » المُسْلِمُونَ ، ثُمَّ قالَتِ امرأةً : يا رسولَ اللَّهِ أَلِهٰذَا حَجُّ ؟ فَقَالَ : « وَلَكِ أَجْرٌ » (١).

#### ذِكرُ وصف الإهلال الذي يُهِلُّ المرءُ به إذا عَزَمَ على الحجِّ أو العُمرةِ

٣٧٩٩ ـ أخبرنا الحسينُ بن إدريس الأنصاري قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالك ، عن نافع

(١) إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيح غير سعيد الطالقاني ، وهو ثقة ، روى له أصحاب السنن .

وأخرجه الشافعي ٢٨٢/١، والحميدي (٥٠٤)، والطيالسي (٣٧٠٧)، والصفي وأحمد ٢١٩/١ و٣٤٣ و٣٤٤، ومسلم (١٣٣٦) في الحج: باب صحة حج الصبي وأجر من حج به، وأبو داود (١٧٣٦) في المناسك: باب في الصبي يحج، وابن الجارود (٤١١)، وابن خزيمة (٣٠٤٩)، والطحاوي ٢٥٦/٢ والطبراني في « الكبير » (١٢١٧٦)، والبيهقي ٥/١٥٥ من طرق عن سفيان، بهذا الاسناد.

وأخرجه أحمد ٢٤٤/١ و٢٨٨، والطحاوي ٢٥٦/٢، والطبراني (١٢١٧٧)، والبيهقي ٥/١٥٥ ـ ١٥٦ من طرق عن إبراهيم بن عقبة ، به .

وأخرجه الطبراني (۱۲۱۸۲) و(۱۲۱۸۳)، والبيهقي ۱۵۹/۵ من طريقين عن كريب، به .

وأخرجه الطبراني (١١٠١٦) من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق ، عن طاووس ، عن ابن عباس .

عن ابنِ عُمَرَ أَنَّ تلبيةَ رسولِ اللَّهِ ﷺ : « لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لا شَرِيكَ لَكَ وَالمُلْكَ ، لا شَرِيكَ لَكَ وَالمُلْكَ ، لا شَرِيكَ لَكَ ».

قال نافِع : وكان عبدُ اللَّه بنُ عُمَرَ يزيدُ فيها : لبَّيْكَ وسَعْدَيْكَ ، لبَّيْكَ والرَّغْبَاءُ إلَيْكَ والعَمَلُ (١).

### ذِكرُ الإِباحةِ للمرء أن يزيدَ في تلبيته على ما ذكرنا

• ٣٨٠٠ أخبرنا الحسنُ بن سفيان قال : حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة قال : حدَّثنا وكيع ، عن عبدِ العزيز بنِ أبي سَلَمَة ، عن عبدِ اللَّه بنِ الفضل ِ ، عن الأعرج

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في «الموطأ» ٣٣١/١ في الحج: باب العمل في الإهلال.

وأخرجه الشافعي ٣٠٣/، والبخاري (١٥٤٩) في الحج: باب التلبية، ومسلم (١٨١٤) في الحج: باب التلبية وصفتها ووقتها، وأبو داود (١٨١٢) في المناسك: باب كيف التلبية، والطحاوي ١٢٤/٢ و١٢٥، والبيهقي ٥/٤٤، والبغوي (١٨٦٥) من طريق مالك، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٨/٢ و ٤١ و ٤٧ و ٤٧ و ١٦٠ والدارمي ٣٤/١ والترمذي (٨٢٥) في الحج : باب ما جاء في التلبية ، والنسائي ١٦٠/٥ في مناسك الحج : باب كيف التلبية ، وابن ماجه (٢٩١٨) في المناسسك : باب في التلبية ، وابن خريمة (٢٩١٨) و (٢٢٦٢)، والطحاوي ١٢٤/٢ من طرق عن نافع ، به .

وأخرجه أحمد ٣/٢ و٣٤ و٣٤ و٧٩ و١٢٠، والبخاري (٥٩١٥) في اللباس: باب التلبية، ومسلم (١١٨٤)، والنسائي ٥/١٥٩، والطحاوي ٢/١٢٤، والبيهقي ٥/٤٤، من طرق عن ابن عمر، به.

عن أبي هُرَيْرَةَ أن النبيُّ ﷺ قال في تَلْبِيَتِهِ: «لَبَّيْكَ إِلَٰهَ النبيُّ ﷺ قال النبيُّ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

# ذكر الاستحباب للملبي عند التلبية إدخال الأصبعين في الأذنين

٣٨٠١ ـ أخبرنا محمدُ بن الحسن بن الخليل ، حدثنا عليُّ بنُ سعيد المسروقيُّ ، حدثنا ابنُ أبي زائدة ، عن داودَ بنِ أبي هِنْدٍ ، عن أبي العالِية

عن ابن عبّاس قال: انطلقْنَا مَعَ رسولِ اللّهِ ﷺ مِنْ مكة الى المَدِينةِ ، فلما أتينا على وادي الأزرقِ قالَ: `« أيّ وادٍ لهذا ؟ » قالوا: وادي الأزرق ، قالَ: « كأنّما أَنْظُرُ إلى موسى ينعتُ مِنْ طولِهِ وشَعْرِهِ ولونِهِ واضعاً أصبعَيْهِ في أَذْنيهِ ، له جُوارُ إلى اللّه تعالى بالتلبيةِ مَاراً بهذا الوادي » ، ثُمَّ نفذنا الوادي حتى أتينا \_قال داودُ: أظنهُ \_ ثنيةَ هَرْشَى ، قالَ: « أيّ ثنيةٍ هٰذهِ ؟ » فقلنا: ثنيةً هَرْشَى . قال: « كأنما أَنْظُرُ إلى يونسَ على ناقةٍ فقلنا: ثنيةً هَرْشَى . قال: « كأنما أَنْظُرُ إلى يونسَ على ناقةٍ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . عبد العزيز بن أبي سلمة : هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ، وعبد الله بن الفضل : هو ابن العباس بن ربيعة الهاشمى .

وأخرَجه أحمد ٤٧٦/١ عن وكيع ، وابن خزيمة (٢٦٢٣) عن عبد الله بن سعيد الأشج ، عن وكيع ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٢٩١/١، والنسائي ١٦١/٥ في المناسك: باب كيف التلبية، وابن خريمة (٢٦٢٤)، والطحاوي ١٢٥/٢، والبيهقي ٥/٥٤ من طرق عن عبد العزيز بن أبي سلمة، به، وصححه الحاكم ٤٩/١ - ٤٥٠ ووافقه الذهبي. وعلقه الشافعي ٤/١٠٠ فقال: وذكر عبد العزيز بن عبد الله الماجشون، عن عبد الله بن الفضل، فذكره.

حمراءَ ، خِطامُ الناقةِ خُلْبَةً ، عليهِ جبةً لَهُ مِنْ صوفٍ يُهِلُّ نهاراً بهذهِ الثنيةِ ملبياً » (١).

الجؤارُ: الابتهال، والخلبة: الحشيش (٢)، قاله الشيخ.

# ذِكرُ الإِخبار عما يُستحب للحاجِّ والمعتمِرِ مِن رفع الصَّوتِ بالتلبية

٣٨٠٢ أخبرنا عِمرانُ بن موسى بنِ مجاشع ، حدثنا عثمانُ بنُ

(۱) إسناده صحيح . علي بن سعيد المسروقي : هو علي بن سعيد بن معدان بن مسروق الكندي أبو الحسن الكوفي ، روى له الترمذي والنسائي ، وذكره المؤلف في « الثقات » ٤٧٥/٨، وثقه النسائي ومحمد بن عبد الله الحضرمي ، وقال أبو حاتم : صدوق ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير داود بن أبي هند ، فمن رجال مسلم . وابن أبي زائدة : هو يحيى بن زكريا ، وأبو العالية : هو رُفيع بن مهران .

وأخرجه ابن خزيمة (٢٦٣٧) عن علي بن سعيد المسروقي ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد ٢١٦/١، ومسلم (١٦٦) في الإيمان : باب الإسراء برسول الله على السماوات وفرض الصلوات ، وابن ماجه (٢٨٩١) في المناسك : باب الحج على الرحل ، وابن خزيمة (٢٦٣٣) من طريقين عن داود بن أبي هند ، به .

وهرشى: قال النووي في « شرح مسلم » ٢٧٩/٢: بفتح الهاء وإسكان الراء وبالشين المعجمة مقصورة الألف، وهو جبل على طريق الشام والمدينة قريب من الجحفة. وقال ياقوت: وهي ثنية في طريق مكة قريبة من الجحفة يُرى منها البحر، ولها طريقان، فكل من سلك واحداً منها أفضى به إلى موضع واحد، ولذلك قال الشاعر:

خُدا أنفَ هَرْشَى أو قَفَاها فإنَّما كِلاَ جانبي هَـرْشَى لَهُنَّ طريقُ (٦١٨٦)، (٢) هذا التفسير خطأ ، صوابه : « الليف » كما سيأتي عند المصنف برقم (٦١٨٦)، وقد فسره هشيم بذلك في رواية أحمد ، وفي « حلية الأولياء » لأبي نعيم ٩٦/٣: خطامها من ليف . وفي « النهاية » ٥٨/٢ : الخلب : الليف واحدته خُلبة .

أبي شَيْبَةَ، حدثنا سفيانُ ، عن عبدِ اللَّه بنِ أبي بكرٍ ، عن عبدِ الملك بنِ أبي بكر ، عن خَلَّدِ بن السائب

عن أبيه يَبْلُغُ بِهِ النبيَّ ﷺ قال : « أَتَانِي جِبْرِيلُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمرَ أصحابي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلال ِ » (١). [٢٠:٣]

# ذِكرُ العِلَّةِ التي مِن أجلها أَمَرَ بهٰذا الأمر

٣٨٠٣ أخبرنا عبدُ اللَّه بن محمد الأزديُّ ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، أخبرنا وكيعٌ ، حدثنا سفيانُ ، عن عبد اللَّه بنِ أبي لبيد، عن المُطَّلِب بن عبد اللَّه بن حنطب ، عن خلاد بن السَّائب

(۱) إسناده صحيح . رجاله رجال الشيخين غير خلاد بن السائب ، فقد روى له أصحاب السنن ، وهو ثقة ، وعبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمد بن عمرو بن حزم ، وعبد الملك بن أبي بكر: هو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي ، والسائب : هو ابن خلاد بن سويد الأنصاري رضي الله عنه . وأخرجه الدارمي ٣٤/٢ عن عثمان بن أبي شيبة ، بهذا الإسناد .

وأخرَجه الطبراني في « الكبير » (١٧٠٥) من طريق عثمانُ بن أبي شيبة، عن وكيع ، عن سفيان ، به .

وأخرجه أحمد ٤/٥٥ و٥، والحميدي (٨٥٣)، والترمذي (٨٢٩) في الحج: وأخرجه أحمد ٤/٥٥ و٥، والحميدي (٨٥٣)، والترمذي (٨٢٩) في الحج: باب باب ما جاء في رفع الصوت بالإهلال، وابن ماجه (٢٩٢٧)في المناسك: باب رفع الصوت بالإهلال، وابن ماجه (٢٩٢٧)في المناسك: باب رفع الصوت بسالتلبية، والسدارقطني ٢٣٨/٢، وابن خريمة (٢٦٢٥) و(٢٦٢٧)، وابن الجارود (٤٣٣)، والطبراني (٢٦٢٧) و(٢٦٢٨)، والبيهقي ٥/٢٤ من طرق عن سفيان، به، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه الطبراني (٦٦٢٩) من طريق ابن جريب ، ومالك في «الموطأ» المعرف المرطأ» والمرحل المرحل في الحج : باب رفع الصوت بالإهلال ، ومن طريقه الشافعي ٣٠٦/١، وأجو داود (١٨١٤) في المناسك : باب كيف التلبية ، والطبراني (٦٦٢٦)، والبيهقي ٥/١٤ ـ ٤٢ و٤٢، والبغوي (١٨٦٧)، كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر ، به . وانظر ما بعده .

عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ ، عن رسول اللَّه ﷺ قال : « أَتَانِي جِبْرِيلُ ﷺ فقالَ : يا مُحَمَّدُ مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوا أَصُواتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ ، فإِنَّهُ مِنْ شِعَارِ الحَجِّ » (١٠).

قال أبو حاتِم : سَمِعَ لهذا الخَبَرَ خلادُ بنُ السائب مِن أبيه ، ومِن زيدِ بنِ خالد الجُهني ، ولفظاهما مختلفانِ ، وهُما طَرِيقَانِ محفوظان .

#### ذكرُ الوقتِ الذي يقطع الحاجُ تلبيته فيه

٣٨٠٤ أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب، قـال : حدثنا مُسَدَّد، عن يحيى ، عن ابنِ جريج ٍ ، قال : أخبرني عطاء

عن ابنِ عباس أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْدَفَ الفَضْلَ بنَ عباس مِنْ جَمْع إلى مِنى . قالَ عطاء: أخبرني ابنُ عباس أنَّ الفَضْلَ أَخبرهُ أنْ رسولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يزلْ يُلبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ (٢).

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات رجال الشيخين غير المطلب بن عبد الله وخلاد بن السائب ، والأول صدوق ، والثاني ثقة . وقد أعله الترمذي بإثر الحديث المتقدم فقال : والصحيح هو عن خلاد بن السائب ، عن أبيه .

وأخرجه أحمد ١٩٢/٥، وابن ماجه (٢٩٢٣) في المناسك: باب رفع الصوت بالتلبية، وابن خزيمة (٢٦٢٨)، والحاكم ٢٥٥١، والطبراني (٥١٧٠) من طرق عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (٥١٦٨) و(٥١٦٩) من طريقين عن سفيان ، عن عبد الله بن أبي لبيد ، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن خلاد بن السائب ، عن أبيه ، عن زيد بن خالد الجهني .

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله رجال الشيخين غير مُسَدِّدٍ ، فمن رجال
 البخاري ، يحيى : هو ابن سعيد الأنصاري ، وعطاء : هو ابن أبي رباح ، وقد =

= صرح ابن جريج بالتحديث ، فانتفت شبهة تدليسه .

وأخرجه الطبراني في « الكبير » (١١٢٩٢) عن معاذ بن المثنى ، عن مسدد ، بهذا الإسناد .

وأخرجه مسلم (١٢٨١) (٢٦٧) في الحج: باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، من طريق عيسى بن يونس، عن ابن جريج، به.

وأخرجه الطبراني (١١٢٨٩)، و(١١٣٢٤) من طريقين عن عطاء ، به .

وأخرجه أحمد ٢١٤/١، والنسائي ٢٦٨/٥ في مناسك الحج: باب التلبية في السير، وابن ماجه (٣٠٣٩) في المناسك: باب متى يقطع الحاج التلبية، والسطبراني (١٠٩٦٧) و(١٠٩٥٠) و(١١٢٣٥) و(١١٥٨٥) من طرق عن ابن عباس.

ورواه بعضهم فجعله من مسند الفضل بن عباس، فقد أخرجه الشافعي ٢/٣٥٨، وأحمد ٢/٢١٠ ٢١٣ ، والترمذي (١٩١٨) في الحج: باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن عباس، عن أخيه الفضل بن عباس.

وأخرجه البخاري (١٦٨٥) في الحج: باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة ، والبيهقي ١٣٧/، والبغوي (١٩٥٠) من طرق عن ابن جريج ، به .

وأخرجه أحمد ٢/٠١١ و٢١١ و٢١٣ من طريقين عن عطاء ، به .

وأخرجه أحمد ٢١٣/١، والبخاري (١٥٤٤) في الحج: باب الركوب والارتداف في الحج، و(١٦٨٧) باب النزول بين عرفة وجمع، و(١٦٨٧) باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمسرة، ومسلم (١٢٨١)، والنسائي ٥/٥٧٩ في الحج: باب التكبير مع كل حصاة، و٢٧٦ باب قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة، وفي و الكبرى » كما في و التحفة » ٢٦٦/٨، وابن ماجه (٣٠٤٠)، وابن خزيمة (٢٨٨٧) و(٢٨٨٧) من طرق عن عبد الله بن عباس، عن الفضل بن عباس.

وأخرجه علي بن الجعد (٣١٧٩) عن يزيد بن إبراهيم ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن الفضل بن عباس ، وهذا السند فيه انقطاع ، فإن عطاءً لم يُدرك الفضل بن عباس .

#### ٨ ـ باب دخول مكة

# ذِكرُ الإِباحةِ للدَّاخلِ الحَررَمَ بغيرِ إحرام لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ

٣٨٠٥ أخبرنا عبدُ اللَّه بن محمد بن سَلْم ، وعُمَرُ بن محمد بن بُعير الهَمْدَاني ، ومحمد بن المعافى ، والحسنُ بنُ سفيان ، وأبو عروبة ، قالوا : حدثنا محمدُ بن المصفَّى، قال: حدثنا محمدُ بنُ حربٍ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مالك بنِ أنس، عن الزهري

عن أنس أنَّ النبيُّ ﷺ دَخَلَ مكةً وعلى رأسِهِ المِغْفَرُ (١).

#### ذِكرُ الوقتِ الذي دخل فيه رسولُ اللَّه ﷺ مكةَ بغير إحرام

٣٨٠٦ أخبرنا عمر بن سعيد بن سِنان الطائي قال : حدثنا حامدُ بن يحيى البلخي قال : حدثنا سفيانُ بن عيينة ، عن مالك بن أنس ، عن الزهري

<sup>(</sup>١) صحيح . وقد تقدم برقم (٣٧١٩) و(٣٧٢١). محمد بن حرب : هو الخولاني المعروف بالأبرش .

عن أنس أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الفَتْحِ وعلى رَأْسِهِ المِغْفَرُ(١).

# ذِكرُ الموضع الذي يُسْتَحَبُّ دخولُ المرءِ منه مكَّة

٣٨٠٧ ـ أخبرنا ابنُ سَلْم ، حدثنا حَرْمَلَةُ قال : حدثنا ابنُ وهب قال : حدثني عمرو بنُ الحارث ، عن هشام بن عُروة ، عن أبيه

عن عائشةَ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عامَ الفَتْحِ مِنْ كَدَاءِ أعلى مَكَّةَ (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح . حامد بن يجيى البلخي : ثقة حافظ ، روى له أبو داود ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخير . وهو مكرر ما قبله .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله رجال الشيخين غير حرملة . عمرو بن الحارث : هو ابن يعقوب الأنصاري .

وأخرجه البخاري (١٥٧٩) فِي الحج: باب من أين يخرج من مكة ، عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، عن ابن وهب ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٦/٠٤، والبخاري (١٥٧٧) و(١٥٧٨) و(١٥٨٠) و(١٥٨١) و (١٥٨١) و و (١٥٨١) و (١٥٨١) و (١٥٨١) و و (٢٩١١) في المغازي : باب دخول النبي هي من أعلى مكة ، وأبو ومسلم (١٢٥٨) في الحج : باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا ، وأبو داود (١٨٦٨) في المناسك : باب دخول مكة ، والبيهقي ٥/١٧، والبغوي (١٨٦٦) من طرق عن هشام بن عروة ، به .

وكداء: بفتح الكاف والمد، قال أبو عبيد: لا يصرف، وفي حديث ابن عمر: « دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء» قال الحافظ في « الفتح » ٣/ ٥١١ : وهذه الثنية هي التي ينزل منها إلى المَعْلَى مقبرة أهل مكة ، وهي التي يُقال لها : الحَجون .. . وكل عقبة في جبل أو طريق عال فيه تسمى ثنية .

### ذكر ما يُستحبُّ للحاج أن يبدأ به عندَ دُخولِه مَكَّة

٣٨٠٨ - أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بن سَلْمِ قال: حدثنا حَرْمَلَةُ ابن يحيى قال: حدثنا ابنُ وهب، قال: أخبرني عمرو بنُ الحارث، عن محمد بن عبد الرحمٰن أن رجلاً مِنْ أَهْلِ العراق، قال: سل لي عُرْوَةَ بنَ الزُّبير عن رجل يُهِلُّ بالحجِّ، فإذا طاف بالبَيْتِ أَهَلَ أم لا؟ فقال عُرْوَةُ: قَدْ حجَّ النبيُّ ﷺ، وأخبرتني عائِشَةُ أنَّ أولَ شيءٍ بدأ بهِ حِينَ قَدِمَ مكةَ أَنَّهُ توضَّا وطَافَ بالبَيْت (١).

ذِكرُ وصفِ الطواف بالبيت للحاجِّ والمعتمر إذا أراده

٣٨٠٩ أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَاني قال : حدثنا محمدُ بنُ بشار ، قال : حدثنا محمدٌ ، قال : حدثنا شعبةُ ، عن عمروبنِ دينار ، قال :

سَمِعْتُ ابنَ عُمَرَ يَقُولُ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ ، طاف بالبيت سبعاً ، ثم صَلَّى خَلْفَ المَقَامِ ركعتينِ ، ثم خَرَجَ إلى الصَّفا مِن البَابِ الذي يَخْرُجُ منهُ ، فطافَ بالصَّفا والمَرْوَةِ .

قال شعبة : وأخبرني أيوب ، عن عمرو بنِ دينار ، عن ابنِ عمر : أنه قال : سُنَّةٌ (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة . محمد بن عهد الرحمن : هو أبو الأسود يتيم عروة .

وأخرجه البخاري (١٦١٤) في الحج: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة ، و(١٦٤١) باب الطواف على وضوء ، ومسلم (١٢٣٥) في الحج: باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى ، وابن خزيمة (٢٦٩٩)، والبيهقي ٥/٧٧، والبغوي (١٨٩٨) من طرق عن عبد الله بن وهب ، بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين . محمد : هو ابن جعفر الملقب بِغُنْدُر .

#### ذِكرُ وصف الطواف بالبيتِ العتيق للمحرم

• ٣٨١ - أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال : حدثنا عَبْدُ العزيز بنُ محمد ، عن جعفر بنِ محمدٍ ، عن أبيه عن جابر أنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لما قَدِمَ مكةَ رَمَلَ عَلَيْ (١). فيما وَصَفْنا.

<sup>=</sup> وأخرجه النسائي ٥/٢٣٧ في مناسك الحج: باب ذكر خروج النبي ﷺ إلى الصفا من الباب الذي يخرج منه ، عن محمد بن بشار ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٢/٨٥ عن محمد بن جعفر ، والطبراني (١٣٦٣٤) عن عبدان بن أحمد ، عن عمرو بن العباس الرازي ، عن محمد بن جعفر ، به .

وأخرجه علي بن الجعد في «مسنده» (١٢٥٥) و(١٦٦٦)، والبخاري (١٦٢٧) في الحج: باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام، والطبراني (١٣٦٣٤)، والبيهقي ه/ ٩١ من طريق آدم وأبي النضر، عن شعبة، به.

وأخرجه أحمد ١٩/٢، والبخاري (٣٩٥) في الصلاة: باب قول الله تعالى: 
﴿ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾ و(١٦٢٣) في الحج: باب صلى النبي ﷺ لسبوعه ركعتين ، و(١٦٤٥) باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة ، و(١٧٩٣) في العمرة: باب متى يحل المعتمر ، ومسلم (١٢٣٤) في الحج: باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي ، والنسائي ٥/٥٧٠ في مناسك الحج: باب طواف من أهل بعمرة ، و٥/٢٣٥ باب أين يصلي ركعتي السطواف ، وفي الحج من ﴿ الكبرى ﴾ كما في ﴿ التحفة ﴾ ١٨/٦ ، وابن ماجه (٢٩٥٩) في المناسك: باب الركعتين بعد الطواف ، وابن خزيمة (٢٧٦٠) والطبراني (٢٧٦٠) و(١٣٦٣١) و(١٣٦٣١) و(١٣٦٣١) و(١٣٦٣٥) وراسول الله أسوة حسنة ».

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وعبد العزيز بن محمد: هو الدراوردي. وسيرد مطولاً من حديث جابر برقم (٣٩٤٣) و(٣٩٤٤) فانظر تخريجه هناك.

### ذِكرُ العِلَّة التي مِن أجلها رَمَلَ ﷺ فيما وصفنا

٣٨١١ - أخبرنا الحسنُ بن سفيان قال : حدثنا حِبَّانُ ، قال : أخبرنا عَبْدُ اللَّه ، عن فِطر

عن أبي الطُّفيل ، قال : دَخَلْتُ على ابنِ عَبَّاس ، فَقُلْتُ : يا ابنَ عباس إنَّ قومَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ رَمَلَ وأَنَّهُ سُنَّةً ، فقالَ : صَدَقُوا وكَذَبُوا ، قد رَمَلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ وليسَ بِسُنَّةٍ ، ثُمَّ قالَ : قَدِمَ رسولُ اللَّهِ ﷺ والمشركونَ على قُعَيْقِعانَ وقد تحدَّثُوا أَنَّ بصحابةِ رسولُ اللَّهِ ﷺ هُزَالًا وجَهْداً ، فأمرهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُواً اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنَّ بهم قوةً (١٠).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، رجاله رجال الشيخين غير فطر ـ وهو ابن خليفة ـ وثقه غير واحد، وروى له البخاري حديثاً واحداً مقروناً بغيره. واحتج به أصحاب السنن. حبان : هو ابن موسى المروزي ، وعبد الله : هو ابن المبارك ، وأبو الطفيل : هو عامر بن واثلة ، وهو آخر الصحابة موتاً رضي الله عنه .

وأخرجه الحميدي (٥١١)، وأحمد ٢٢٩/١، والطحاوي ٢/٠٨، والطبراني في « الكبير » (١٠٦٢٥) و(١٠٦٢٦) من طرق عن فطر ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الحميدي (٥١١)، وأحمد ٢٩٧/١ - ٢٩٨ و ٢٩٨، ومسلم (١٤٦٤) (٢٣٨) في الحج: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، وأبو داود (١٨٨٥) في الحج: باب في الرمل، وابن ماجه (٢٩٥٣) في المناسك: باب الرمل حول البيت، والطحاوي ٢٩٨١ و١٨١، والطبراني (١٠٦٧) و(١٠٦٢٩) من طرق عن أبي الطفيل، به.

وأخرجه أحمد ٢٩٤/١ - ٢٩٥ و٣٧٣، والبخاري (١٦٠٢) في الحج: باب كيف كان بدء الرمل، و(٤٢٥٦) في المغازي: باب عمرة القضاء، ومسلم (١٢٠٦)، وأبو داود (١٨٨٦)، وابن خزيمة (٢٧٢٠)، والبيهقي ٥/٢٨، والطحاوي ٢٧٩/٢ من طرق عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

٣٨١٢ - أخبرنا الحسنُ بن سفيان الشيباني ، قال : حدَّثنا العباسُ بنُ الوليد النَّرْسيُّ ، قال : حدثنا يحيى بنُ سُليم ، عن ابنِ خُثَيْم ، قال :

سألتُ أبا الطَّفَيْلِ ، فقلتُ : الأطرافُ الثلاثة التي تُسند بالكعبة ؟ قال أبو الطفيل : سألتُ ابنَ عباس عنها ، فقال : إن رسولَ اللَّهِ عَلَيْ لما نَزَلَ مرَّ الظهران (١) في صُلْح قريش بَلَغَ (٢) أصحابَ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّ قريشاً كانتْ تقولُ : تَبايعونَ ضُعفاء ؛ قالَ أصحابُهُ : يا رَسُولَ اللَّهِ لو أكلنا مِنْ ظَهْرِنا ، فأكلنا من قالَ أصحابُهُ : يا رَسُولَ اللَّهِ لو أكلنا مِنْ ظَهْرِنا ، فأكلنا من شحومِها ، وحَسَوْنا من المَرقِ ، فأصبحنا غداً حتى نَدْخُلَ على القوم وبنا جِمَامٌ ؟ قالَ : «لا ولكن ائتوني بِفَضْلِ أزوادِكُمْ » القوم وبنا جِمَامٌ ؟ قالَ : «لا ولكن ائتوني بِفَضْلِ أزوادِكُمْ » فَبَسَطُوا أَنْطَاعَهُمْ ، ثم جَمَعُوا عليها من أطعماتِهِمْ كلّها ، فدعا لهمْ فَضَلَ البَركةِ ، فأكلُوا حتى تضلَّعوا شِبَعاً ، فأكفتوا (٣) في جُربِهمْ فيها بالبركةِ ، فأكلُوا حتى تضلَّعوا شِبَعاً ، فأكفتوا (٣) في جُربِهمْ فيها بالبركةِ ، فأكلُوا حتى تضلَّعوا شِبَعاً ، فأكفتوا (٣) في جُربِهمْ فَضُلَ منها ، فلها دخلَ رسولُ اللَّهِ على قريش ، فضُولَ ما فَضَلَ منها ، فلها دخلَ رسولُ اللَّه على قريش ،

وأخرجه أحمد ٢٢١/١، ومسلم (٢٢٦)(٢٤١)، والنسائي ٢٤٢/٥ في مناسك الحج: باب السعي بين الصفا والمروة، وأبو يعلى (٢٣٣٩)، والبيهقي ٨٢/٥ من طرق عن سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس.

وأخرجه أحمد ٢٥٥/١ من طريق عكرمة ، والترمذي (٨٦٣) في الحج : باب السعي بين الصفا والمروة ، من طريق عمرو بن دينار ، عن ابن عباس بنحوه . وانظر ما بعده (٣٨٤٤) و(٣٨٤٥) .

وقُعَيْقِعان : جبل بأعلى مكة ، والرمل في الطواف : الوثب في المشي ليس بالشديد .

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في الأصل إلى: مع.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فاكتفوا »، وهو تصحيف.

واجتمعتْ قريشٌ نَحْوَ الحِجْرِ ، اضطبعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، ثم قالَ النبيُّ ﷺ لأصحابهِ : « لا يرى القَوْمُ فيكم غَميزَةً » واستلمَ الرُّكْنَ اليماني ، وتغيَّبتُ قريشٌ ، مشى هو وأصحابه حتى استلموا الرُّكْنَ الأسودَ، فطاف ثلاثة أطوافٍ، فلذلك تَقُولُ قريشٌ وهم يَمرُّون بهم يَرْمُلُون : لكانهم الغِزْلانُ . قال ابن عباس : وكانت سُنَّةً (۱).

# ذِكرُ خَبَرٍ قد يُوهِمَ غيرَ المتبحر في صناعةِ العلم أنه مُضَادً لخبر ابن عباس الذي ذكرناه

٣٨١٣ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُبابِ قال : حدثنا القعنبيُّ ، عن مالكٍ ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،

عن جابرٍ أنَّ النبيُّ ﷺ رَمَلَ مِن الحِجْرِ إلى الحِجْرِ (٢).

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح رجاله ثقات رجال الصحیح . ویحیی بن سُلَیم ـ وإن قال فیه أبو حاتم : لم یکن بالحافظ ـ تابعه علیه إسماعیل بن زکریا عند أحمد ۳۰۵/۱.

وأخرجه مختصراً أبو داود (١٨٨٩) في المناسك: باب في الرمل، وابن خزيمة (٢٧٠٧)، والبيهةي ٧٩/٥ من طريق يحيى بن سُليم، بهذا الإستاد. وانظر (٣٨١٤) و(٣٨١١).

ومر الظهران : موضع يبعد عن مكة ستة عشر ميلًا .

وقوله : «بنا جمام » أي : راحة وشِبَع وري . و «أكفتوا في جربهم » أي : ضموا وجمعوا ما زاد من الطعام فجعلوه في جربهم . والاضطباع : أن يأخذ الإزار أو البرد فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن ، ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر من جهتى صدره وظهره . والغميزة : المطعن أو المطمع .

 <sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم . وهو في ( الموطأ ٤ / ٣٦٤ في الحج : باب
 الرمل في الطواف .

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: رَمَلَ النبيُّ ﷺ بالبيتِ ثلاثاً ، ومشى أربعاً ، كذلك قاله جعفرُ بنُ محمد في رواية أصحابه عنه ، عن جابرٍ ، واختصر مالكُ الخبر ، ولم يذكر أنه رَمَلَ ثلاثاً ، ومشى أربعاً ، فكان الرَّمَلُ لِعِلَّةٍ معلومةٍ ، وهي أن يراهم المشركون جُلدَاء لا ضَعْف بهم ، فارتفعت هٰذه العِلَّةُ ، وبقِي الرَّمَلُ فرضاً (١) على أمةِ المصطفى ﷺ إلى يَوْمِ القيامة .

٣٨١٤ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزيمة ، قال : حدثنا محمدُ بن يحيى الذَّهليُّ قال : حدثنا عَبْدُ الرزاق ، قال : أخبرنا مَعْمَرُ ، عن أبي الطُّفيلِ

عن ابنِ عباس قال : قالَ النبيُّ عَلَىٰ الصحابِهِ حين أرادُوا دُخُولَ مَكَّةَ في عُمرتِهِ بعد الحُديبية : «إن قومَكُمْ غداً سَيَرَوْنَكُمْ، فَلْيَرَوْنَكُمْ جُلداء» فلما دَخلوا المَسْجِدَ، استلمُوا الرُّكُنَ، ثمَّ رَمَلُوا والنبيُّ عَلَيْ مَعَهُمْ، حتى إذا بَلَغُوا الرُّكُنَ مَشَوْا إلى

وأخرجه الدارمي ٢/٢٦، ومسلم (١٢٦٣) في الحج: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة ، والترمذي (٨٥٧) في الحج : باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر ، والنسائي ٥/ ٢٣٠ في مناسك الحج : باب الرمل من الحجر إلى الحجر ، وابن ماجه (٢٩٥١) في المناسك : باب الرمل حول البيت ، من طرق عن مالك ، بهذا الإسناد . وقال الترمذي : حديث جابر حديث حسن صحيح . وسيأتي بطوله برقم (٣٩٤٣) و (٣٩٤٤).

<sup>(</sup>١) بل هو سنة في طواف القدوم والعمرة ، ولو تركه عمداً لم يلزمه شيء ، وهذا قول عامة الفقهاء إلا ما حكي عن الحسن ، والثوري ، وعبد الملك الماجشون أن عليه دماً لأنه نسك . انظر « المغني » ٣٧٣/٣ ـ ٣٧٧، و« المجموع» ٨/٨٠ وما بعدها .

الرُّكْنِ الأسودِ، ثم رَمَلُوا حَتَّى بَلَغُوا الرُّكْنِ فَعَلَ ذلكَ ثلاثَ مراتٍ، ثم مَشَى الأربَعَ (١).

#### ذكر الخبر الدال على أن الحِجْرَ مِن البيت

٣٨١٥ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان، حدثنا أحمد بنُ أبي بكر، عن مالكِ، عن ابن شهاب، عن سالم بنِ عبدِ اللَّه، أنَّ عَبْدَ اللَّه بنَ محمد بنِ أبي بكرٍ الصَّديقِ رضي اللَّه عنه أخبر عَبْدَ اللَّه بنَ عمر

عن عائشة زوج النبي على الله الله على قواعد إسراهيم». ترَيْ أَنَّ قومَكِ حِينَ بَنُوا الكَعْبَة، اقتصرُوا على قَواعِد إسراهيم». قالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفلا تَرُدُّهَا على قَواعِد إبراهيم ؟ قالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفلا تَرُدُّهَا على قَوَاعِد إبراهيم ؟ قالَ : «لولا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بالكُفْرِ» قال : فَقَالَ عَبْدُ اللَّه بنُ عمر : لَئِنْ كَانَتْ عَائشةُ سَمِعَتْ هٰذَا مِنْ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ مَا أُرَى عَمْولَ اللَّهِ عَلَيْ تركَ استلامَ الركنينِ اللذينِ يَلِيَانِ الحِجْرَ إلا أَنَّ البَيْتَ لم يَتِمَّ على قَوَاعِدِ إبراهيمَ (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الصحيح . وهو مكرر (٣٨١١) و(٣٨١٣). وأخرجه أحمد ٣٨٤/١ عن عبد الرزاق ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٢٤٧/١ و٣٠٥ و٣٠٦، وأبو داود (١٨٩٠) في المناسك: باب في الرمل، وأبو يعلى (٢٥٧٤)، والبيهقي ٥/٧٩ من طرق عن ابن خثيم، به وانظر (٣٨٤٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في ( الموطأ ) ٣٦٣ - ٣٦٤ في الحج : باب ما جاء في بناء الكعبة . وعبد الله بن محمد : هو أحو القاسم بن محمد ، من ثقات التابعين ، قُتل يوم الحرة سنة ٣٦هـ.

قال أبو حاتِم: قولُ عبد اللَّه بن عمر: لئن كانت عائشةُ سَمِعَتْ هٰذا مِن رسول اللَّه ﷺ، لفظة ظاهرها التوقُفُ عن صحتها مرادُها ابتداء إخبارٍ عن شيء يأتي بتيقُن شيءٍ ماضٍ.

# ذِكْرُ العلة التي مِن أجلها التي مِن أجلها القَوْمُ في بناءِ الكعبة على قواعدِ إبراهيمَ

٣٨١٦ ـ أخبرنا محمدُ بنُ عبد الرحمٰن بنِ محمد ، حدثنا محمدُ بن

وأخرجه أحمد ١٧٦/٣ - ١٧٧ و ٢٤٧، والبخاري (١٥٨٣) في الحج: باب فضل مكة، و(٣٣٦٨) في الأنبياء: باب رقم (١٠)، و(٤٤٨٤) في التفسير: باب قول اللَّه تعالى: ﴿ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ﴾، ومسلم (١٣٣٣)(٣٩٩) في الحج: باب نقض الكعبة وبنائها، والنسائي ١٤/٥/٥ في مناسك الحج: باب بناء الكعبة، وأبو يعلى (٣٦٦٤)، والطحاوي ١٨٥/٧ من طرق عن مالك، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١١٣/٦ عن إبراهيم بن أبي العباس ، عن أبي أويس (وهو عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أويس الأصبحي ) عن الزهري ، به .

وأخرجه مسلم (۱۳۳۳)(۲۰۰) من طريق نافع ، عن عبد الله بن محمد ، به . وأخرجه مسلم (۱۳۳۳)(۲۰۰) و(٤٠٤)، وابن وأخرجه أحمد ۲۵۳/۱ و۲۲۲، ومسلم (۱۳۳۳)(۲۰۲۱) و(٤٠٤)، وابن خزيمة (۲۷٤۱) و(۳۰۲۳)، والطحاوي ۱۸۵/۲ من طرق عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، عن عائشة . وانظر ما بعده .

وقوله : « لولا حِدْثان » هو بكسر الحاء وسكون الدال بمعنى الحدوث ، أي : قرب عهدهم .

وفي هذا الحديث ترك ما هو صواب خوف وقوع مفسدة أشد واستئلاف الناس إلى الإيمان ، واجتناب ولي الأمر ما يتسارع الناس إلى إنكاره وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا ، وتألف قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب ، وفيه تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة ، وأنهما إذا تعارضا بدىء بدفع المفسدة ، وأن المفسدة إذا أمن وقوعها ، عاد استحباب عمل المصلحة ، وحديث الرجل مع أهله في الأمور العامة ، وحرص الصحابة على امتثال أوامر النبي على المتال أوامر النبي النبي المنادي المرادي ، ٤٤٨/٣ .

يحيى الذُّهلي ، حدثنا وهبُ بنُ جرير ، حدثنا أبي قال : سَمِعْتُ يزيدَ بنَ رُومان يُحَدِّث عن عبدِ اللَّه بن الزبير

عن عائِشَة أن رسولَ اللَّه عَلَيْ قال لَهَا: «يا عائِشَةُ لولا أن قَوْمَكِ حَدِيثُ عهد بجاهليةٍ لَهَدَمْتُ البَيْتَ حتى أُدْخِلَ فيهِ ما أَخْرَجُوا مِنْهُ في الحِجْرِ، فإنَّهم عَجَزُوا عن نفقتِهِ، وألْصَقْتُه بالأَرْض ، وَوَضَعْتُهُ على أساس إبراهيم ، وجعلتُ لَهُ بابينِ بابا شرقياً وباباً غربياً ». قال : فكانَ هذا الذي دعا ابنَ الزُّبَيْرِ إلى هدْمِهِ وبنائِهِ (۱).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله رجال الشيخين غير محمد بن يحيى الذهلي ، فمن رجال البخاري . وهب بن جرير : هو ابن حازم . وهو مكرر ما قبله .

وأخرجه ابن خزيمة (٣٠٢٠)، والإسماعيلي كما في « الفتح » ٣/ ٤٤٥ من طريقين عن وهب بن جرير ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الحاكم ٤٧٩/١ ـ ٤٨٠ من طريق الحارث بن أبي أسامة ، عن يزيد بن هارون، عن جرير، به. وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

وأشار إلى هذه الرواية البيهقي في «سننه» ٩٠/٥ بقوله: ورواه الحارث بن أبيامة ، عن يزيد بن رومان ، عن عبد الله بن الزبير .

وأخرجه أحمد ٢٣٩/٦، والبخاري (١٥٨٦) في الحج: باب فضل مكة وبنيانها، والنسائي ٢١٦/٥ في مناسك الحج: باب بناء الكعبة، وابن خزيمة (٣٠٢١)، والبيهةي ٨٩/٥ من طرق عن يزيد بن هارون، عن جرير بن حازم، عن يزيد بن رومان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة.

وأخرجه أحمد ٧/٦٥، والدارمي ٧/٣٥ ـ ٥٤، ومسلم (١٣٣٣) (٣٩٨)، والنسائي ٥/٥١، وابن خزيمة (٢٧٤٢) و(٣٠١٩) من طرق عن هشام بن عروة ، وعبد الرزاق (٩١٠٦) ومن طريقه ابن خزيمة (٣٠٢٢) عن معمر، عن ابن خثيم ، عن أبى الطفيل ، كلاهما عن عروة بن الزبير ، عن عائشة .

٣٨١٧ - أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحباب ، حدثنا محمدُ بنُ كثيرِ العبديُّ ، عن شُعبة ، عن أبي إسحاق ، عن الأسودِ أنَّ ابنَ الزبير سأل الأسودَ وكان يأتي عائشةَ رضي اللَّه عنها ، وكانت تُفْضِي إليه ، قال الأسودُ:

قالت عائشةً: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: « لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلَيةٍ ، لَهَدَمْتُ الكَعْبَةَ ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ »، فهدمَهُ ابنُ عَهْدٍ بِجاهِلَيةٍ ، لَهَدَمْتُ الكَعْبَةَ ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ »، فهدمَهُ ابنُ الزبير ، وجعلَ لها بابين (۱).

= قال الحافظ في « الفتح » ٣/٥٤٤: كذا رواه الحفاظ من أصحاب يزيد بن هارون عنه . فأخرجه أحمد بن حنبل ، وأحمد بن سنان ، وأحمد بن منبع . . . كلهم عن يزيد بن هارون ، وخالفهم الحارث بن أبي أسامة ، فرواه عن يزيد بن هارون ، فقال : عن « عبد الله بن الزبير » بدل عروة بن الزبير ، وقال : قال الإسماعيلي : فكأن يزيد بن رومان سمعه من الأخوين . . . قلت : لكن رواية الجماعة أوضح ، فهي أصح .

وقال ابن خزيمة في « صحيحه » ٣٣٦/٤ ـ ٣٣٧، فرواية يزيد بن هارون دالة على أن يزيد بن رومان قد سمع الخبر منهما جميعاً .

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين : أبو إسحاق : هو السبيعي ، وقد سمع منه شعبة قبل الاختلاط ، والأسود : هو ابن يزيد النخعي .

وأخرجه الطيالسي (١٣٨٢)، وأحمد ١٧٦/٦، والترمذي (٨٧٥) في الحج: باب بناء باب ما جاء في كسر الكعبة، والنسائي ١١٥/٥ في مناسك الحج: باب بناء الكعبة، وفي العلم من « الكبرى » (كما في « التحفة » ٢١/٣٨٣) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١٠٢/٦، وعلي بن الجعد (٢٦١٩)، والبخاري (١٢٦) في العلم : باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه ، من طريقين عن أبي إسحاق ، به .

وأخرجه الطيالسي (١٣٩٣)، والبخاري (١٥٨٤) في الحج: باب فضل مكة، و(٧٢٤٣) في التمني: باب ما يجوز من اللو، والمدارمي ٧٧٤٣، ومسلم (٧٢٤٣) في المناسك: باب ومسلم (١٣٣٣) (٤٠٩)، وابن ماجه (٢٩٥٥) في المناسك: باب الطواف بالحجر، وأبو يعلى (٤٦٢٧)، والطحاوي ١٨٤/٢، والبيهقي ٥/٨٩ من طريق الأشعث، عن الأسود، به. وانظر ما بعده.

#### ذكر إرادةِ المصطفى ﷺ أن يزيد الحِجْرَ في البيت لو هَدَمَهُ

٣٨١٨ - أخبرنا أحمدُ بن يحيى بنِ زهير بِتُسْتَرَ ، حدثنا أحمدُ بنُ سِنان القطَّان، حدثنا يزيدُ بن هارون ، أخبرنا سَلِيمُ بنُ حيَّان

حدثنا سعيدُ بنُ مِيناء ، قال : سَمِعْتُ ابنَ الزبير يَقُولُ وهو على المِنْبَرِ حين أراد أن يَهْدِمَ الكعبةَ ويبنيها : حدَّثتني عَائِشَةُ خالتي أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال لها : «يا عائِشَةُ لولا أنَّ قَومَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِشِرْكٍ ، لَهَدَمْتُ الكعبةَ ، ثم زِدْتُ فيها سِتَّةَ أذرع مِن الحِجرِ ، فإنَّ قريشاً اقتصرتْ بِهَا حينَ بَنْتِ البيتَ ، وَجَعَلْتُ لها بابينِ باباً شرقياً وباباً غربياً ، وألزقتُها بالأرضِ » (١). [٣٤:٣]

ذكرُ الإباحة للمُفرِدِ أَن يَطُوفَ لِحجه طَوَافاً واحداً بَيْنَ الصَّفا والمروةِ من غير أن يُحْدِثَ عند طوافِ الزيارة للسعي بينهما

٣٨١٩ - أخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا إسحاقُ بنُ أبي إسرائيلَ قال :
 أخبرنا هشامُ بن يوسف ، عن ابن جُريج ، قال : أخبرني أبو الزبير

أنه سَمِعَ جَابِرَ بِن عَبِدِ اللَّه يَقُولُ: لَمْ يَطُفْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ولا أصحابُهُ بَيْنَ الصفا والمروةِ إلا طوافاً واحداً طوافه الأوَّل (٢).

وأخرجه أحمد ١٧٩/٦ - ١٨٠ و١٨٠، ومسلم (١٣٣٣) (٤٠١)، وأبو يعلى (٤٦٢٨) والطحاوي ١٨٤/٢، والبيهقي ٥/٩٥ من طرق عن سليم بن حيان، بهذا الإسناد.

(۲) إسناده صحيح . إسحاق بن أبي إسرائيل : هو المروزي نزيل بغداد ، روى له
 البخاري في « الأدب المفرد » وأبو داود ، والنسائي ، وهو ثقة . ومن فوقه من =

#### ذِكرُ الزجرِ عن طوافِ غَيْرِ المسلمِ أو العُريان بالبيتِ العتيق

بن عبرنا عَبْدُ اللَّه بن محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم قال : أخبرنا جريرٌ ، عن المغيرةِ ، عن الشعبيُّ ، عن المحرِّرِ بن أبي هريرة

عن أبيه قال: كُنْتُ مَعَ علي بن أبي طالب أُنادِي بالمشركينَ، فكان عَلِيًّ إذا صَحِل (١) صَوتُهُ، أو اشتكى حَلْقُهُ، أو عيي مما يُنادِي، نادَيْتُ مكانَهُ. قالَ: فقلتُ لأبي: أيُّ شيءٍ كنتُمْ تَقولُونَ؟ قالَ: كُنا نقولُ: «لا يَحُجُّ بَعْدَ العام مُشرِكُ» فما حجَّ بعد ذلك العام مشركُ، «ولا يَطُوفُ بالبَيْت عُرْيَانٌ، ولا يَدْخُلُ بعدَ ذلك العام مشركُ، «ولا يَطُوفُ بالبَيْت عُرْيَانٌ، ولا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إلا مؤمِنٌ، وَمَنْ كانَ بينهُ وبَيْنَ رسولِ اللَّه ﷺ مُدَّةً،

<sup>=</sup> رجال الصحيح . هشام بن يوسف : هو الصغاني أبو عبد الرحمن القاضي . وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث ، فانتفت شبهة تدليسهما . وهو في «مسند أبي يعلى » برقم (۲۰۱۲).

وأخرجه أحمد ٣١٧/٣، ومسلم (١٢١٥) في الحج: باب بيان وجوه الإحرام ، و(١٢٧٩) باب بيان أن السعي لا يكرر ، وأبو داود (١٨٩٥) في المناسك: باب طواف القارن، والنسائي ٧٤٤/٥ في مناسك الحج: باب طواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة، وفي العلم من «الكبرى» كما في «التحفة» ٣١٦/٣، والبيهقي مرحره، والطحاوى ٢٠٤/٢ من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (۲۹۷۳) في المناسك: باب طواف القارن، من طريق أشعث بن سوار الكندى، عن أبي الزبير، به.

وأخرجه ابن ماجه (۲۹۷۲) والطحاوي ۲۰۶/، والدارقطني ۲۰۸/ و۲۰۹ من طرق عن عطاء ، عن جابر . وانظر (۳۹۱۳) و(۳۹۱۶).

<sup>(</sup>١) تصحفت في الأصل إلى : «ضحك»، وصَحِلَ صوته : أي بَحَّ ، والصَّحَل : خشونة في الصدر وانشقاق في الصوت من غير أن يستقيم .

فمدتُهُ إلى أربعةِ أشهرٍ ، فإذا قُضِيَ أربعةُ أشهرٍ ، فإنَّ اللَّهَ بَرِيءً من المشركونَ يقولون : لا بَلْ من المشركونَ يقولون : لا بَلْ شهرٌ ، يضحكونَ بذلكَ (١).

(١) إسناده قوي . المحرر بن أبي هريرة : روى عنه جمع ، وذكره المؤلف في « الثقات »، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين . جرير : هو ابن عبد الحميد ، والمغيرة : هو ابن مقسم الضبي .

وأخرجه أحمد ٢٩٩/٢، والدارمي ٣٣٢/١ و٣٣٧، و٢٧٧/١، والنسائي ٥/٣٣ في مناسك الحج: باب قول الله عزوجل: ﴿خدوا زينتكم عند كل مسجد ﴾، وفي التفسير من «الكبرى» كما في «التحفة» ١٩٨/١٠، والطبري في «جامع البيان» (١٦٣٦٨) و(١٦٣٧٠) من طرق عن شعبة ، عن المغيرة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الطبري (١٦٣٧٠)، والحاكم ٣٣١/٢ من طريقين عن أبي إسحاق الشيباني ، عن الشعبي ، به . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي .

وقال الحافظ ابن كثير في « البداية » ٣٨/٥ بعد نقله الحديث من « مسند أحمد » : وهذا إسناد جيد ، ولكن فيه نكارة من جهة قول الراوي : إن من كان له عهد ، فأجله إلى أربعة أشهر ، وقد ذهب إلى هذا ذاهبون ، ولكن الصحيح أن من كان له عهد ، فأجله إلى أمده بالغاً ما بلغ ولو زاد على أربعة أشهر ومن ليس له أمد بالكلية ، فله تأجيل أربعة أشهر ، بقي قسم ثالث ، وهو : من له أمد يتناهى إلى أقل من أربعة أشهر من يوم التأجيل ، وهذا يحتمل أن يلتحق بالأول ، فيكون أجله إلى مدته وإن قل ، ويحتمل أن يقال : إنه يؤجل إلى أربعة أشهر ، لأنه أولى ممن ليس له عهد بالكلية .

وأخرج البخاري (٣٦٩) في الصلاة: باب ما يستر العورة، و(١٦٢٢) في الحج: باب لا يطوف بالبيت عريان، و(٣١٢٧) في الجزية والموادعة: باب كيف ينبذ إلى أهل العهد، و(٣٣٦٣) في المغازي: باب حج أبي بكر بالناس في سنة تسع، و(٤٦٥٥) في التفسير: باب فوفسيحوا في الأرض أربعة أشهر، و(٢٥٦٤) باب فوأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، و(٤٦٥٦) باب فإلا الذين عاهدتم من المشركين، ومسلم (١٣٤٧) في الحج: بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وأبو داود (١٩٤٦) في عا

#### ذِكرُ استحباب تقبيلِ الحجرِ الأسودِ للطائف حَوْلَ البيتِ العتيق

٣٨٢١ - أخبرنا ابنُ قتيبة قال : حدثنا حَرْمَلَةً ، قال : حدثنا ابنُ وهبِ قال : أخبرنا يونسُ ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد اللَّه

أن أباه حَدَّثُهُ قال : قَبَّلَ عُمَرُ بن الخطابِ الحَجَر ، ثُمَّ قَال : وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ ، ولَولا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقبِّلُكَ ما قَبَّلتُك (١).

<sup>=</sup> المناسك: باب يوم الحج الأكبر، والنسائي ٥/٢٣٤، والبيهقي ٥/٧٨ ـ ٨٨، والبغوي في «شرح السنة» (١٩١٢)، وفي « التفسير» ٢٩٨/٢ من طرق عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد: ثم أردف النبي علي بن أبي طالب، فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة، وأن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. لفظ البخارى.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم . حرملة بن يحيى من رجال مسلم . ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين .

وأخرجه مسلم (١٢٧٠) في الحج: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف ، عن حرملة بن يحيى ، بهذا الإسناد .

وأخرجه مسلم (۱۲۷۰)، وابن خزيمة (۲۷۱۱)، وابن الجارود (۴۵۲) من طرق عن ابن وهب ، به .

وأخرجه مسلم (١٢٧٠) من طريق عمرو ، عن الزهري ، به .

وأخرجه أحمد ٣٤/١، والدارمي ٥٢/٢ -٥٣، ومسلم (١٢٧٠) (٢٤٩) من طريقين عن نافع ، عن ابن عمر ، به .

وأخرجه عبد الرزاق (٩٠٣٣) و (٩٠٣٤)، وأحمد 11/1 و 98 - 90 و 99 و 90 - 10 و 90 - 1

#### ذكر خبرِ ثانٍ يصرِّح بإباحةِ استعمال ِ ما ذكرناه

٣٨٢٧ - أخبرنا أبو خليفة قال : حدثنا محمدُ بن كثير قال : أخبرنا سفيانٌ ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عابس بن ربيعة

عن عُمَرَ أنه جاءَ للحَجَرِ فَقَبَّلَه ، وقال : إني لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ ما تَنْفَعُ وما تَضُرُّ ، ولولا أني رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ ما قَبَّلُتُكَ (١) .

# ذِكرُ الإِباحة للطائف حَوْلَ البيتِ العتيق استلامَ الحجرِ وتركَه معاً

٣٨٢٣ ـ أخبرنا الحسينُ بنُ محمد بن أبي معشر ، قال : حدثنا

<sup>=</sup> و (١٦١٠) باب تقبيل الحجر، ومسلم (١٢٧٠) (٢٥٠)، والنسائي ٢٢٧/٥ في مناسك الحج: باب كيف يقبل، وابن ماجه (٢٩٤٣) في المناسك: باب استلام الحجر، وأبو يعلى (١٨٩) و (٢١٨)، والبيهقي ٥/٤٧، والأزرقي في «تاريخ مكة» ٢٣٩/١ و٣٣٠ و٣٣٠ من طرق عن عمر بن الخطاب.

وأخرجه عبد الرزاق (٩٠٣٥) من طريق مكحول ، والأزرقي ٣٣٠/١ من طريق عكرمة وطاووس ، ثلاثتهم عن عمر مرسلًا .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان : هو الثوري ، وإبراهيم : هو ابن يزيد النخعي .

وأخرجه البخاري (١٥٩٧) في الحج: باب ما ذكر في الحجر الأسود، وأبو داود (١٨٧٣) في المناسك: باب في تقبيل الحجر، والبيهقي ٧٤/٠ عن محمد بن كثير، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١٧/١ و٢٦ و٤٦ ، ومسلم (١٢٧٠) (٢٥١) في الحج: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف ، والترمذي (٨٦٠) في الحج: باب ما جاء في تقبيل الحجر، والنسائي ٥/٢٧/ في مناسك الحج: باب كيف يقبل، والبيهقي ٥/٤٧، والبغوي (١٩٠٥) من طرق عن الأعمش، به.

عَبْدُ الجبار بنُ العلاء ، قال : حدثنا بِشـرُ بن السريِّ ، قـال : حدثنا الثوريُّ ، عن هشام بن عُروة ، عن عروة بن الزبير

عن عبد الرحمٰن بن عوف قال : قال لي النبيُ ﷺ : «كَيْفَ صَنَعْتَ في استلام الحَجَرِ؟ » فَقُلْتُ : استلمتُ وتَـرَكْتُ ، قالَ ﷺ : «أصبْتَ » (١).

#### ذِكرُ الإِباحةِ لمستلم الحَجرِ في الطّواف أن يُقبِّلَ يَدَهُ بعدَ استلامه إيَّاه

٣٨٢٤ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا محمدُ بنُ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم . عبد الجبار بن العلاء : من رجال مسلم . ومن فوقه من رجال الشيخين .

وأخرجه البزار (١١١٣)، وأبو نعيم في « الحلية » ١٤٠/٧ من طريقين عن أبي نعيم عن الثوري ، بهذا الإسناد .

وأخرجه البزار (١١١٣)، والطبراني في «الصغير» (٦٥٠) من طريقين عن هشام بن عروة ، به .

وذكره الهيثمي في « المجمع » ٣٤١/٣ وقال : رواه البزار والطبراني في « الصغير » متصلاً ورواه الطبراني في « الكبير » مرسلاً ، ورجال المرسل رجال الصحيح .

وقال البزار: لا نعلمه عن عبد الرحمٰن إلا بهذا الإسناد. وقد رواه جماعة ، فلم يقولوا: عن عبد الرحمٰن ، رواه الثوري ، عن هشام ، عن أبيه أن النبي على قال لعبد الرحمٰن .

قلت: الرواية المرسلة أخرجها مالك ٣٦٦/١ في الحج: باب الاستلام في السطواف، وعبد السرزاق (٨٩٠٨) و(٨٩٢٨)، والسطبراني في «الكبير» (٢٥٧)، والحاكم ٣٠٧/٣ والبيهقي ٥/٠٨ من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه أن النبي على قال لعبد الرحمن بن عوف . . .

عبد اللَّه بن نُمَيْرٍ قال : حدثنا أبو خالدٍ الأحمرُ ، [عن عبيد اللَّه ، عن نافع ] (١)

عن عبد اللَّه بنِ عُمَرَ أنهُ اسْتَلَمَ الحَجَرَ، ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ ، وقال : ما تَرَكْتُهُ منذُ رأيتُ رسولَ اللَّه ﷺ يُقَبِّلُهُ (٢).

# ذِكرُ إباحة الإِشارةِ إلى الركن للطائفِ حَوْلَ البَيْتِ إِذَا عَدِمَ القدرةَ على الاستلامِ

٣٨٢٥ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم بنِ إسماعيل بِبُسْتَ ، قال : حدثنا بِشْرُ بنُ هلال الصَّواف قال : حدثنا عَبْدُ الوارث ، وعَبْدُ الوهَاب ، عن خالد الحَدَّاء، عن عِكرمة

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين سقط من الأصل ، واستدرك من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله رجال الشيخين غير أبي خالد الأحمر ، واسمه سليمان بن حيان ، روى له البخاري متابعة وقد وثقه غير واحد ، وقال ابن معين : صدوق وليس بحجة .

وأخرجه مسلم (١٢٦٨) (٢٤٦) في الحج: باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف ، عن ابن نمير ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ١٠٨/٢، ومسلم (١٢٦٨) (٢٤٦)، وابن خزيمة (٢٧١٥)، وابن الجارود (٤٥٣)، والبيهقي ٧٥/٥ من طرق عن أبي خالد الأحمر، به .

وأخرج الشافعي ٣٤٣/١، وعبد الرزاق (٨٩٢٣)، والدارقطني ٢٩٠/٢، والبيهقي ٥/٥٧، والأزرقي في «أخبار مكة » ٣٤٣/١ - ٣٤٣ من طرق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل رأيت أحداً من أصحاب رسول الله على إذا استلموا قبلوا أيديهم ؟ فقال: نعم، رأيت ابن عمر، وأبا سعيد، وجابر بن عبد الله، وأبا هريرة إذا استلموا قبلوا أيديهم. قلت: وابن عباس؟ قال: نعم، وحسبتُ كثيراً.

ومعنى الاستلام: هو التمسح بالسَّلِمَة، وهي الحجارة، وقال الأزهري: وهو افتعال من السلام، وهو التحية، كأنه إذا استلمه اقترأ منه السلام، وأهل اليمن يسمون الركن الأسود: المحيا، أي: الناس يحيونه.

عن ابنِ عباس قال: طافَ النبي على راحلتِهِ، فإذا أتينا إلى الرُّكْن أشارَ إليهِ (١).

# ذكر ما يَقُولُ الحَاجُ بَيْنَ الرُّكن والحَجرِ في طَوَافِه

٣٨٢٦ أخبرنا عِمران بنُ موسى بن مجاشع ، قال : حدثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة قال : حدثنا يحيى القطّانُ ، عن ابنِ جريج ٍ ، عن يحيى بن عُبيدٍ ، عن أبيه

عن عَبْدِ اللَّه بن السَّائِبِ قال : سَمِعْتُ النبيُّ ﷺ وهو يَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنِ والحَجَرِ : « رَبَّنا آتنا في الدُّنيا حسنةً وفي الآخِرَةِ حَسَنةً وَقِي الدُّالِ » (٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشر بن هلال ، فمن رجال مسلم . وعبد الوارث : هـو ابن سعيـد بن ذكـوان العنبــري ، وعبد الوهّاب : هو ابن عبد المجيد الثقفي .

وأخرجه الترمذي (٨٦٥) في الحج : باب ما جاء في الطواف راكباً ، عن بشر بن هلال الصواف ، بهذا الإسناد . وقال : حديث حسن صحيح .

وأخرجه النسائي ٣٣٣/٥ في مناسك الحج: باب استلام الركن بمحجن، وابن خزيمة (٢٧٧٤) عن بشر بن هلال، عن عبد الوارث، به.

وأخرجه البخاري (١٦١٢) في الحج: باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه ، وابن خزيمة (١١٩٥٥) من طرق عن عبد الوهّاب الثقفي ، به .

وأخرجه البخاري (١٦١٣) في الحج: باب التكبير عند كل ركن، و(١٦٣) باب المريض يطوف راكباً، و(٣٩٣٥) في الطلاق: باب الإشارة في الطلاق والأمور، والبيهقي ٥/٨٤ و٩٩، والبغوي (١٩٠٩) من طريقين عن خالد الحذاء، به.

<sup>(</sup>٢) عبيد : هو مولى السائب بن أبي السائب المخرومي ، ذكره المؤلف في =

" (الثقات »، وقال ابن حجر: ذكره في الصحابة ابن قانع ، وابن منده ، وأبو نعيم ، وسموا أباه رُحيباً ، ونسبوه جهنياً . وباقي رجاله ثقات ، وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند عبد الرزاق وابن خزيمة والأزرقي .

وأخرجه النسائي في المناسك من « الكبرى » (كما في « التحفة » ٤٧٤٤)، وأحمد ٤١١/٣٤٧ عن يحيى بن سعيد القطان ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الشافعي في « المسند » ٢/٧٤، وفي « الأم » ٢/٧١ - ١٧٣، وأحمد ٣٤/١، وعبد الرزاق (٨٩٦٣)، وأبو داود (١٨٩٢) في المناسك : باب الدعاء في الطواف ؛ وابن خزيمة (٢٧٢١)، والحاكم ٢/٥٥١، والبيهقي ٥/٤٠، والبغوي (١٩١٥)، والأزرقي في « تاريخ مكة » ٢/٠٤٣ من طرق عن ابن جريج ، به . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي . كذا قالا مع أن عبيداً مولى السائب لم يخرج له مسلم .

وأخرج عبد الرزاق (٨٩٦٦)، والبيهقي ٥٤/٥ من طريقين عن عمر أنه كان يقول في الطواف: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار).

وأخرج عبد الرزاق (٨٩٦٤) و(٨٩٦٥) من طريق أبي شعبة البكري عن ابن عمر أنه كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وبيده الخير ، وهو على كل شيء قدير . فلما جاء الحجر قال: ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) فلما انصرف ، قلت : يا أبا عبد الرحمن ، سمعتك تقول كذا وكذا ، قال: سمعتني ؟ قلت : نعم ، قال : فهو ذلك ، أثنيت على ربي ، وشهدت شهادة حق ، وسألته من خير الدنيا والآخرة . وأخرج الأزرقي ١/ ٣٤٠ بسنده عن سعيد بن المسيب أن النبي على كان إذا مر بالركن اليماني ، قال : ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) .

وأخرج الأزرقي ١ / ٣٤٠ عن علي بن أبي طالب ومجاهد أنهم كانوا يقولون مثل ذلك .

وفي « القرى لقاصد أم القرى » ص٣٠٦ للمحب الطبري : عن ابن أبي نجيع قال : كان أكثر كلام عمر وعبد الرحمن بن عوف في الطواف : ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار).

وقال الشافعي في « الأم » بعد أن أخرج حديث السائب : وهذا مِن أحبِّ ما =

# ذكر ما يُستحب للطَّائِفِ حَوْلَ البَّيْتِ العتيق أَن يقتصِر في الاستِلامِ على الرُّكنين اليمانيين.

٣٨٢٧ ـ أخبرنا ابنُ قتيبة قال : حدثنا يزيدُ بنُ مَوْهَبٍ قال : حدثني الليثُ بنُ سعدٍ ، عن ابنِ شَهابٍ ، عن سالِم ٍ

عن ابن عُمَرَ قال : لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ مِنَ البيتِ الرَّكنين اليَمانِيين (١).

يقال في الطواف إلى ، وأحب أن يقال في كله .

وأخرج البيهقي ٥٤/٩ بسنده عن الشافعي قال: أحبُّ كلما حاذى به يعني بالحجر الأسود ـ أن يكبر، وأن يقول في رمله: اللهم اجعله حجًا مبروراً، وذنباً مغفوراً، وسعياً مشكوراً، ويقول في الأطواف الأربعة: اللهم اغفر وارحم، واعف عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

(۱) إسناده صحيح . يزيد بن موهب : ثقة روى له أصحاب السنن ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين .

وأخرجه أحمد ١٢١/، والبخاري (١٦٠٩) في الحج: باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، ومسلم (١٢٦٧) في الحج: باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف، وأبو داود (١٨٧٤) في المناسك: باب استلام الأركان، والنسائي ٥/٢٣٠ في مناسك الحج: باب مسح الركنين اليمانيين، والطحاوي ٢٣٢/، والبيهقي ٥/٢٠، والبغوي (١٩٠٣) من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٩٢/، ومسلم (٢٤٣)(٢٤٣)، والنسائي ٢٣٢/٥ باب ترك استلام الركنين الآخرين، وابن ماجه (٢٩٤٦) في المناسك: باب استلام الحجر، والطحاوي ١٨٣/٢، وابن خزيمة (٢٧٢٥) من طرق عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، به.

وأخرجه عبد الرزاق ( $\Lambda 977$ ) عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن عمر . ويغلب على ظني أنه سقط من السند «سالم »، فقد رواه الإمام أحمد  $\Lambda 9/7$  من طريق عبد الرزاق موصولاً بذكر سالم فيه .

#### ذِكرُ جوازِ طوافِ المرء على راحلته

٣٨٢٨ ـ أخبرنا مكحولٌ ببيروت قال : حدثنا محمدُ بنُ عبد اللَّه بنِ يزيد قال : حدثنا موسى بنُ عقبة ، عن عبدِ اللَّه بن دينار

عن ابن عُمَر قال: طاف رَسُولُ اللَّهِ عَلَى راحلتِهِ القصواء يَوْمَ الفَتْح، واستلمَ الركنَ بمِحْجَنِهِ وما وَجَدَ لها مُناخاً في المَسْجِدِ حتى أُخْرِجَتْ إلى بطنِ الوادِي، فأنيخت، ثم خمِدَ اللَّهَ وأثنى عليه، ثم قالَ: «أما بَعْدُ أَيُّها الناسُ، فإنَّ اللَّهَ قَدْ أَذَهبَ عنكُمْ عُبِيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ، يا أَيُّها الناسُ، إنما الناسُ رَجُلانِ: بَرُّ تقيُّ كريمٌ على رَبِّه، وفاجرُ شقيٌّ هَيِّنُ على ربِّه» ثم تلا: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرٍ وأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعوباً وَقَبَائِلَ لِيَعَارَفُوا ﴾ ، [الحجرات: ١٣]. حتى قرأ الآية، ثُمَّ قالَ: [١٤٥] وأَولُ هٰذا وأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لي ولكُمْ » (١٠).

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد ١١٥/٢، ومسلم (٢٢٦)(٢٤٤)، والنسائي ٢٣١/٥ باب استلام الركنين في كل طواف، وابن خزيمة (٢٧٢٣)، والطحاوي ١٨٣/٢ من طريقين عن نافع، عن ابن عمر بنحوه.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء: ثقة، روى له النسائي وابن ماجه. ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. عبد الله بن رجاء: هو المكي.

وأخرجه ابن خزيمة (٢٧٨١) مختصراً عن محمد بن عبد الله بن يزيد ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الترمذي (٣٢٧٠) في التفسير: باب ومن سورة الحجرات ، عن على بن حجر، عن عبد الله بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، به . وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر إلا من هذا الوجه ، وعبد الله بن جعفر : ضعيف .

# ذِكرُ الإِباحة للمرءِ أن يَطُوفَ على راحلته حَوْلَ البيتِ العتيقِ إِذا أَمِنَ تأذِّي الناس به

٣٨٢٩ - أخبرنا ابنُ قُتيبة ، قال : حدثنا حَرْمَلةُ بنُ يحيى قال : حدثنا ابنُ وهب قال : أخبرنا يونسُ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبد اللَّه

عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ بالبيتِ على رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الركنَ بمحجنٍ (١).

= وأخرجه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» ٣٤٣/٣، والبغوي في «تفسيره» ٢٤٣/٤، عن عبد الله بن «تفسيره» ٢١٧/٤ من طريقين عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، به .

وأورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » ٣٤٣/٣ مختصراً وقال : رواه أبو يعلى ، َ وفيه موسى بن عبيدة ، وهو ضعيف .

وأخرجه أحمد ٣٦١/٢ و٣٢٥ - ٥٢٤، وأبو داود (٥١١٦) في الأدب: باب في التفاخر بالأحساب، من طرق عن هشام بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وهذا سند حسن.

والعُبِّيَّة - بضم العين وكسرها -: الكبر والفخر .

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وهو في «صحيحه» (۱۲۷۲) في الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب ، عن حرملة بن يحيى ، بهذا الإسناد .

وأخرجه البخاري (١٦٠٧) في الحج: باب استلام الركن بمحجن، ومسلم (١٢٧٢)، وأبو داود (١٨٧٧) في المناسك: باب الطواف الواجب، والبنسائي ٣٣٣/٥ في مناسك الحج: باب استلام الركن بمحجن، وابن ماجه (٢٩٤٨) في المناسك: باب من استلم الركن بمحجنه، وابن الجارود (٢٩٤٨)، والبيهقي ٥/٩٩ من طرق عن ابن وهب، به.

وأخرجه الشافعي ٣٤٥/١ ٣٤٦ ومن طريقه البغوي (١٩٠٧) عن سعيد بن سالم القداح ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، به .

وأخرجه عبد الرزاق (٨٩٣٥)، وأحمد ١/٢١٤ و٢٣٧ و٢٤٨ و٣٠٤، وأبو =

#### ذِكْرُ الإِباحةِ للمرأة الشاكيةِ أن تطوف بالبيت وهي راكبة

• ٣٨٣٠ أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بن الرَّقَام (١) بِتُسْتَرَ ، قال : حدثنا نصرُ بنُ علي الجهضميُّ ، قال : أخبرنا معنُ بنُ عيسى ، قال : حدثنا مالكُ بنُ أنس ، عن محمد بن عبد الرحمٰن بن نوفل ، عن عُروة بن الزبير ، عن زينب بنتِ أُمِّ سلمة

عن أمِّ سلمة ، قالت : شَكَوْتُ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّ شَاكِيَةٌ ، فقالَ : « طُوفي مِنْ وراءِ النَّاسِ وأنتِ رَاكِبَةٌ ». قالتْ : فَفَعَلْتُ (٢).

<sup>=</sup> داود (۱۸۸۱)، والطبراني في « الكبير » (۱۲۰۷۰) و(۱۲۰۸۰) من طرق عن ابن عباس .

<sup>(</sup>١) قال السمعاني في « الأنساب » ٦ / ١٥٠: هذه النسبة إلى الرقم على الثياب التوزية التي تجلب من بلاد فارس ، والمشهور أبو حفص محمد بن أحمد بن حفص التستري الرقام من أهل تستر.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين . معن بن عيسى : هو ابن يحيى المدني القزاز الأشجعي أحد رواة « الموطأ » عن مالك ، كان من كبار أصحابه ومحققيهم ، ملازماً له ، وكان يلقب بعكاز مالك ، لأن مالكاً بعدما كبر وأسن كان يستند عليه حين خروجه إلى المسجد كثيراً . توفي سنة ١٩٨هـ. وهو في « الموطأ » ١٩٠١هـ ٢٧٠ في الحج: باب جامع الطواف .

وأخرجه عبد الرزاق (٩٠٢١)، وأحمد ٢٩٠/٦ و٣١٩، والبخاري (٤٦٤) في الصلاة: باب إدخال البعير في المسجد للعلة، و(١٦١٩) في الحج: باب طواف النساء مع الرجال، و(١٦٢٦) باب من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد، و(١٦٢٣) باب المريض يطوف راكباً، و(٤٨٥٣) في التفسير: تفسير سورة الطور، باب رقم (١)، ومسلم (١٢٧٦) في الحج: باب جواز الطواف على بعير ونحوه، وأبو داود (١٨٨٢) في المناسك: باب الطواف الواجب، والنسائي ٥/٣٢٧ في مناسك الحج: باب طواف الرجال مع =

### ذِكرُ الزجرِ عن قَوْدِ المرءِ المسلم بِخِزَامَةٍ يَجْعَلُهَا في أَنفِه إذِ اللَّه جَلَّ وعلا رَفَعَ أَقَدارَ المُسْلِمِينَ عن أن يُشبهوا بذواتِ الأربع

٣٨٣١ - أخبرنا أحمدُ بن الحسن بن عبد الجبار ، قال : حدثنا يحيى بنُ معين قال : حدثنا حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن سليمانَ الأحول، أن طاووساً أخبره

عن ابنِ عَبَّاسِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ عَبَّهِ مَرَّ وهو يَطُوفُ بالكعبةِ بإنسانٍ يقودُ إنساناً بِخِزَامَةٍ في أَنفِهِ ، فقطَعَهُ النبيُّ عَلَيْهِ بيدِهِ ، ثم أَمرَهُ أَن يَقُودَهُ بيدهِ (١).

النساء ، وابن ماجه (۲۹٦۱) في المناسك : باب المريض يطوف راكباً ، وابن خزيمة (۲۷۷٦)، والطبراني في « الكبير » ۲۲/(۸۰٤)، والبيهقي ٥/٨٧ و ١٠١٠ و البغوي (۱۹۱۱) من طريق مالك ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الطبراني ٢٣/(٨٠٥) من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، به .

وأخرجه الطبراني ٢٣ / (٧١١) و (٩٨١) من طرق عن هشام بن عروة ، عن أبيه

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . حجاج : هـو ابن محمد المصيصي ، وسليمان الأحول : هو ابن أبي مسلم . وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند المصنف في الحديث التالى فانتفت شبهة تدليسه .

وأخرجه أبو داود (٣٣٠٢) في الأيمان والنذور: باب ما جاء في النذر في المعصية ، عن يحيى بن معين ، بهذا الإسناد .

وأخرجه عبد الرزاق (١٥٨٦١) و (١٥٨٦١)، وأحمد ٣٦٤/١، والبخاري (١٦٢٠) في الحج: باب الكلام في الطواف، و (١٦٢١) باب إذا رأى سيراً أو شيئاً يكره في الطواف قطعه، و(٢٠٧٦) و(٣٠٧٦) في الأيمان والنذور: باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، والنسائي ٣٢٢/٥ في مناسك الحج: باب الكلام في الطواف، و١٨/٧ في الأيمان والنذور: باب النذر فيما لا يراد به وجه =

### ذِكرُ الخبر المُدْحِض قول مَنْ زعم أن ابنَ جريج ِ لم يَسْمَعْ هٰذَا الخبرَ من سليمانَ الأحول

٣٨٣٢ - أخبرنا محمدُ بن المنذر بنِ سعيد ، قال : حدثنا يوسفُ بنُ سعيد قال : خدثنا حجاجٌ ، عن ابنِ جريج قال : أخبرني سُلَيْمَانُ الأحولُ أن طاووساً أخبره

عن ابن عَبَّاس أَنَّ النبيَّ ﷺ مَرَّ وهُو يَطُوفُ بالكَعْبَةِ بإنسانٍ قَدْ رَبَطَ يَدَهُ بَإنسانٍ آخرَ بسيرٍ أو بِخَيطٍ أو بشيءٍ غيرِ ذٰلكَ ، فقطَعَهُ النبيُّ ﷺ ثُمَّ قالَ : « قدْه بيدِهِ » (١).

# ذِكرُ الإِباحة للحاجِّ العليل أن يُطاف به وهو راكب

٣٨٣٣ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان قال : أخبرنا أحمدُ بن أبي بكر ، عن مالكٍ ، عن محمد بنِ عبد الرحمٰن بنِ نوفل ٍ ، عن عروة بنِ الزُّبير ، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمَةً

<sup>=</sup> الله ، والحاكم ١/ ٤٦٠، والبيهقي ٥/٨٨ من طرق عن ابن جريج ، به . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .

وأخرجه الطبراني في « الكبير » (١٠٩٥٤) من طريق ليث ، عن طاووس ، به . وانظر ما بعده .

والخِزامة: هي حلقة من شعر أو وبر تجعل في الحاجز الذي بين منخري البعير، يشد فيها الزمام ليسهل انقياده إذا كان صعباً.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يوسف بن سعيد المصيصي ، فروى له النسائي ، وهو ثقة . وهو مكرر ما قبله .

وأخرجه النسائي ٢٢١/٥ - ٢٢٢ في مناسك الحج : باب الكلام في الطواف ، واخرجه الله ، عن يوسف بن الأيمان والنذور : باب النذر فيما لا يراد به وجه الله ، عن يوسف بن سعيد ، بهذا الإسناد .

عن أمِّ سلمَة أَنَّها قالت: شَكَوْتُ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَني أَني مَنْ وَرَاءِ النَّاسِ وأَنْتِ راكبةً ». أَشْتَكِي ، فقالَ ﷺ : «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وأَنْتِ راكبةً ». قالتُ : فَطُفْتُ ورسولُ اللَّهِ ﷺ حينئذٍ يُصَلِّي إلى جنبِ البيتِ وهو يقرأ بـ ﴿ الطُّورِ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ ﴾ (١)، [ الطور : ١ - ٢ ]. [٤٠:٤].

# ذِكرُ الأمر للمرأة إذا حَاضَتْ أن تَعْمَلَ عمل الحَجِّ خلا الطَّواف بالبَيْت

بَنُ اللّه بنُ محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ المحمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال : أخبرنا سفيانُ ، عن عبد الرحمٰن بنِ القاسم ، عن أبيه

عن عائِشة قالَت: خَرَجْنَا مَعَ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ لا ننوي إلا الحَجَّ، فلما كُنَّا بسرف، حِضْتُ، فَدَخَلَ عليَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهِ عَلَيْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى المَا عَنْ المَا عَنْ المَا عَنْ اللَّهُ عَلَى المَا عَلَى المَا عَلَى المَا عَلَى المَا عَلَى المَا عَلَيْ عَلَى المَا عَلَى المَا عَلَى المَا عَلَى المَا عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى المَا عَلَيْ عَلَى المَا عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو مكرر (٣٨٣٠).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وقد تقدم برقم (٣٧٩٢) و(٣٧٩٥).

وأخرجه الشافعي ٣٨٩- ٣٩، والحميدي (٢٠٦)، والبخاري (٢٩٤) في الحيض: باب الأمر بالنفساء إذا نفسن، و(٨٥٥) في الأضاحي: باب الأضحية للمسافر والنساء، و(٥٥٥٩) باب من ذبح أضحية غيره، ومسلم (١٢١١)(١١٩)، وابن ماجه (٢٩٦٣) في المناسك: باب الحائض تقضي المناسك والطواف، وابن خزيمة (٢٩٣٦)، والبيهقي ٣٠٨/١ و٥/٣ و٨٦، والبغوي (١٩١٣) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (١٢١١)(١٢٠) و(١٢١) في الحج : باب بيان وجوه الإحرام ، =

٣٨٣٥ ـ أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس ، قال : حَدَّثنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ (١٠)، عن مالكِ ، عن عبد الرحمٰن بنِ القاسِم ، عن أبيه

عَنْ عائشة أَنَّهَا قالت : قَدِمْتُ مَكَّةَ وأَنَا حَائضٌ لَم أَطُفْ بِالبِيتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ ، فَشَكَوْتُ ذلكَ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فقالَ : «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفي بالبَيْتِ حَتَّى فقالَ : «افْعَلِي ما يَفْعَلُ الحَاجُ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفي بالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُري » (٢).

#### ذِكرُ الإِخبارِ عن إباحةِ الكلام للطَّائفِ حَوْلَ البيتِ العتيق وإن كان الطوافُ صلاةً

٣٨٣٦ أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا محمدُ بنُ المتوكِّل بنِ أبي السَّرِيِّ ، قال : حدثنا فُضَيْلُ بنُ عِياض ، عن عطاء بنِ السائب ، عن طاووس

عن ابن عَبَّاسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « الطَّوَافُ بالبَيْتِ

<sup>=</sup> وأبو داود (۱۷۸۲) في المناسك : باب إفراد الحج ، والبيهقي ۵/۳ من طريقين عن عبد الرحمن بن القاسم ، به .

وأخرجه البخاري (١٥١٦) و(١٥١٨) في الحج: باب الحج على الرحل، و(١٧٨٧) في العمرة: باب أجر العمرة على قدر النصيب، من طرق عن القاسم، به. وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ابن أبي مالك » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو مكرر ما قبله . وهو في « الموطأ » ١١١/١ في الحج : باب دخول الحائض مكة .

وأخرجه الشافعي ٣٦٩/١، والبخاري (١٦٥٠) في الحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف، والبيهقي ٨٦/٥، والبغوي (١٩١٤) من طريق مالك، بهذا الإسناد.

صَلاةً إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فيهِ المَنْطِق ، فَمَنْ نَطَقَ فلا يَنْطِقْ إِلاَ بَخَيْرٍ » (١).

### ذِكرُ الإِباحَةِ للطائف حَوْلَ البَيْتِ العتيقِ إِذَا عَطِشَ أَن يشرب في طَوافه

۳۸۳۷ ـ أخبرنا هارونُ بن عيسى بن السكين ببلّد ، قال : حدثنا عباسُ بن محمد بن حاتم (۲) ، قال : حَدَّثنا عَبْدُ

(١) حديث صحيح . فضيل بن عياض \_ وإن سمع من عطاء بن السائب بعد الاختلاط \_ تابعه سفيان الثوري عند الحاكم والبيهقي ، وهو ممن حدث عنه قبل الاختلاط .

وأخرجه الدارمي ٤٤/٧ ، وابن الجارود (٤٦١)، وابن عدي في «الكامل» ٢٠٠١/٥، والحاكم ٢٦٧/٧، والبيهقي ٥٥/٥ و٨٥، وأبو نعيم في «الحلية» ١٢٨/٧ من طرق عن الفضيل بن عياض ، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم ١ / ٤٥٩، والبيهقي ٥ / ٨٧ من طريق سفيان ، والترمذي (٩٦٠) في الحج : باب ما جاء في الكلام في الطواف ، وابن خزيمة (٢٧٣٩)، والبيهقي ٥ / ٨٧ من طريق جرير ، والدارمي ٢ / ٤٤، والطبرانسي في « الكبير » (١٠٩٥٥)، والبيهقي ٥ / ٨٧ من طريق موسى بن أعين ، ثلاثتهم عن عطاء بن السائب ، به .

وأخرجه الحاكم 777/2 - 777 من طريق يزيد بن هارون ، عن القاسم بن أبي أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، و777/2 من طريق الحميدي ، عن الفضيل بن عياض ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس .

وأخرج أحمد ٢١٤/٣ و ٢٤/٥ و٥/٣٧٧، والنسائي ٢٢٢/٥ في الحج: باب إباحة الكلام في الطواف، من طرق عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاووس، عن رجل أدرك النبي على أن النبي على قال: « إنما الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام».

(٢) تحرف في الأصل إلى : «حازم»، والتصويب من «ثقات المؤلف» ١٣/٨٥ ومصادر التخريج.

السلام بنُ حربٍ ، عن شُعبة ، عن عاصم ، عن الشعبي عن عاصم عن السَّوافِ (١) .[١:٤]

### ذِكرُ البيان بأنَّ المصطفى ﷺ كان شربُه الذي وصفنا مِن ماء زمزم

٣٨٣٨ ـ أخبرنا محمد بن أحمد بنِ أبي عون ، قال : حدثنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال : حدثنا ابنُ المبارك ، عن عاصم ٍ الأحول ، عن الشعبيِّ

(۱) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عباس بن محمد بن حاتم ، فقد روى له أصحاب السنن ، وهو ثقة حافظ . أبو غسان : هو مالك بن إسماعيل ، وعاصم : هو ابن سليمان الأحول .

وأخرجه ابن خزيمة (٢٧٥٠) عن عباس بن محمد ، بهذا الإسناد . وقال في عنوانه : باب الرخصة في الشرب في الطواف إن ثبت الخبر ، فإن في القلب من هذا الإسناد ، وأنا خائف أن يكون عبد السلام أو من دونه وهم في هذه اللفظة ، أعنى قوله : في الطواف .

وأخرجه الحاكم ١/ ٤٦٠، وعنه البيهقي ٥/٨٥ عن أبي العباس محمد بن يعقوب ، عن عباس بن محمد ، بهذا الإسناد . وقال الحاكم : هذا حديث غريب ولم يخرجاه بهذا اللفظ ، وقال البيهقي : هذا غريب بهذا اللفظ ، وتعقبه ابن التركماني في « الجوهر النقي » بقوله : ولا يلزم من قول البيهقي : « غريب » عدم ثبوته ، وقد شهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » فقال : حدثنا يحيى بن يمان ، عن سفيان ، عن منصور ، عن خالد بن سعد ، عن أبي مسعود أنه عليه السلام استسقى وهو يطوف بالبيت ، فأتى بذنوب نبيذ السقاية فشربه . . .

وأخرج عبد الرزاق (٩٧٩٥) عن ابن جريج ، عن عطاء قال : لا بأس أن يشرب وهو يطوف . وذكره عن الثوري .

وأخرج عبد الرزاق (٩٧٩٦) عن صاحب له ، عن ابن أبي ليلى ، عن عكرمة بن خالد قال : أخبرني شيخ من آل وداعة أن النبي ﷺ شرب وهو يطوف بالبيت .

عن ابنِ عَبَّاسِ قال : سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ، فَشَرِبَهُ وهو قَائِمٌ (١).

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين .

وأخرجه الترمذي في « الشماثل » (٢٠٩)، والنسائي ٢٣٧/٥ في مناسك الحج: باب الشرب من ماء زمزم قائماً ، عن علي بن حجر ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد ٢٨٧/١ عن على بن إسحاق ، عن ابن المبارك ، به .

وأخرجه أحمد ١/٣٦٩ ـ ٣٧٩ و٣٧٣، والبخاري (١٦٣٧) في الحج: باب ما جاء في زمزم ، و(٣١٧) في الأشربة: باب الشرب قائماً ، ومسلم (٢٠٢٧) في الأشربة: باب في الشرب من ماء زمزم قائماً ، وابن ماجه (٣٤٢٧) في الأشربة: باب في الشرب من ماء زمزم قائماً ، وابن ماجه (٣٤٢٧) في الأشربة: باب الشرب قائماً ، وأبو يعلى (٢٤٠٦)، والطحاوي ٢٧٣/٤، والطبراني في الكبير » (١٢٥٧٥) و(١٢٥٧١) و(١٢٥٧٧)، والبيهقي ٥/١٤٧ و(٤٨٢/٧) والبغوي (٣٤٤٦) من طرق عن عاصم الأحول ، به . وانظر الحديث رقم (٥٢٩٥) و(٢٩٢٥).

# ٩ ـ بابالسعي بين الصفا والمروة

ذِكرُ الخبرِ الدَّال على أن السعيَ بَيْنَ الصفا والمروةِ على الحاجِّ والمعتمرِ فرضٌ لا يَسَعُ تَرْكه

٣٨٣٩ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سِنان ، أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكٍ ، عن هشَام بنِ عُروة

عن أبيه أنّه قال: قلتُ لعائشة وأنا يومئذٍ حَدِيثُ السِّنَ الرَّايِتِ قولَ اللَّه جلَّ وعلا: ﴿ إِنَّ الصَّفَا والمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أو اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُّوفَ بِهِمَا ﴾ ، فما أرى على أحدٍ شيئًا أنْ لا يطُوفَ بِهما . قالتْ عائشة : كَلا ، لَوْ كَانَتْ كما تَقُولُ ، كانتْ : فلا جناحَ عليهِ أَنْ لا يطُوفَ بِهما ، إنما نزلتْ هٰذهِ الآيةُ في الأنصارِ كانوا يهلُّونَ أَنْ لا يطُوفَ بهما ، إنما نزلتْ هٰذهِ الآيةُ في الأنصارِ كانوا يهلُّونَ لَمْنَاةَ ، [ وكانت مناةُ حذو قُدَيْدٍ ] ، وكانوا يتحرَّجُونَ أن يَطُّوفوا بين الصفا والمروة ، فلما جاءَ الإسلامُ ، سألوا رسولَ اللَّهِ عَنْ ذلك ، فأنزَل اللَّه ﴿ إِنَّ الصَّفَا والمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ

البَيْتَ أَو اعْتَمَرَ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فإنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ (١).

### ذِكرُ الخبرِ الدَّال على أن السَّعيَ بَيْنَ الصَّفَا والمروةِ فريضَةً لا يجوزُ تركُه

• ٣٨٤٠ أخبرنا محمدُ بن عُبيد اللَّه بن الفضل الكَلاعيُّ بحمص ، قال : حدثنا شُعَيْبُ بنُ أبي حمزة ، عن الزُّهريُّ ، قال :

قال عروةُ بنُ الزبير : سألتُ عائشةَ زوجَ النبي ﷺ ، فَقُلْتُ

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في « الموطأ » ٣٧٣/١ في الحج : باب جامع السعى .

وأخرجه البخاري (١٧٩٠) في العمرة: باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج ، و(١٤٩٥) في التفسير: باب قوله: ﴿ إِنَّ الصفا والمروة من شعائر اللَّه . . ﴾ ، وأبو داود (١٩٠١) في المناسك: باب أمر الصفا والمروة ، والنسائي في التفسير من « الكبرى » (كما في « التحفة » ١٩٣/١٢) ، وابن أبي داود في « المصاحف » ص١١١، والبيهقي ٥/٦، والبغوي في « شرح السنة » (١٩٢٠)، وفي « التفسير » ١ /١٣٣، والواحدي في « أسباب النزول » ص٧٧ - ٢٨ من طريق مالك ، بهذا الإسناد .

وأخرجه مسلم (١٢٧٧) في الحج: باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به، وابن ماجه (٢٩٨٦) في المناسك: باب السعي بين الصفا والمروة، وابن خريمة (٢٧٦٩)، وابن أبي داود ص١١١، والبيهقي ٩٦/٥، والواحدي ص٢٨ من طرق عن هشام بن عروة، به. وانظر ما بعده.

ومناة \_ بفتح الميم والنون الخفيفة \_ : صنم كان في الجاهلية وذكر ابن الكلبي أنها صخرة نصبها عمرو بن لحى لهذيل ، وكانوا يعبدونها .

وقديد : قرية جامعة بين مكة والمدينة .

لها: أرأيتِ قَوْلَ اللّهِ: ﴿ إِنَّ الصَّفَا والمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ ﴾ إلى آخرِ الآيةِ ، فَقُلْتُ لعائشةَ : فواللّهِ ما على أحدٍ جناحُ ألا يَطُوّف بَيْنَ الصَّفَا والمروةِ. فقالَتْ عائشةُ : بِئْسَ ما قُلْتَ يا ابنَ أختي ، إِنَّ هٰذه الآية لو كانَتْ على ما أوّلتَها عليهِ ، كانتْ « فلا جُناحَ عليه أن لا يَطُوفَ بهما » ولكنها إنما أنْزِلَتْ في الأنصارِ قبلَ أن يُسْلِمُوا كانوا يُهلُّون لِمَنَاة الطَّاغِيةِ الّتي كانوا يعبدون عندَ المُشلَّل ، وكانَ مَنْ أهلَّ لها يَتَحرَّجُ أنْ يَطُوفَ بينَ الصفا والمروةِ ، فلمًا [ أسلموا ] سألوا رَسُولَ اللّهِ عَنْ ذٰلِكَ ، والمروةِ ، فلمًا [ أسلموا ] سألوا رَسُولَ اللّهِ عَنْ ذٰلِكَ ، والمروة ، فلمًا [ أسلموا ] سألوا رَسُولَ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ فَانزلَ اللّهُ : ﴿ إِنَّ الصَّفَا والمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّه فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أو اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْه أَنْ يَطُوفَ بِهمَا ﴾ . قالتْ عائشةُ : ثُمَّ قد الطّواف بهما (۱) ، فَلَيْسَ لأحدٍ أنْ يتركَ الطّواف بهما (۱) ، فَلَيْسَ لأحدٍ أنْ يتركَ الطّواف بهما (۱) ، فَلَيْسَ لأحدٍ أنْ يتركَ

قال الزهريُّ: ثم أخبرتُ أبا بكر بنَ عبدِ الرحمٰن بنِ الحارث بن هشام بالذي حدَّثني عُروةُ عن عائشة ، فقالَ أبو بكر : إنَّ هٰذَا لَعِلْمٌ ، وإني ما كنت سَمِعْتُهُ ولَقَدْ سَمِعْتُ رجالاً من أهلِ العلم يَزْعُمُون أنَّ الناسَ إلا مَنْ ذَكَرَتْ عائشة مِمنْ كانَ يَهلُّ (٢) لِمنَاة ، كانوا يطوفونَ كلَّهُمْ بالصَّفا والمروة ، فلما ذَكرَ الطواف بالصفا والمروة ، فأنزل اللَّهُ الطواف بالبيتِ في القُرآنِ وَلَمْ يَذْكُرِ الطواف بالصفا والمروة ، فأنزل اللَّهُ حلَّ ذِكْرُهُ ﴿ إنَّ الصَّفا والمروة ، فأنزل اللَّهُ جلَّ ذِكْرُهُ ﴿ إنَّ الصَّفا والمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ فأنزل اللَّهُ جلَّ ذِكْرُهُ ﴿ إنَّ الصَّفا والمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ

<sup>(</sup>١) في البخاري : « بينهما »، في الموضعين .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: «يهد» وهو تحريف.

البَيْتَ أو اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْه أَنْ يَطُوّفَ بِهِمَا ﴾. قالَ أبو بكر: فَأَسْمَعُ هٰذهِ نَزَلَتْ في الفريقين كِليهما في الذينَ كانوا يتحرَّجون في الجاهلية أَنْ يَطُوّفوا بالصفا والمروة ، ثم تحرَّجُوا أن يَطُوّفوا بهما في الإسلام مِن أجل أَنَّ اللَّهَ أمرنا بالطوافِ بالبيتِ ، ولم يذكرهما حينَ ذكرَ ذلكَ بعدما ذكر الطواف بالبيتِ (۱). [٥:٥٣]

### ذِكرُ لفظةٍ قد تُوهِمُ عالَماً مِن الناسِ أن السعي بَيْنَ الصفا والمروة ليس بفرضٍ

٣٨٤١ أخبرنا أبو خليفةَ ، قال : حدثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ ، عن عبد اللَّه بن داود، عن فِطْر بن خليفةَ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح . عمرو بن عثمان بن سعيد : ثقة ، وروى له النسائي وابن ماجه ، ومن فوقه من رجال الشيخين .

وأخرجه النسائي ٢٣٨/٥ في مناسك الحج : باب ذكر الصفا والمروة ، وفي التفسير من « الكبرى » (كما في « التحفة » ٤٦/١٢ ) عن عمرو بن عثمان ، بهذا الاسناد .

وأخرجه البخاري (١٦٤٣) في الحج: باب وجوب الصفا والمروة ، عن أبي اليمان بن أبي حمزة ، به .

وأخرجه أحمد ٢/١٤١ و٢٢٧، والحميدي (٢١٩)، ومسلم (١٢٧) في الحج: باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به، والتسرمندي (٢٩٦٥) في التفسيسر: باب ومن سورة البقرة، والنسائي ٧٣٥٠ - ٢٣٨، والطبري في «جامع البيان» (٢٣٥٠) و(٢٣٥١)، وابن خزيمة (٢٧٦٦) و(٢٧٦٧)، وابن أبي داود في «المصاحف» ص١١١ و٢١١، والبيهقي ٥/٦٥ ـ ٩٧ و٩٧ من طرق عن الزهري، به.

والمشلل \_ بضم أوله وفتح الشين \_ : الثنية المشرفة على قديد ، وفي رواية لمسلم « بالمشلل من قديد » .

ويتحرج ، أي : يخاف الحرج . وانظر « الفتح » ٥٨٣/٣ ـ ٥٨٤.

عن عامِر بن وَاثِلَةَ ، قال : قُلْتُ لابنِ عبَّاس : إنَّ قومَكَ يزعمونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ رَمَلَ وأنهُ سُنَّةً ، فقالَ : كَذَبُوا ، وصَدَقُوا ، إنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ لما دَخَلَ مكة والمشركونَ على قعيقعان ، فتحدَّثوا أنَّ محمداً ﷺ وأصحابَهُ هزلى ، فَرَمَلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ وأمرَ أصحابَهُ فَرَمَلُوا ، ولَيْسَتْ بسُنَّةٍ (١). [٥:٥٣]

### ذِكرُ ما يقولُ الحاجُّ والمعتمِرُ على الصَّفَا والمروةِ إذا رقاهما

٣٨٤٢ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان بمنبج ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكِ، عن جعفر بنِ محمد ، عن أبيه

عن جابر بن عبد الله أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ ثَلَاثًا ، ويَقُولُ : « لا إِلٰه إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، ولَهُ الحَمْدُ وهُو على كُلِّ شيءٍ قديرٌ » يَصْنَعُ ذٰلِكَ ثَلاثَ مراتٍ ، ويدعو ، ويَصْنَعُ على المروةِ مِثْلَ ذٰلكَ (٢). [٥:١٢]

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيح غير فطربن خليفة ، روى له البخاري مقروناً وأصحاب السنن ، وهو صدوق . عبد الله بن داود : هو ابن عامر الهمداني الخُرَيْبي . وانظر الحديث رقم (٣٨١١).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم . وهو في « الموطأ » ٣٧٢/١ في الحج : باب البدء بالصفا في السعي .

وأخرجه النسائي مختصراً ٧٤٠/٥ في المناسك : باب التكبير على الصفا ، والبغوي في «شرح السنة » (١٩١٩)، وفي « التفسير » ١٣٣/١ من طريق مالك ، بهذا الإسناد . وسيأتي مطولًا برقم (٣٩٤٣) و(٣٩٤٤).

### ذِكْرُ ما يُستحبُّ للمرءِ أن يَدْعُو على أعداءِ اللَّه عندَ الصِّفا والمروة

٣٨٤٣ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى ، قال : حدثنا عُبَيْدُ اللّه بنُ عمر القوارِيريُّ ، قال : حَدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبى خالد

عن ابنِ أبي أوفى قال: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فطاف بالبيت، ثم خرج، فطاف بَيْنَ الصَّفا والمروة ونحنُ نَسْترهُ مِن أَهْلِ مكَّةَ أَن يَرْمِيهُ أَحَدُ، أو يُصِيبَهُ بشيءٍ، قالَ: فَسَمِعْتُهُ يَدْعو على الأَحْزَابِ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وزَلْزِلْهُمْ، مُنْزِلَ الكِتَابِ سَرِيعَ الحِسَابِ اهْزِمِ الأَحْزَابَ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ » (١٠). [١٢:٥]

### ذِكرُ الخبرِ المُدْحِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَن هَٰذَا الخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ إسماعيلُ بنُ أبي خالد عن ابن أبي أوفى

٣٨٤٤ ـ أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُباب ، قال : حدثنا إبراهيمُ بن بَشَّار

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (كما في «التحفة» ٢٧٩/٤)، وابن خزيمة (٢٩٩٠) من طريقين عن يحيى القطان، بهذا الإسناد. (وقد تحرف في المطبوع من ابن خزيمة «إسماعيل بن أبي خالد» إلى : إسماعيل بن علية). وأخرجه أحمد ٢٠٥٥ عن يزيد بن هارون، عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وأخرج الشطر الأول منه : أحمد ٢٥٥/٤، والبخاري (١٦٠٠) في الحج : باب من لم يدخل مكة، و(١٧٩١) في العمرة : باب متى يحل المعتمر، و(١٨٨٤) في المغازي : باب غزوة الحديبية، و(٤٢٥٥) باب عمرة القضاء، وأبو داود (١٩٠١) في الحج : باب أمر الصفا والمروة، والنسائي في «الكبرى»، وابن ماجه (٢٩٩٠) في المناسك : باب العمرة، والبيهقي ١٠٢/٥ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به.

الرماديُّ، قال: حدثنا سفيانُ بنُ عُيينة ، قال: حدثنا إسماعيلُ بنُ أبي خالد، قال:

سَمِعْتُ ابنَ أبي أوفى يَقُولُ: سَمِعْتُ النبيَّ عَلَيْ يَقُولُ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، سَرِيعَ الحِسَابِ، اهْزِمْهُمْ وزَلْزِلْهُمْ» - يعني الأحزاب - (۱).

### ذِكْرُ الإِباحةِ للمرء أن يَرْكَبَ في السَّعي بين الصَّفا والمروة لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ

٣٨٤٥ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان قال : حدثنا أبو كامل الجَحْدَريُّ ، قال : حدثنا عبدُ الواحد بنُ زيادٍ ، قال : حدثنا الجُرَيْرِيُّ

(١) إسناده صحيح . إبراهيم بن بشار الرمادي ـ وإن كانت له أوهام ـ قد توبع . ومن فوقه من رجال الشيخين .

وأخرجه الحميدي (٧١٩)، والبخاري (٧٤٨٩) في التوحيد: باب قول الله تعالى: ﴿ أَنزِله بعلمه ﴾، ومسلم (١٧٤٢) في الجهاد: باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو، والنسائي في السير من «الكبرى» كما في «التحفة» ٤/٢٧٨، وفي «عمل اليوم والليلة» (٢٠٢) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٩٣٣) وسعيد بن منصور في «سننه» (٢٥٢٧)، والبخاري (٢٩٣٣) في الجهاد: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، و(٢١٩) في المغازي: باب غزوة الخندق، و(٢٩٩٦) في الدعوات: باب الدعاء على المشركين، ومسلم (١٧٤٢)، والترمذي (١٦٧٨) في الجهاد: باب ما جاء في الدعاء عند القتال، وابن ماجه (٢٧٩٦) في الجهاد: باب القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى، والبغوي (١٣٥٣) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به .

وأخرجه البخاري (٢٩٦٦) في الجهاد: باب كان النبي الله إذا لم يقاتل أول النهار أُخّر القتال حتى تزول الشمس، و(٣٠٢٥) باب لا تتمنوا لقاء العدو، ومسلم (١٧٤٢)، وأبو داود (٢٦٣١)، والبيهقي ١٥٢/٩ من طريقين عن موسى بن عقبة، عن سالم أبي النضر، عن عبد الله بن أبي أونى. وفيه زيادة.

عن أبي الطُّفيل ، قال: قُلْتُ لابن عباس : أَرَأَيْتَ هٰذا الرَمَلَ بالبيتِ ثلاثة أطوافٍ ، ومشي أربعة أطوافٍ ، أَسُّنَةٌ هُو ، فإنَّ قومَكَ يزعمونَ أنهُ سنةٌ ؟ فقالَ : صَدَقُوا وكَذَبُوا ، قلتُ : ما قولُكَ صَدَقُوا وكَذَبُوا ؟ قالَ : إنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَى قَدِمَ مكة ، فقالَ المشركونَ : إنَّ محمداً وأصحابه لا يستطيعونَ أن يَطُّوفُوا بالبيتِ من الهُزَالِ ، قالَ : وكانوا يحسُدونَهُ ، قالَ : فأمرَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَنْ يَرمُلُوا ثلاثاً ويمشوا أربعاً. قال : فَقُلْتُ لَهُ : أخبرني عن الطَّوافِ بينَ الصَّفا والمروة راكباً سنةٌ هُو ، فإنَّ قومَكَ يزعمونَ أنهُ سئةٌ ؟ قالَ : صَدَقُوا وكَذَبُوا ، قالَ : قلتُ : ما قَولُكَ : صَدَقُوا وكَذَبُوا ، قالَ : قلتُ : ما قَولُكَ : صَدَقُوا وكَذَبُوا ، قالَ : قلتُ : ما قولُكَ : صَدَقُوا وكَذَبُوا ، قالَ : قلتُ : ما قَولُكَ : صَدَقُوا وكَذَبُوا ، قالَ : قلتُ : ما قَولُكَ : صَدَقُوا وكَذَبُوا ، قالَ : قلتُ : ما قالُكُنُ عليهِ النَّاسُ يقولُونَ : هٰذا محمد عَلَي حتى خرجت العَواتِقُ مِن البيوتِ . قالَ : وكانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حتى خرجت العَواتِقُ مِن البيوتِ . قالَ : وكانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لا يَصْرِفُ الناسَ بَيْنَ يديه ، فلما كُثُرَ عليهِ ، والمشيُ والسعيُ أفضلُ (١) .

<sup>(</sup>١) حديث صحيح ، رجاله رجال الصحيح .

وأخرجه مسلم (١٢٦٤) في الحج : باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة ، عن أبي كامل الجحدري ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٢٤٧/١ من طريق علي بن عاصم ، ومسلم (١٢٦٤)، والبيهقي ٥/٨١ ـ ٨٢ من طريق يزيد بن هارون ، وابن خزيمة (٢٧١٩) من طريق خالد بن عبد الله ، ثلاثتهم عن الجريري ، به . وله طريقان آخران تقدما برقم (٣٨١١) و(٣٨١٢).

## ۱۰ ـ باب الخروج من مكَّة إلى مِنى

### ذِكرُ ما يُستحب للحاجِّ أن يُصلِّى الظهرَ يوم الترويةِ بِمِنى لا بمكة

٣٨٤٦ أخبرنا محمدُ بنُ عبد الرحمٰن السَّامي ، قال : حدثنا أحمدُ بنُ حنبل قال : حدثنا إسحاقُ الأزرق (١) قال : حدثنا سفيانُ الثوريُّ ، عن عبد العزيز بن رُفيع قال :

سَالَتُ أَنسَ بِنَ مَالَكٍ : أُخْبِرْنِي عِن شَيءٍ عَقَلْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَين صَلَّى الظهر يوم التروية ؟ قالَ : بِمِنى ، قالَ : قلتُ : فأينَ صلى الظهر يَوْمَ النَّفْرِ ؟ قالَ : بالأبطح (٢). [٥:٨]

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الأزرقي »، والمثبت من «التقاسيم » ٥/ لـوحـة ٢٦٦. وهـو اسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي الواسطي المعروف بالأزرق: ثقة ، روى له الستة.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو في « مسند أحمد » ٣ / ١٠٠ .
وأخرجه الدارمي ٢ / ٥٥ ، والبخاري (١٦٥٣) في الحج : باب أين يصلي الظهر
يوم التروية ، و(١٧٦٣) باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح ، ومسلم (١٣٠٩)
في الحج : باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر ، وأبو داود (١٩١٢) في
المناسك : باب الخروج إلى منى ، والترمذي (١٦٤) في الحج : باب
رقم (١١٦)، والنسائي ٥ / ٢٤٩ ـ ٢٥٠ في مناسك الحج : باب أين يصلي الإمام
الظهر يوم التروية، وابن الجارود (٤٩٤) والبيهقي ٥ / ١١٢ ، والبغوي (١٩٢٣) من =

### ذكر الإِباحةِ للغادي مِن مِنى إلى عَرَفَات أن يُهَلِّلَ ويُكَبِّرَ

٣٨٤٧ ـ أخبرنا محمد بن سعيد بن سِنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن مالكِ ، عن محمد بن أبي بكر الثَّقفيِّ

أنه سأل أنسَ بنَ مالك ، وهما غَادِيَان مِن مِنى إلى عرفة : كَيْفَ كُنْتُم تَصْنَعُونَ فِي هٰذَا اليَّومِ مَع رسولِ اللَّه ﷺ ؟ فقالَ :

= طرق عن إسحاق الأزرق، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، يستغرب من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق، عن الثوري. يعنى أن إسحاق تفرد به.

قال الحافظ في « الفتح » ٥٠٧/٣ ، ٥٠٠ : وأظن أن لهذه النكتة أردفه البخاري بطريق أبي بكربن عياش ، عن عبد العزيز (١٦٥٤) ، وهي رواية متابعة قوية لطريق إسحاق ، وقد وجدنا له شواهد .

منها ما وقع في حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم (١٢١٨): «فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج ، وركب رسول الله رسل الله الله الله المعرب والعشاء والفجر » الحديث .

وروی أبو داود (۱۹۱۱)، والترمذي (۸۷۹)، وأحمد ، والحاكم ٤٦١/١ من حديث ابن عباس قال : صلى النبي ﷺ بمنى خمس صلوات .

ولأحمد ١٢٩/٢ عن ابن عمر أنه كان يحب إذا استطاع أن يُصلي الظهر بمنى من يوم التروية ، وذلك أن رسول الله ﷺ صلى الظهر بمنى .

وحديث ابن عمر في « الموطأ » ١/٠٠٠ عن نافع عنه موقوفاً .

ولابن خزيمة (٢٧٩٨)، والحاكم ٤٦١/١ من طريق القاسم بن محمد، عن عبد الله بن الزبير قال: من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وما بعدها والفجر بمنى، ثم يغدون إلى عرفة.

ويوم النفر : هو اليوم الثاني من أيام التشريق ، وهو النفر الأول ، والنفر الآخر : هو اليوم الثالث .

والأبطح: هو الرمل المنبسط على وجه الأرض، والأبطح يضاف إلى مكة وإلى منى ، لأن المسافة بينهما واحدة ، وربما كان إلى منى أقرب، وهو المحصب.

كَانَ يُهِلُّ المُهِلُّ بمِنى فلا يُنْكَرُ عليه، ويُكَبِّرُ المُكَبِّرُ، فلا يُنْكَرُ عليه، ويُكَبِّرُ المُكَبِّرُ، فلا يُنْكَرُ عليهِ (١).

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في « الموطأ » ٣٣٧/١ في الحج : باب قطع التلبية .

وأخرجه أحمد ٣٠/٣، والدارمي ٥٦/٢، والبخاري (٩٧٠) في صلاة العيدين: باب التكبير أيام منى وإذا غدا من عرفة، و(١٦٥٩) في الحج: باب التكبير إذا غدا من منى إلى عرفة، ومسلم (١٢٨٥) في الحج: باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات يوم عرفة، والنسائي ٥/٠٥٠ في الحج: باب التكبير في المسير إلى عرفة، والبيهقي ٣١٣/٣ و٥/١١٠ والبغوي (١٩٧٤) من طريق مالك، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (١٢٨٥)(٢٧٥)، والنسائي ٢٥١/٥ في الحج: باب التلبية فيه، من طريقين عن موسى بن عقبة، وابن ماجه (٣٠٠٨) في المناسك: باب القدوم من منى إلى عرفات، من طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن عقبة، كلاهما عن محمد بن أبى بكر، به.

# ١١ ـ باب الوقوف بعرفةوالمزدلفة والدفع منهما

٣٨٤٨ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَاني قال: حدثنا محمدُ بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا بشرُ بنُ المفضَّل ، قال: حدثنا ابنُ عونٍ (١)، عن محمد بنِ سيرين، عن عبدِ الرحمٰن بن أبي بَكْرَةَ

عن أبي بَكْرَة ذكر النبي ﷺ قال : وقف على بعيره ، وأمسك إنسانُ بِخِطامِهِ أو قال : بزمامِهِ فقال : «أي يَوْم هذا؟ » فسكتنا حتَّى ظَننا أنه سيسمّيه سوى اسمِه ، فقال : «أليسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ » قلنا : بلى ، قال : «فأي شَهْرٍ هذا؟ » فسكتنا حتى ظننا أنه سيسمّيه سوى اسمه ، فقال : «أليسَ بذي الحِجّةِ؟ » قلنا : بلى ، قال : «فأي بَلَدٍ هٰذا» فسكتنا حتى ظننا أنه سيسمّيه سوى اسمِه ، قال : «أليسَ البلد فسكتنا حتى ظننا أنه سيسمّيه سوى اسمِه ، قال : «أليسَ البلد فسكتنا حتى ظننا أنه سيسمّيه موى اسمِه ، قال : «أليسَ البلد وأعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ ، كحُرْمَةِ يَـوْمِكُمْ هٰذا ، في وأعْرَاضَكُمْ هٰذا ، في بلدكُمْ هٰذا ، ألا لِيبلغ الشّاهِدُ منكمُ الغائِبَ ، فإنَّ الشّاهِدُ مُنكمُ الغائِبَ ، فإنَّ الشّاهِدُ مُن هُوَ أوعى لهُ مِنْهُ » (٢).

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى : « ابن عوف »، والتصويب من « التقاسيم » ٢ /لوحة ٤٦ . وابن عون : هو عبد اللَّه بن عون بن أرطبان .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن =

= عبد الأعلى ، فمن رجال مسلم .

وأخرجه البخاري (٦٧) في العلم: باب قول النبي ﷺ: ( رب مبلغ أوعى من سامع »، والنسائي في ( الكبرى ) ( كما في ( التحفة ) ٩٠/٥) من طريقين عن بشر بن المفضل ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٥/٣٧ و٤٥ ، ومسلم (١٦٧٩) في القسامة : باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ، والنسائي في « الكبرى » ، والبيهقي ٣٩٨/٣ من طرق عن ابن عون ، به .

وأخرجه أحمد ٥/٧٥ و ٣٩ و ٤٩، والبخاري (١٠٥) في العلم: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، و(١٧٤١) في الحج: باب خطبة أيام منى ، و(٣١٩٧) في بدء الخلق: باب ما جاء في سبع أرضين ، و(٢٠٤١) في المغازي: باب حجة الوداع ، و(٢٦٦٤) في التفسير: باب (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله)، و(٥٥٥) في الأضاحي: باب من قال: الأضحى يوم النحر، و(٧٠٧٨) في الفتن: باب قول النبي : « لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض » و(٧٤٤٧) في التوحيد: باب قول الله تعالى: ﴿ وجوه يومئذٍ ناضرة ﴾ ، ومسلم (١٦٧٩) في التوحيد: باب قول الله تعالى: ﴿ وجوه الحرم ، وابن ماجه (٢٣٣) في المقدمة: باب من بلغ علماً ، وابن خزيمة (٢٩٥٨) ، والبيهقي ٥/١٤٠ و١٦٥ - ١٦٦، والبغوي (١٩٦٥) من طرق عن ابن سيرين ، به .

وأخرجه أحمد (٧٠٧٨) والبحاري (١٧٤١) و(٧٠٧٨)، ومسلم (١٦٧٩) والنسائي في «الكبري»، وابن ماجه (٣١٣)، وابن خزيمة (٣١))، والبيهقي ١٤٠/٥ من طريقين عن قرة بن خالد، حدثنا محمد بن سيرين، قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه ورجل في نفسي أفضل من عبد الرحمن: حميد بن عبد الرحمن، عن أبي بكرة، فذكره. وسؤاله عن الاثنين في هذا الحديث، وسكوته بعد كل سؤال منهما كان لاستحضار فهومهم، وليقبلوا عليه بكليتهم، وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه، ولذلك قال بعد هذا: «فإن دماءكم ...» مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء. قال القرطبي المحدث: ومناط التشبيه في قوله: «كحرمة يومكم» وما بعده ظهوره عند السامعين، لأن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتاً في نفوسهم، مقرراً عندهم بخلاف الأنفس والأموال والأعراض، فكانوا في الجاهلية

### ذِكرُ ما يجبُ على المرءِ من الوقوف بعرفات في حجُّه

٣٨٤٩ أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد بن بجير الهَمْدَاني قال : حدثنا زيادُ بنُ أيوب الطوسي ، قال : حدثنا سفيانُ بنُ عيينة ، عن عمرو بنِ دينار سَمعَ محمدَ بنَ جبير بن مطعم

عن أبيه قال : أَضْلَلْتُ بعيراً لي ، فَذَهَبْتُ أَطْلُبُه بعرفة ، فَرَايتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ بعرفة واقفاً مَعَ الناسِ قَقلتُ : واللَّهِ إِنَّ هٰذا لَمِن الحُمْس فما شَأْنُهُ واقفاً ها هنا (١٠). ... [٥:٣١]

وأخرجه الحميدي (٥٥٩)، والدارمي ٢/٥٥، والبخاري (١٦٦٤) في الحج: باب الوقوف وقوله تعالى: باب الوقوف وقوله تعالى: ﴿ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ﴾ والنسائي ٥/٥٥٠ في مناسك الحج: باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة، والطبراني في « الكبير »(١٥٥٦)، والبيهقي ٥/١١٣ من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم ٤٨٢/١ من طريق محمد بن زكريا بن بكير ، أنبأنا ابن جريج ، أخبرني أبي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : أضللت جملاً لي يوم عرفة ، فانطلقت إلى عرفة أبتغيه ، فإذا أنا بمحمد ﷺ واقف مع الناس بعرفة على بعيره عشية عرفة وذلك بعدما أنزل عليه . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد .

وروى ابن خزيمة في « صحيحه » (٣٨٢٣) من طريق نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبيه قال : كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة، ويقولان : نحن الحمس فلا نخرج من الحرم ، وقد تركوا الموقف على عرفة قال : فرأيت رسول الله في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له ، ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة ، فيقف معهم يدفع إذا دفعوا .

وقوله: « الحمس » قال الحميدي: قال سفيان: الأحمس: الشديد على دينه ، وكانت قريش تُسمى الحمس وكان الشيطان قد استهواهم، فقال لهم: إنكم إن =

<sup>=</sup> يستبيحونها ، فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم . قاله ابن حجر في « الفتح » ١٩١/١ .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط البخاري . زياد بن أيوب الطوسي من رجال البخاري ومن فوقه من رجال الشيخين .

# ذِكرُ الإخبار عن تمام حجِّ الواقفِ بعرفة مِن حين يُصَلِّي الأولى والعصر بعرفات إلى طُلوع الفجر مِن ليلته قلَّ وقُوفُه بها أم كَثُرَ

٣٨٥٠ أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا أبو الوليدِ ، قال: حَدَّثنا شعبةً ، عن عبد اللَّه بن أبي السَّفَرَ ، عن الشعبيِّ

عن عُروة بن مُضَرِّس بن حارثة بن لام ، قال : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وهو بِجَمْع ، فقلتُ : هَلْ عَلَيَّ مِنْ حَجِّ ؟ قال : « مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هٰذَا المَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ وقد أَفَاضَ قَبْلَ ذٰلِكَ مِنْ عَرفَاتٍ لَيْلًا أُو نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وقَضَى تَفَثَهُ »(١). [٣:٣]

<sup>=</sup> عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم ، فكانوا لا يخرجون من الحرم . وروى إبراهيم الحربي في «غريب الحديث» كما في «الفتح» ١٦/٣ من طريق ابن جريج عن مجاهد قال: الحمس: قريش ومن كان يأخذ مأخذها من القبائل كالأوس والخزرج وخزاعة وثقيف وغزوان وبني عامر وبني صعصعة وبني كنانة إلا بني بكر ، والأحمس في كلام العرب: الشديد ، وسموا بذلك لما شددوا على أنفسهم ، وكانوا إذا أهلوا بحج أو عمرة لا يأكلون لحماً ، ولا يضربون وبراً ولا شعراً ، وإذا قدموا مكة وضعوا ثيابهم التي كانت عليهم .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، رجماله ثقمات رجال الشيخين غيىر صحابيه، فقد روى لـه أصحاب السنن . أبو الوليد : هو هشام بن عبد الملك الطيالسي .

وأخرجه الطبراني في « الكبير » ١٧ / (٣٧٩) عن أبي خليفة ، بهذا الإسناد . وأخرجه الدارمي ٢ / ٥٩ عن أبي الوليد الطيالسي ، به .

وأخرجه أحمد ٢٦١/٤ و٢٦٢، والطيالسي (١٢٨٢)، والنسائي ٢٦٤/٥ في مناسك الحج: باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة، والطحاوي ٢٠٨/٢، والحاكم ٤٦٣/١ من طرق عن شعبة، به.

وقوله : ﴿ وَهُو بَجُمْعِ ﴾ \_ بإسكان الميم \_ : هي المزدلفة .

وقوله: «وقضى تفثه» قال في النهاية : وهو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل، كقص الشارب، والأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقبيل: هو إذهاب الشَّعَث والدَّرَن والوسخ مطلقاً.

### ذِكرُ الإخبار عن تمام حجِّ الواقف بعرفة ليلاً أو نهاراً مِن وقت جمعه بَيْنَ الأولى والعصرِ إلى وقت طلوع الفجرِ الذي يطلع على الناسِ بالمزدلفة

٣٨٥١ أخبرنا زكريا بنُ يحيى السَّاجي ، حدثنا (١) سعيدُ (٢) بنُ عبد الرحمٰن المخزومي ، حدثنا سفيانُ ، عن داود بنِ أبي هندٍ ، وإسماعيل ، وزكريا ، عن الشعبيِّ

عن عُرْوَةَ بِنِ مُضَرِّس ، قال : رأيتُ النبيُّ ﷺ وهو وَاقِفُ بِالمُزْدَلِفَةِ ، فَقَالَ : « مَنْ صَلَّى صَلاتَنا هٰذهِ ، ثُمَّ أقامَ مَعَنَا وقدْ وَقَفَ بَالمُزْدَلِفَةِ ، فَقَالَ : « مَنْ صَلَّى صَلاتَنا هٰذهِ ، ثُمَّ أقامَ مَعَنَا وقدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أو نهاراً ، فقدْ تَمَّ حَجُّهُ » (٣) . [١٠:٣]

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل ، واستدركت من ( التقاسيم ، ٣/لوحة ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصل إلى : وسعد ،، والمثبت من د التقاسيم ،.

<sup>(</sup>٣) إسناده صَحيح . إسماعيل : هو ابن أبي خالد الأحمسي . زكريا : هو ابن أبي زائدة .

وأخرجه الطبراني في « الكبير » ١٧ /(٣٨٣) عن زكريا بن يحيى الساجي ، بهٰذا الإسناد .

وأخرجه النسائي ٢٦٣/٥ في مناسك الحج: باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة، عن سعيد بن عبد الرحمن ، به .

وأخرجه الترمذي (٨٩١) في الحج : باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج ، والطحاوي ٢٠٨/٢، والبيهقي ١٧٣/٥ من طرق عن سفيان عن داود واسماعيل وزكريا ، به . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

وأخرجه الحميدي (٩٠٠) ومن طريقه الطبراني ١٧/(٣٨٥) عن سفيان ، عن إسماعيل ، به .

وأخرجه الحميدي (۹۰۱)، وابن الجارود (٤٦٧)، وابن خزيمة (٢٨٢١)، والطبراني ١٧/(٣٧٨) من طريق سفيان ، عن زكريا ، به .

وأخرجه أحمد ١٥/٤ عن هشيم، عن إسماعيل وزكريا، به.

وأخرجه أحمد ٢٦١/٤، والدارمي ٥٩/٢، وأبو داود (١٩٥٠) في المناسك : .

## ذِكرُ مباهاة اللَّه جَلَّ وعلا ملائكَتَهُ بالحاجُ عندَ وقوفهم بعرفات

٣٨٥٢ أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ، أخبرنا النَّضْرُ بنُ شُميل ، حدثنا يونسُ بنُ أبي إسحاق ، عن مجاهد

عن أبي هُرَيْرَةَ، عن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قال : « إِنَّ اللَّهَ يُباهِي بِأَهْلِ عرفات ملائكة أَهْلِ السَّمَاءِ، فَيَقُولُ : انْظُرُوا إلى عِبَادِي هُولاءِ جاءوني شُعْثاً غُبْراً » (١).

باب من لم يدرك عرفة، والنسائي ٢٦٤/٥، وابن ماجه (٣٠١٦) في المناسك: باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، وابن خريمة (٢٨٢٠)، والدارقطني ٢٣٩/٢، والطحاوي ٢٠٧/٢ و٢٠٥، والحاكم ٢٣٩/١، والطبراني ٢١/(٣٨٦) و(٣٨٨) و(٣٨٩) و(٣٩٠) و(٣٩١) و(٣٩١) و(٢٩١) و(١٩٠٠) والبيهقي ١٧٣/٥ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به.

وأخرجه أحمد ١٥/٤، وابن خزيمة (٢٨٢٠)، والطبراني ١٧/(٣٧٧)، والبيهقى ١٦/٥٤)، والبيهقى ١٦/٥٤

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله ثقات رجال الشيخين غير يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، فمن رجال مسلم . إسحاق بن إبراهيم : هو ابن راهويه .

وأخرجه أحمد ٣٠٥/٢، وأبن خريمة (٢٨٣٩)، وأبو نعيم في والحلية ٣٠٥/٢ - ٣٠٠، والحاكم ٢٠٥/١، والبيهقي ٥٨/٥ من طرق عن يونس بن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. كذا قال مع أن يونس لم يرو له البخاري. وأورده الهيثمي في « المجمع ٣٠٤/٣٠ ونسبه لأحمد، وقال: ورجاله رجال الصحيح.

وفي الباب عن جابر عند المؤلف ، وهو الحديث الآتي .

وعن عبـد الله بن عمرو بن العـاص عنـد أحمـد ٢٧٤/٢، والـطبـراني في « الصغير » (٥٧٥) وأورده الهيثمي في « المجمع ، ٢٥١/٣، وزاد نسبتـه إلى \_

### ذِكْرُ رَجَاءِ العتقِ مِن النارِ لِمَنْ شَهِدَ عرفات يَوْمَ عرفة

٣٨٥٣ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، حدَّثنا محمدُ بنُ عمرو بنِ جَبَلَةَ ، حدثنا محمدُ بنُ مروان العُقيليُّ ، حدثنا هشامٌ \_هوالدَّستَواثي\_ عن أبي الزبير

عن جابرٍ ، قال : قَالَ رسولُ اللَّه ﷺ : « مَا مِنْ أَيَّامِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَيَامِ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ » ، قالَ : فَقَالَ رَجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيَامٍ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ » ، قالَ : فَقَالَ رَجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هُنَّ (١) أَفْضَلُ مِنْ عِدَّتِهِنَّ جهاداً في سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا مِنْ يَوْمِ « هُنَّ (١) أَفْضَلُ مِنْ عِدَّتِهِنَّ جهاداً في سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا مِنْ يَوْمِ الْفَضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ يوم عَرَفَة يَنْزِلُ اللَّهُ إلى السَّمَاءِ الدنيا فيبَاهِي بأهلِ الأرضِ أهلَ السَّماءِ الدنيا فيبَاهِي بأهلِ الأرضِ أهلَ السَّماءِ النظروا إلى عِبادِي شُعثاً غُبْراً الأرضِ أهلَ السَّماءِ من كُلُ فَجِّ عَمِيقٍ يرجونَ رحمتي ، ولم يَرَوْا ضاحينَ (٢) جاؤوا مِنْ كُلُ فَجِّ عَمِيقٍ يرجونَ رحمتي ، ولم يَرَوْا عذابي ، فَلَمْ يُرَ يومُ أكثرُ عتقاً من النّارِ مِنْ يومِ عرفة » (٣).

<sup>=</sup> الطبراني في « الكبير » وقال : ورجال أحمد موثقون .

وشُعث ـ بضم الشين وسكون العين ـ : جمع أشعث ، وهو المغبر الرأس المنتف الشعر ، الجاف الذي لم يَدُّهن .

وغُبر - بضم الغين وسكون الباء\_: جمع أغبر ، ومعناه ظاهر .

<sup>(</sup>۱) في الأصل و«التقاسيم» ١/لوحة ١٤٧: «هو»، والمثبت من «الموارد»(١٠٠٦).

<sup>(</sup>٢) بالضاد المعجمة والحاء المهملة ، أي : بارزين للشمس غير مستترين منها ، يقال لكل من برز للشمس من غير شيء يظله ويكفه : إنه ضاح ، وقد تحرف في الأصل إلى: «حاجين».

<sup>(</sup>٣) حدیث صحیح . إسناده قوی لولا عنعنه أبي الزبیر ، رجاله ثقات رجال الصحیح غیر محمد بن مروان العقیلي ، فقد روی له ابن ماجه ، وهو مختلف فیه ، وقال =

.....

الحافظ في «التقريب»: صدوق له أوهام ، فمثله يكون حسن الحديث . وقد تابعه مرزوق الباهلي مولى طلحة بن عبد الرحمن (وقد وثقه أبو زرعة) عند ابن منده في « التسوحيد » ١/١٤٧، والبغوي في « شسرح السنة » (١٩٣١)، وابن خزيمة (٢٨٤٠). ولفظه : « إذا كان يومُ عرفة إنَّ اللَّه ينزلُ إلى السماءِ الدُّنيا ، فيباهي بهم الملائكة فيقولُ : انظروا إلى عبادي أتوني شُعْنًا غُبراً ضاحين من كل فبياهي بهم الملائكة فيقولُ : انظروا إلى عبادي أتوني شُعْنًا غُبراً ضاحين من كل فبياهي بهم الملائكة : يا ربُّ ، فلانٌ كان يرهَقُ . (أي : يغشى المحارم ، ويرتكب المفاسد) ، وفلانٌ وفلانة ؟! قال : يقولُ اللَّه عز وجل : لقد غفرتُ لهم ، قال : قال رسول اللَّه على : فما من يوم أكثر عتيق من النار من يوم عرفة ».

وقال ابن منده: هذا إسناد متصل حسن من رسم النسائي ، ومرزوق: روى عنه الثوري وغيره ، ورواه أبو كامل الجحدري ، عن عاصم بن هلال ، عن أيوب ، عن أبي الزبير ، عن جابر . ومحمد بن مروان ، عن هشام ، عن أبي الزبير ، عن جابر .

وأخرجه أبو يعلى (٢٠٩٠) عن عمرو بن جبلة ، بهٰذا الإسناد .

وأخرجه البزار (۱۱۲۸) عن عثمان بن حفص الأزدي ، عن محمد بن مروان العقيلي ، به .

وأخرجه البزار (١١٢٨)، والطحاوي في « شرح مشكل الآثار » ١١٤/٤، من طرق عن أبي الزبير ، به .

وذكره الهيثمي في « المجمع » ٢٥٣/٣ وقال : رواه أبو يعلى وفيه محمد بن مروان العقيلي ، وثقه ابن معين ، وابن حبان ، وفيه بعض كلام ، وبقية رجاله رجال الصحيح . ورواه البزار . . .

وفي الباب عن عائشة عند مسلم (١٣٤٨)، والنسائي ٢٥١/٥ - ٢٥٢، وابن ماجه (٣٠١٤) بلفظ: «ما من يوم أكثر من أن يُعْتِقَ اللَّهُ فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يُباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء؟».

وأخرج المنذري في « الترغيب والترهيب ، ٢٠٣/٢ عن ابن العبارك ، عن سفيان الثوري ، عن الزبير بن عدي ، عن أنس بن مالك قال : وقف النبي على بعرفات ، وكادت الشمس أن تؤوب، فقال : « يا بلال ، أنصِتْ لي الناس »، فقام بلالٌ ، فقال : « معاشِر =

قال أبو حاتِم: هشام هذا: هو هشامُ بنُ أبي عبد الله الدّستوائيُّ ، والدستواء: قرية من قُرى الأهوازِ ، وإنما سُمِّيَ الدّستوائي ، لأنه كان يَبِيعُ الثيابَ التي تُحْمَلُ منها ، فَنُسِبَ إلَيْهَا.

#### ذِكرُ وقوف الحاجِّ بعرفات والمزدلفة

٣٨٥٤ أخبرنا أحمدُ بنُ الحسن بنِ عبد الجبار الصَّوفي ببغداد ، حدثنا أبو نصرِ التَّمارُ عبدُ الملك بن عبد العزيز القُشيري في شوال سَنةَ سبع وعشرين ومئتين، حدثنا سعيدُ بنُ عبد العزيز ، عن سليمانَ بنِ موسى ، عن عبدِ الرحمٰن بن أبي حُسَيْن

عن جُبَيْرِ بِنِ مُطعم ، قال : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «كُلُّ عَرَفَات مَوْقِفٌ ، وارْفَعُوا عَنْ عُرَنَةَ ، وكُلُّ مزدلفةَ مَوْقِفٌ ، وارفعوا عَنْ مُرَفَق ، وكُلُّ مزدلفةَ مَوْقِفٌ ، وارفعوا عَنْ مُحَسِّر ، فكل فِجَاجِ مِنى مَنْحَرُ ، وفي كُلِّ أَيَّامِ التشريقِ ذَبْحُ » (١) .

الناس ، أتاني جبراثيل آنفاً ، فأقرأني من ربي السلام ، وقال : إنَّ اللَّه غَفَرَ لأهل عرفات وأهل المشعر ، وضَمِنَ عنهم التَّبِعَاتِ » ، فقام عمر بن الخطاب ، فقال : يا رسول اللَّه ، هٰذا لنا خاصة ؟ قال : « هٰذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة » فقال عمر بن الخطاب : كَثُرَ خير اللَّه وطاب .

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمٰن بن أبي حسين : لم يوثقه غير المؤلف ١٠٩/، ولم يرو عنه غير سليمان بن موسى ، ثم هو لم يلق جبير بن مطعم ، وباقي رجال السند رجال الشيخين غير سليمان بن موسى ، وهو الأموي الدمشقي الأشدق ، فقيه أهل الشام في زمانه ، فقد روى له أصحاب السنن ، وهو صدوق .

وأخرجه ابن عدي في « الكامل » ص١١١٨ ومن طريقه البيهقي ٧٩٥/٩ ـ ٢٩٦ عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ، بهذا الإسناد .

وأخرجه البزار (١١٢٦) عن يوسف بن موسى ، عن عبد الملك بن عبد العزيز ،

= وأخرجه أحمد ٨٢/٤، والبيهقي ٧٩٥/٥ من طريقين عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن جبير بن مطعم. وهو منقطع، فإن سليمان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعم.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٥٨٣) من طريق سويد بن عبد العزيز، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى ، عن نافع بن جبير ، عن أبيه . وقال البزار ٢٧/٢: تفرد به سويد ، ولا يحتج بما تفرد به . وقال أيضاً فيما نقله عنه الزيلعي في « نصب الراية » ٢١/٣: رواه سويد بن عبد العزيز فقال فيه : عن نافع بن جبير ، عن أبيه . وهو رجل ليس بالحافظ ، ولا يحتج به إذا انفرد بحديث . وحديث ابن أبي حسين هو الصواب مع أن ابن أبي حسين لم يلق جبير بن مطعم .

وذكره الهيثمي في « المجمع » ٣ / ٢٥١ وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني في « الكبير » إلا أنه قال : « وكل فجاج مكة منحر » ورجاله موثقون .

وأخرجه البيهقي في «سننه» ١١٥/٥ عن محمد بن المنكدر مرسلاً بلفظ: «عرفة كلها موقف ، وارتفعوا عن بطن عرنة ، والمزدلفة كلها موقف ، وارتفعوا عن محسر». وذكره مالك في «الموطأ» ٣٨٨/١ بلاغاً ، قال ابن عبد البر: وصله عبد الرزاق ، عن معمر ، عن محمد بن المنكدر ، عن أبي هريرة .

وأخرجه الحاكم ٤٦٢/١ ، وعنه البيهقي ١١٥/٥ من حديث ابن عباس رفعه بلفظ: « ارفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن بطن محسر ». وصححه الحاكم ووافقه الذهبي مع أن فيه محمد بن كثير الصنعاني، وهو كثير الغلط. قلت: لكن تابعه أحمد بن المقدام العجلي عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١١٩١)، وسنده صحيح.

وأخرجه الطبراني في «معجمه» (١١٢٣١) من طريق آخر. وفي سنده عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي ، وهو ضعيف .

وأخرجه الحاكم ٤٦٢/١ من طريق ابن جريج ، أخبرني عطاء ، عن ابن عباس قال : كان يقال : « ارتفعوا عن محسر ، وارتفعوا عن عرنة » وصححه على شرط الشيخين .

وأخرجه البزار (۱۱۲۷) عن حوثرة بن محمد المنقري، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس ، عن ابن عباس رفعه : «عرفة كلها موقف ومنى كلها منحر » ثم قال البزار : وحدثنا أحمد بن عَبدة ، أنبأنا سفيان بن عيينة ، =

### ذِكرُ وصفِ خروج ِ المرء إلى عرفات ودفعِه منها إلى مِنى

٣٨٥٥ أخبرنا ابنُ سَلْم ، قال : حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى ، قال : حدثنا ابنُ وهب قال : أخبرني عمرُو بنُ الحارث ، عن أبي الزَّبير ، عن أبي معبدٍ، عن ابن عباس

عن الفضل بن عباس أنّه كانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ ، فوقفَ يُهلّلُ ، ويُكَبِّرُ اللّه ويدعوه ، فلما نَفَرَ دَفَعَ الناسُ ، فصَاحَ : «عليكُم السَّكينَة» فلما بَلغَ الشِّعْبَ ، إهرَاقَ الماء ، وتوضأ ، ثُمَّ رَكِبَ ، فلمَّا قَدِمَ المزدلفة ، جَمَعَ بَيْنَ المغربِ والعشاءِ ، فلمًا صلَّى الصَّبْحَ وقف ، فلما نَفَرَ ، دَفَعَ الناسُ ، فقالَ حينَ دَفَعُوا : «عَلَيْكُمُ السَّكينة ». وهو كافُّ رَاحِلَتَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ حينَ دَفَعُوا : «عَلَيْكُمُ السَّكينة ». وهو كافُّ رَاحِلَتَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ بَطْنَ مِنى ، قال : «عليكُمْ بحصا الخذفِ الذي (١) يُرمَى بهِ بَطْنَ مِنى ، قال : «عليكُمْ بحصا الخذفِ الذي (١) يُرمَى به

<sup>=</sup> قلت : فذكر نحوه عن طاووس مرسلاً . قال البزار : لا نعلم أحداً قال : عن ابن عباس، إلا حوثرة ولم يتابع .

قلت: نسبه الهيثمي في « المجمع » ٢٥١/٣ إلى البزار وقال: ورجاله ثقات. وللطبراني في « الكبير » (١٤٠٨) وفي الأوسط كما في « المجمع » ٢٥١/٣ عن ابن عباس رفعه: « كل مزدلفة مشعر ، وارتفعوا عن بطن عرنة ، وكل عرفات موقف ، وارتفعوا عن وادي محسر ». قال الهيثمي: فيه محمد بن جابر الجعفى ، وهو ضعيف وقد وثق .

وفي الباب عن جابر رفعه: «كل عرفة موقف وكل مزدلفة موقف، ومنى كلها منحر، وكل فجساج مكة طريق ومنحر» أخسرجه أبو داود (١٩٣٧)، والدارمي ٢/٥٦- ٥٠، وابن ماجه (٣٠٤٨)، عن أسامة بن زيد، عن عطاء، عن جابر. وهذا سند حسن.

<sup>(</sup>۱) في الأصل و« التقاسيم » ٥/ لوحة ٢٦٦: « أن » وسيأتي على الصواب كما أثبت عند المؤلف برقم (٣٨٧٣).

### الجمرة » وهو في ذٰلِكَ يُهلُّ حَتَّى رَمَى الجَمْرَةَ (١). [٥:٨]

### ذِكرُ الإخبارِ عن نفي جوازِ الإفاضةِ للحاج من مِنى دونَ عرفات والكَينونة بها

٣٨٥٦ أخبرنا أبو عَروبة، قال: حدثنا زيدُ بنُ أخزم، قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا سفيانُ، عن هشام بن عُروة، عَنْ أبيه

عن عائِشَةَ قالت : كَانَتْ قُرَيْشٌ قُطَّانَ البَيْتِ ، وكَانوا يُفِيضُونَ مِنْ مِنْ مِنى ، وكانَ النَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ عرفات ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ (٢) ، [ البقرة : اللَّهُ : ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ (٢) . [ ١٩٩

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم ، فقد صرح أبو الزبير بالتحديث عند مسلم وغيره ، فانتفت شبهة تدليسه . أبو معبد : هو نافذ مولى ابن عباس .

وأخرجه الطبراني في « الكبير » ١٨/ (٦٩٣) عن عمر بن عبد العزيز بن مقلاص المصرى ، عن أبيه ، عن ابن وهب ، بهذا الإسناد .

وأخرَجه أحمد ٢١٠/١ و ٢١٠/١ والنسائي ٥/٢٦٢ في الحج: باب من أين يلتقط الحصى، وابن خزيمة (٢٨٤٣) و (٢٨٧٣)، والطبراني ١٨/ (٢٨٧٧) و (٦٨٧) و (٦٨٧) و (٦٨٠) و (٦٨٨) و (٦٨٨) و (٦٨٨) و (٣٨٧).

<sup>(</sup>٧) إسناده صحيح على شرط الصحيح. أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي ، وسفيان : هو الثوري .

وأخرجه ابن ماجه (٣٠١٨) في المناسك: باب الدفع من عرفة ، والبيهقي ١١٣/٥ من طريق محمد بن يحيى الذهلي ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، بهذا الإسناد . ولفظه: قالت قريش: نحن قواطن البيت لا نجاوز الحرم ، فقال الله عز وجل: ﴿ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ﴾ .

وأخرجه البخاري (١٩٦٥) في الحج: باب الوقوف بعرفة ، و(٤٥٢٠) في = التفسير: باب ﴿ ثُمَ أَفْيَضُوا مِن حيث أَفَاضِ النَّاسِ ﴾، ومسلم (١٢١٩) في =

### ذِكر وقوفِ المرء بعرفات ودفعه عنها إلى المزدلفة إذا كان حاجًا

٣٨٥٧ - أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُّ ، قال : أخبرنا أَحْمَدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مَالِكِ ، عن موسى بنِ عُقبة ، عن كُريبٍ مولى ابنِ عباس

عن أسامَة بن زيد أنه سَمِعَهُ يقولُ: دَفَعَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ عَرَفَةَ حَتَى إِذَا كَانَ بِالشَّعِبِ، نزلَ فِبالَ، ثم توضًا ولم يُسْبِغ الوُضُوءَ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاةَ يا رَسُولَ اللَّهِ، قالَ: «الصَّلاةُ أَمَامَكَ »، فَرَكِبَ فلمّا (١) جاء المزدلفة، نَزلَ فتوضأ، فأسْبَغَ الوُضُوءَ، ثم أُقِيمَتِ الصَّلاة، فَصَلَّى المَعْرِب، ثم أُناخَ كُلِّ السَّانِ بعيرَه في مَنْزِلِهِ، ثم أُقيمَتِ العِشَاءُ، فَصَلَّاهُما ولم يُصَلَّ إِنْسَانٍ بعيرَه في مَنْزِلِهِ، ثم أُقيمَتِ العِشَاءُ، فَصَلَّاهُما ولم يُصَلَّ بينَهما شيئاً (٢).

ذِكرُ الإباحة للحَاجِّ الجمع بَيْنَ المغرِب والعِشاء بالمزدلفة ٣٨٥٨ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سنان قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي

<sup>=</sup> الحج: باب في الوقوف ، وف(٤) عالى : ﴿ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ﴾ ، وأبو داود (١٩١٠) في المناسك : باب الوقوف بعرفة ، والترمذي (١٩١٠) في الحج : باب ما جاء الوقوف بعرفات والدعاء بها ، والنسائي ١٥٥/٥ في مناسك الحج : باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة ، والطبري في ﴿ جامع البيان ﴾ (٣٨٣١) ، والبيهتي ١١٣/٥، والبغوي (١٩٢٥) من طرق عن هشام بن عروة ، به . وعندهم جميعاً : ﴿ وكانوا يفيضون من المزدلفة ﴾ ورواية المؤلف : ﴿ وكانوا يفيضون من المزدلفة ﴾ ورواية المؤلف : ﴿ وكانوا يفيضون من عدم .

<sup>(</sup>١) في الأصل : دحتى » والمثبت من رواية المصنف المتقدمة ، ومن البغوي فإنه روى الحديث من الطريق التي رواها المؤلف عن مالك .

<sup>(</sup>٧) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد تقدم برقم (١٥٩٥).

بكرٍ ، عن مالكٍ ، عن يحيى بنِ سَعيدٍ الأنصارِيِّ ، عن عدي بن ثابت (١) عن عبد اللَّه بن يزيد الأنصاري

أَن أَبَا أَيُوبِ الأَنصاري أَخبرَهُ أَنهُ صلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في حجَّةِ الوَدَاعِ المَغْرِبَ والعِشَاءَ بالمُزْدَلِفَةِ جميعاً (٢). [٤٧:٤]

ذِكرُ البيانِ بأنَّ الجمعَ بَيْنَ الصلاتين للحاجِّ إذا كانوا غيرَ أهلِ الحرم يَجِبُ أن يُصَلُّوا صلاةَ المسافر لا صلاةَ المقيم

٣٨٥٩ \_ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا مُحَمَّدُ بن أبي بكر

<sup>(</sup>١) «عن عدي بن ثابت » سقط من الأصل و« التقاسيم »، واستدرك من «شرح السنة ».

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو في « الموطأ » ٤٠١/١ في الحج : باب صلاة المزدلفة .

ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٤٢٠/٥، والبخاري (٤٤١٤) في المغازي: باب حجة الوداع، والنسائي ٢٩١/١ في المواقيت: باب الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة، والطبراني في «الكبير» (٣٨٦٣)، والبيهقي ٥/١٢٠، والبغوى (١٩٣٦).

وأخرجه أحمد ١٩٧٥)، والحميدي (٣٨٣)، والبخاري (١٦٧٤) في الحج: باب الإفاضة من باب من جمع بينهما ولم يتطوع، ومسلم (١٢٨٧) في الحج: باب الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة، والنسائي ١٦٠٥ في مناسك الحج: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، وابن ماجه (٣٠٢٠) في المناسك: باب الجمع بين الصلاتين بجمع، والطبراني (٣٨٦٨) و(٣٨٦٧) و(٣٨٦٧) و(٣٨٦٨)، والبيهقي ٥/٥٦٧)،

وأخرجه الطيالسي (٥٩٠)، وأحمد ٤٢١/٥، وعلي بن الجعد (٤٩٠)، والدارمي ٢٨٧٠) و(٣٨٧١) و(٣٨٧١) من طرق عن عدى بن ثابت ، به .

المُقدِّمي قال : حدثنا يحيى القَطَّانُ ، عن شُعبةَ ، عن سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ

عن سعيد بنِ جُبَيْرٍ ، قال : صلَّى بنا ابنُ عُمَرَ بِجَمْعٍ المغربَ ثلاثاً ، فلما سَلَّمَ قامَ ، فَصَلَّى العشاءَ ركعتينِ ، وحدَّثَ أَنَّ النبيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ في ذلكَ المكانِ مِثْلَ ذٰلكَ (١).

[{\\\:\\\}]

وأخرجه أبو داود (١٩٣٢) في المناسك : باب الصلاة بجمع ، عن مسدد ، عن يحيى القطان ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الطيالسي (١٨٧٠) عن شعبة ، به .

وأخرجه مسلم (١٢٨٨) (٢٩٠) في الحج: باب الإفاضة من عرفات إلى المردلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه الليلة، والنسائي ٥/٣٠٠ في مناسك الحج: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، والطحاوي ٢٦٠/٢، والبيهقي ٥/١٢١ من طريقين عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، به.

وأخرجه مسلم (۱۲۸۸)(۲۸۸)و(۲۸۹)، والطحاوي ۲۱۲/۲ من طرق عن شعبة ، عن سلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة ، عن سعيد بن جبير ، به .

وأخرجه الطيالسي (١٦٨٩)، والطحاوي ٢١٢/٢ من طرق عن شعبة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن سعيد بن جبير ، به .

وأخرجه الطيالسي (١٨٦٩)، وأحمد ٢/٢و٣، ومسلم (١٢٨٨) (٢٩١)، والنسائي ٢/١١ في مواقيت الصلاة: باب الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، وأبو داود (١٩٣٠) و(١٩٣١)، والترمذي (٨٨٨) في الحج: باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، والطحاوي ٢١٣/٢، والبيهقي ١٠١/١٤ من طرق عن سعيد بن جبير، به.

وأخرجه الدارمي ٧/٨٥، وأحمد ١٨/٢، والبخاري (١٠٩٢) في تقصير الصلاة: باب يصلي المغرب ثلاثاً في السفر، و(١٦٦٨) في الحج: باب النزول بين عرفة وجمع، و(١٦٧٣) باب من جمع بينهما ولم يتطوع، ومسلم (١٢٨٨) (١٩٢٨)، وأبو داود (١٩٢٦) و (١٩٢٧) و (١٩٢٨)

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين .

#### ذكرُ وقت الدُّفع للحاجِّ مِن المزدلفةِ إلى مِني

٣٨٦٠ أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُباب، قال: حدثنا محمدُ بنُ كثيرٍ العَبْدِيُّ، قال: أخبرنا سفيانُ، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال:

قال عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رَضِيَ اللَّه عنه : كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ لا يُفْيضُونَ حَتَّى يَرَوُا الشَّمْسَ على ثَبِيرٍ ، فخالَفَهُمُ النبيُّ ﷺ ، فدفعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشمسِ (١).

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان : هو الثوري ، وأبو إسحاق : هو السبيعي ، وعمرو بن ميمون : هو الأودي .

وأخرجه أبو داود (١٩٣٨) في المناسك : باب الصلاة بجمع ، عن محمد بن كثير العبدي ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٢٩/١ و٣٩ و٤٢ و٥٤، والبخاري (٣٨٣٨) في مناقب الأنصار: باب أيام الجاهلية، وابن خزيمة (٢٨٥٩)، والطحاوي ٢١٨/٢ من طرق عن سفيان، به.

وأخرجه الطيالسي ص١٧ ، وأحمد ١٤/١ و٥٠ ، والدارمي ١٩/١ - ٦٠ ، والبخاري (١٦٨٤) في الحج : باب متى يدفع من جمع ، والترمذي (٨٩٦) في الحج : باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس ، والنسائي ٥/٥٠٧ في مناسك الحج : باب وقت الإفاضة من جمع ، وابن ماجه (٣٠٢٧) في المناسك : باب الوقوف بجمع ، والطحاوي ٢١٨/٢ ، والبيهقي ٥/١٧٤ والبيعقي والبغوي (١٩٤٠) من طرق عن أبي إسحاق السبيعي ، به .

وثبير: هو أعلى جبال مكة وأعظمها ، ويقع بينها وبين مني .

<sup>=</sup> و (۱۹۳۳)، والنسائي ۲۹۱/۱ و ۲۹۰۷، والترمذي (۸۸۷)، وابن خزيمة (۲۸٤۸) و (۲۸٤۹)، والطحاوي ۲۱۲/۲ و ۲۱۳، والبيهقي ۲/۰۱ ـ ٤٠١ من طرق عن ابن عمر بنحوه.

### ذِكرُ الإخبارِ عن جواز تقديم النساءِ من المزدلفة إلى مِني بالليل

٣٨٦١ - أخبرنا ابنُ سَلْم ، قال : حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى ، قال : حدثنا ابنُ وهبِ قال : أخبرني عمرُو بنُ الحارث أنَّ عبدَ الرحمٰن بنَ القاسم ، حدثه أنَّ القاسم قال :

ُ قالت عَائِشَةً: اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ النبيَّ ﷺ أَنْ تَتَقَدَّمَ مِنْ جَمْعِ وَكَانَت امْرَأَةً ثَقِيلَةً ثَبِطَةً فَأَذِنَ لها، وَودِدْتُ أَنِي استأذنتُهُ (١).

وقال البغوي في « شرح السنة » ١٧١/٧: هذا هو سنة الإسلام أن يدفع من المزدلفة حين أسفر قبل طلوع الشمس ، قال طاووس : كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس ، ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس ، ويقولون :

أشرق ثبير كيما نغير ، فأخر الله هذه ، وقدَّم هذه . قال الشافعي : يعني قدَّم المزدلفة قبل أن تطلُع الشمس وأخر عرفة إلى أن تغيب الشمس .

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة ، فمن رجال مسلم ، وعمرو بن الحارث : هو ابن يعقوب الأنصاري .

وأخرجه أحمد ٩٤/٦ و١٣٣، والبخاري (١٦٨٠) في الحج: باب من قدم ضعفة أهله بليل، ومسلم (١٢٩٠)(٢٩٦) في الحج: باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل الزحمة، والنسائي ٩٢٦٧ في مناسك الحج: باب الرخصة للنساء في الإفاضة من جمع قبل الصبح، وابن ماجه (٣٠٢٧) في المناسك: باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار، من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي ٥٨/٢، والبخري (١٦٨١)، ومسلم (١٢٩٠)، والبيهقي ٥/٤٢ من طرق عن أفلح بن حميد، عن القاسم، به . وسيرد برقم (٣٨٦٤) و(٣٨٦٦).

وجمع : مزدلفة ، وتُبِطة \_ بفتح الثاء وكسر الباء ـ أي : بطيئة الحركة ، كأنها تثبط بالأرض ، أي : تشبث بها .

### ذِكرُ الإِباحةِ للمرءِ أَن يَتَقَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهلِه وعيالِه مِن المزدلفةِ إلى مِنى

٣٨٦٢ - أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان قال : حدثنا محمدُ بن عُبيد بنِ حساب قال : حَدَّثنا حمادُ بنُ زيد ، عن أيوب ، عن عِكرمَةَ

عن ابن عَبَّاسٍ قال : بَعَثْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ (١).

### ذِكرُ خبرِ ثانٍ يُصرِّحُ بإباحة ما ذَكَرْنَا

٣٨٦٣ ـ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم بن إسماعيل ببست ، قال :

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله رجال الشيخين غير محمد بن عبيد بن حساب ، فمن رجال مسلم ، أيوب : هو السختياني .

وأخرجه البخاري (١٦٧٧) في الحج: باب من قدم ضعفة أهله بليل، والترمذي (٨٩٢) في الجمع: باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل، والبيهقي ١٢٣/٥ من طريقين عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٩٧١، ومسلم (٣٠٢)(٣٠٠) في الحج: باب استحباب تقديم دفعة الضعفة، والنسائي ٢٦١/٥ في مناسك الحج: باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة، وو٢٦٦ في الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى، وابن ماجه (٣٠٢٦) في المناسك: باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار، وابن خزيمة (٢٨٧٠)، والطبراني (١١٢٨٥) و (١١٣٥٥) و (١١٣٥٥) و (١١٣٥٠)، والبيهقي ١٢٣/٥ من طرق عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، به.

وأخرجه الطيالسي (٢٧٢٩)، وأحمد ٣٥٢/١، والطبراني (١٢٢٢٠) من طريق ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، به. وانظر ما بعده. والثقل: هو المتاع ونحوه، والجمع أثقال، مثل: سبب وأسباب.

حدثنا قُتيبة بنُ سعيد ، قال : حدثنا حَمَّادُ بنُ زيدٍ ، عن عُبيد اللَّه (١) بنِ أبي يزيد قال :

سَمِعْتُ ابنَ عباس يقول : بَعَثنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ <sup>(۲)</sup>.

٣٨٦٤ أخبرنا الحسينُ بنُ محمد بنِ أبي معشر قال: حدثنا صالحُ بنُ زياد السُّوسي قال: حدثنا ابنُ نُميرٍ، [عن أبيه] (٣)، عن عُبَيْدِ اللَّه بن عمر، عن عبدِ الرحمٰن بن القاسِم، عن أبيه

عن عائشة ، قالت : لَوددْتُ أَنِّي كُنْتُ استأَذَنْتُ استأَذَنْتُ استأَذَنْتُ استأَذَنْتُ الله عِلَيْ كما ] (٤) استأذنَتُ سودة ، فأصلي الصُّبْحَ بِمِنى ، وأَرْمِي الجَمْرَة قَبْلَ أَن يأتي النَّاسُ. فَقُلْتُ لِعائشة : وكانَت سودة استأذنته ؟ قَالَتْ: نَعَمْ ، إنَّها كانَتِ امرأةً ثَقيلَةً ثَبِطَةً ، فاستأذنَت رَسُول اللَّه عِلَيْ فَأَذنَ لها (٥).

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى : « عبد الله »، وقد جاء على الصواب برقم (٣٨٦٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر ما قبله .

وأخرجه البخاري (١٨٥٦) في جزاء الصيد: باب حب الصبيان، ومسلم (١٢٩٣) في الحج: باب استحباب تقديم دفعة الضعفة، والطبراني (١٢٦١) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وانظر (٣٨٦٥).

<sup>(</sup>٣) « عن أبيه » سقطت من الأصل ، واستدركت من « صحيح مسلم ».

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين بياض في الأصل ، واستدرك من « صحيح مسلم ».

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح . صالح بن زياد السوسي : ثقة روى له النسائي ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . ابن نمير : هو محمد بن عبد الله بن نمير . وقد تقدم برقم (٣٨٦١).

وأخرجه مسلم (١٢٩٠)(٢٩٥) في الحج: باب استحباب تقديم دفعة =

### ذِكرُ البيانِ بأنَّ الإِباحةَ التي وصفناها هي للضعفاء مِن الرِّجال كما هِيَ لِلضعفاء مِن النِّساء

٣٨٦٥ - أخبرنا أحمدُ بنُ محمود بنِ مقاتل الشيخ الصَّالِح ، قال : حدثنا محمدُ بنُ منصور الجَوَّاز قال : حدثنا سفيانُ ، عن عُبَيْدِ اللَّه بنِ أبي يزيد

سَمِعَ ابنَ عباس يَقُولُ: كُنَّا مِمن (١) قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في ضَعَفَة أهلِه لَيْلَةَ المزدلفةِ (٢).

### ذكرُ الإباحَةِ للضعفاء مِن النَّساءِ والأولاد أن يدفعن مِن جَمْع ِ بليل

٣٨٦٦ أخبرنا محمدُ بن إسحاقَ بنِ إبراهيم مولى ثقيفٍ ، قال :

= الضعفة ، عن ابن نمير ، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٩٨/٦ ـ ٩٩، والنسائي ٢٦٦/٥ في مناسك الحج: باب الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى ، والطحاوي ٢١٩/٢، والبيهقي ١٢٤/٥ من طرق عن عبيد الله بن عمر ، به . وانظر (٣٨٦٦).

وأخرجه الشافعي في «مسنده» ١٧٥٧، والحميدي (٤٦٣)، والبخاري (١٦٧٨) في الحج : باب من قدم ضعفة أهله بليل، ومسلم (١٦٧٨)(٢٠١) في الحج : باب استحباب تقديم دفع الضعفة، والنسائي ٥/٢٦٧ في مناسك الحج : باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة، وأبو داود (١٩٣٩) في المناسك : باب التعجيل من جمع، وابن الجارود في «المنتقى» (٤٧٧)، والطبراني (١٢٦٦٠)، والبيهقي ٥/١٢٣، والبغوي (١٩٤١) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وانظر (٣٨٦٩).

<sup>(</sup>١) في الأصل : «مما »، وهو خطأ ، والتصويب من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن منصور الجواز ، وهو ثقة ، روى له النسائي . سفيان : هو ابن عيينة .

حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم الحنظليُّ، قال: أخبرنا الثقفيُّ، قال: حدثنا أيوبُ، عن عبدِ الرحمٰن بن القاسم، عن أبيه

عن عائشة قالت: كَانَتْ سَوْدَةُ امرأةً ضخمةً ثَبِطةً ، فاستأذَنَتْ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ أَن تُفِيضَ من جَمْع بليْل ، فأذِن لَها رسولُ اللَّهِ عَلَيْ وكانتْ عائشةُ تقولُ : وَدِدْتُ أَنِي كُنْتُ استأذنتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ كُما استأذنتُهُ سَوْدَةُ (١).

ذِكرُ مَا يُستحبُّ للإمام تقديمُ ضعفَةِ أهله مِن المزدلفة بليل

٣٨٦٧ ـ أخبرنا ابنُ قتيبة ، حدثنا أحمدُ بنُ أبي الحواري ، حدثنا ابنُ وهب ، حدثنا يونسُ ، عن الزهريِّ

عن سالم، قال: كان أبي يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أهلِه من المزدلفةِ إلى مِن ، ويَذْكُرُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كان يفعلهُ (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . الثقفي : هو عبد الوهَّاب بن عبد المجيد ، وأيوب : هو السختياني . وقد تقدم برقم (٣٨٦١) و(٣٨٦٤).

وأخرجه مسلم (١٢٩٠)(٢٩٤) في الحج: باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (۱۲۹۰)(۲۹۶) عن محمد بن بشار ، وابن خزيمة (۲۸٦۹) عن محمد بن بشار ، كلاهما عن الثقفي ، به .

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن أبي الحواري - وهو أحمد بن عبد الله بن ميمون التغلبي - فقد روى له أبو داود وابن ماجه ، وهو ثقة .
 ويونس : هو ابن يزيد الأيلي .

وأخرجه مسلم (١٢٩٥) في الحج : باب استحباب تقديم دفع الضعفة . . . ، والبيهقي ١٢٣/٥ من طرق عن ابن وهب ، بهذا الإسناد .

= وأخرجه البخاري (١٦٧٦) في الحج: باب من قدم ضعفة أهله بليل، والبيهقي ١٢٣/٥من طريقين عن الليث، عن يونس، به.

وأخرجه ابن خزيمة (٢٨٧١)، وأخرج القسم الثاني منه أحمد ٣٣/٢ من طريق عبد الرزاق عن معمر ، عن الزهري ، به .

وأخرج القسم الأول منه مالك في « الموطأ » ٣٩١/١ في الحج : باب تقديم النساء والصبيان ، عن نافع ، عن سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر ، عن أبيهما عبد الله .

### ۱۲ ـ باب رمي جمرة العقبة

ذِكرُ البيانِ بأن رمي الجمارِ من آثار إبراهيم الخليل صلوات الله عليه

٣٨٦٨ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ إبراهيم مولى ثقيف ، قال : حدثنا سعيدُ بنُ يحيى بن سعيد الأموي ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا ابنُ إسحاق ، قال : حدثني عبدُ الرحمٰن بنُ القاسم ، عن أبيه

عن عائشة ، قالت : أَفَاضَ رسولُ اللَّهِ ﷺ حينَ صلَّى الظهرَ ، ثم رَجَعَ إلى مِنى ، فأقامَ بها أيامَ التشريقِ الثَّلاثَ يرمي الجمَارَ حتى تَزُولَ الشمسُ بسبع حَصَيَاتٍ كُلَّ جمرةٍ ، ويُكَبِّرُ مَعَ كلَّ حصاةٍ تكبيرةً يَقِفُ عندَ الأولَى وعِنْدَ الوسطى ببطنِ الوادي ، وينصرف إذا رَمى الكُبْرى، ولا يِقَفُ عندها. وكانتِ الجمَارُ مِنْ آثار إبراهيمَ صلوات اللَّهِ عليه (١).

<sup>(</sup>١) إسناده حسن . محمد بن إسحاق : روى له مسلم في المتابعات ، وهو صدوق ، وقد صرح بالتحديث ، فانتفت شبهة تدليسه . وباقي رجاله رجال الشيخين .

وأخرجه دون قوله: «وكانت الجمار من آثار إبراهيم صلوات الله عليه»: أحمد ٢/٠٩، وأبو داود (١٩٣٧) في المناسك: باب في رمي الجمار، وابن خسزيمة (٢٩٥٦) و(٢٩٧١)، وابن الجسارود (٤٩٢)، والطحاوي ٢/٠٢٠، والدارقطني ٢/٤٧، والحاكم ١٤٨/٤ من طريقين عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وانظر (٣٨٨٧).

#### ذِكرُ الزجرِ عن رمي الجمارِ للحاجِّ قَبْلَ طلوع الشمس

٣٨٦٩ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحباب الجُمحي ، قال : حدثنا مُحَمَّدُ بن كثير العبديُّ ، قال : اخبرنا سفيانُ الثوريُّ ، قال : حدثني سَلَمَةُ بنُ كُهَيْلِ ، عن الحسن العُرَنِيُّ

عن ابن عباس قال: قَدِمْنَا على رسولِ اللَّهِ عَلَى مِن المزدلفة أغيلمة بني عبدِ المطلب على حُمُرَاتٍ، فجعلَ يَلْطَحُ بأفخاذِنَا، ويَقُولُ: « أُبَيْنِي لا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ » (١).

تنبيه: قال ابن خزيمة في «صحيحه» تعليقاً على قوله: «حين صلى الظهر»: ظاهرها خلاف خبر ابن عمر الذي ذكرناه قبل. قلت: وسيأتي عند المؤلف رقم (٣٨٨٥) « أن النبي على أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى »، وأحسب أن معنى هذه اللفظة لا تضاد خبر ابن عمر، لعل عائشة أرادت: أفاض رسول الله على من آخر يومه حين صلى الظهر بعد رجوعه إلى منى ، فإذا حمل خبر عائشة على هذا المعنى لم يكن مخالفاً لخبر ابن عمر، وخبر ابن عمر أثبت إسْنَاداً من هذا الخبر...

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أنه منقطع ، لأن الحسن العُرَني لم يلق ابن عباس ، بل لم يدركه، وهو يرسل عنه ، صرح بذلك أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم .

وأخرجه أبو داود (١٩٤٠) في المناسك : باب التعجيل من جمع ، ومن طريقه البغوي (١٩٤٣) عن محمد بن كثير العبدي ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الطحاوي ٢١٧/٢ عن ابن مرزوق ، عن محمد بن كثير ، به .

وأخرجه أحمد 1/٢٣٤ و ٣١١، والنسائي ٥/ ٢٧٠ ـ ٢٧٧ في مناسك الحج: باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، وابن ماجه (٣٠٢٥) في المناسك: باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار، والطحاوي ٢/٧١٧، والطبراني (١٢٦٩٩) و (١٢٧٠٣)، وأبو عبيد في «غريب الحديث» 17٨/١ ـ 1٢٩، والبغوى (١٩٤٢) من طرق عن سفيان الثوري، به.

# ذِكرُ المَوْضِعِ الذي يَقِفُ منه الحاجُّ عندَ رميه الجِمَارَ

• ٣٨٧٠ أخبرنا أبو خليفة ، قال : حدثنا محمدُ بنُ كثير ، قال : أخبرنا سفيانُ ، عن الأعمش ، عن إبراهيمَ

عن (١) عبد الرحمٰن بن يزيد، قال: رَمَى عَبْدُ اللَّهِ مِن بَطْنِ الوادي، فقلت: يا أبا عبد الرحمٰن إنَّ الناسَ يَرْمُونَها مِن فَوْقِها، فقالَ: هٰذا والذي لا إِلَهَ غيرُهُ مقامُ الذي أُنزِلَتْ عليه سُورةُ البقرةِ (٢).

وأخرجه أحمد ١/٢٣٤، وابن ماجه (٣٠٢٥)، وعلي بن الجعد (٢١٧٥)،
 والطبراني (١٢٧٠١) و(٢٢٧٠١) من طرق عن سلمة بن كهيل ، به .

وأخرجه أحمد ١٣٢/١ و٧٧٧، والترمذي (٨٩٣) في الحج: باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل، والطحاوي ٢١٧/٢، والطبراني (١٢٠٧٣) من طرق عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس أن النبي على قدم ضعفة أهله وقال: « لا ترموا حتى تطلع الشمس ». وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه أبو داود (١٩٤١)، والنسائي ٢٧٢/٥ من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي على قدم أهله وأمرهم أن لا يرموا حتى تطلع الشمس. وحبيب: مدلس وقد عنعن، وبقية رجاله ثقات.

وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً كما قال الحافظ في « الفتح » ٣١٧/٣ فيصح بها الحديث . وفيه دليل على أنه لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس ، لأنه إذا كان من رخص له منع أن يرمي قبل طلوع الشمس ، فمن لم يرخص له أولى .

واللطح: الضرب الخفيف ببطن الكف ونحوه ، قال أبو عبيد في «غريب الحديث » ١٢٨/١ ـ ١٢٩: اللطح: الضرب ، يقال منه: لطحت الرجل بالأرض.

وأبيني : تصغير ، يريد يا بني ، والأغيلمة : تصغير الغلمة ، كما قالوا : أصيبية في تصغير الصبية .

(١) تحرفت في الأصل إلى: بن.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين . إبراهيم : هو النخعي .

وأخرجه البخاري (١٧٤٧) في الحج : باب رمي الجمار من بطن الوادي ، عن =

#### ذكر وصف الحصى التي تُرمى بها الجِمَارُ

٣٨٧١ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا حِبَّانُ قال : أخبرنا عَبْدُ اللَّه قال : حدثني أبو العالية ، قال : حدثني أبو العالية ، قال :

حدثني ابن عباس، قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ غَدَاةَ العقبةِ وهو واقفٌ على راحِلَتِهِ: «هاتِ الْقُطْ ليَ »، فَلَقَطْتُ له حَصَيَاتٍ، وهي حَصَى الخَذَفِ، فلما وَضَعْتُهُنَّ في يدهِ، قالَ: «نَعَمْ، بأمثالِ هؤلاءِ، بأمثالِ هؤلاءِ، وإيَّاكُمْ والغُلُو في

محمد بن كثير، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (١٢٩٦) (٣٠٥) في الحج: باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي ، من طريقين عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، به .

وأخرجه الطيالسي (٣١٩)، وأحمد ٢١٥/١، والبخاري (١٧٤٨) في الحج: باب رمي الجمار بسبع حصيات، و(١٧٥٠) باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره، ومسلم (١٢٩٦)(٣٠٧)، وأبو داود (١٩٧٤) في المناسك: باب في رمي الجمار، والنسائي ٢٧٣/٥ في مناسك الحج: باب المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة، وابن خزيمة (٢٨٨٠)، وابن الجارود (٤٧٥) من طرق عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم النخعى، به.

وأخرجه النسائي ٢٧٣/، وأبو يعلى (٤٩٧٢) من طريقين عن هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم النخعي ، به .

وأخرجه مسلم (١٢٩٦) (٣٠٩)، والنسائي ٥/٢٧٣ من طريق أبي المحيّاة ، عن سلمة بن كهيل ، والطيالسي (٣٠٠)، والترمذي (٩٠١) في الحج: باب ما جاء كيف نرمي الجمار ، من طريق وكيع ، كلاهما عن عبد الرحمن بن يزيد ، به . وانظر الحديث رقم (٣٨٧٣).

وقال الحافظ في « الفتح » ٣/ ٥٨٢ بعد فراغه من شرح هذا الحديث : فائدة : زاد محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي ، عن أبيه في هذا الحديث عن ابن مسعود أنه لما فرغ من رمي جمرة العقبة قال : اللهم اجعله حجًا مبروراً ، وذنباً مغفه راً .

# الدِّين ، فإنَّما أَهْلَكَ مَنْ كانَ قبلَكُمْ الغلوُّ في الدينِ » (١). [١:٤]

# ذكرُ الأمرِ برمي الجمارِ بمثل حصى الخَذفِ

٣٨٧٢ ـ أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنِ قُتيبة ، حدثنا يزيدُ بنَ مَوْهَبٍ ، حدثنا الليثُ ، عن أبي الزَّبير ، عن أبي معبدٍ مولى ابنِ عباس

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير زياد بن الحصين ـ وهو الرياحي ـ فمن رجال مسلم . عوف : هو ابن أبي جميلة ، وأبو العالية : هو رفيع بن مهران الرياحي .

وأخرجه أحمد ٢١٥/١، والنسائي ٥/٢٨ في مناسك الحج: باب التقاط الحصى، وابن ماجه (٣٠٢٩) في المناسك: باب قدر حصى الرمي، وابن الحصى، وابن ماجه (٣٠٢٩) في المناسك: باب قدر حصى الرمي، وابن الجارود (٤٧٣)، والطبراني في « الكبير » (١٢٧٤٧)، والحاكم 1/٢٦٦ من طرق عن عوف، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وأخرجه الطبراني ١٨/(٧٤٢)، والبيهقي ٥/١٢٧ من طريقين عن عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، عن عوف، عن زياد بن حصين، عن أبي العالية، عن ابن عباس، عن أخيه الفضل بن عباس.

وأخرجه أحمد ٢ /٣٤٧ من طريقين عن عوف ، حدثني زياد بن الحصين ، عن أبي العالية الرياحي ، عن ابن عباس . قال يحيى : لا يدري عوف : عبد الله أو الفضل . وانظر ما بعده و(٣٨٥٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد بن موهب ، وهو يزيد بن =

#### ذِكر عَدَد الحصيات التي يرميها المرء عند جمرة العقبة

٣٨٧٣ - أخبرنا أحمــد بنُ علي بنِ المثنى ، قال : حــدثنا عَبْدُ الغَفَّار بنُ عبد اللَّه قال : حدثنا عليُّ بنُ مسهر

عن الأعمش ، قال : سَمِعْتُ الْحَجَّاجُ بِنَ يوسف قالَ وهو على المنبرِ : اللهوا القُرآنَ كما الله جُرْرائِيلُ السُّورة التي يُذْكَرُ فيها البَقَرَة ، السُّورة التي يُذْكَرُ فيها الله عِمرانَ ، السُّورة التي يُذْكَرُ فيها النساءُ . قال الأعمش : فلقيتُ إبراهيمَ النخعيَّ ، فأخبرتُهُ فسبَّهُ ، النساءُ . قال الأعمش : حدثني عبدُ الرحمٰن بنُ يزيد أنهُ كانَ مَع عبدِ اللَّه بنِ مسعود حينَ رَمَى جَمْرةَ العقبةِ ، فاستبطنَ الوادي ، عبدِ اللَّه بنِ مسعود حينَ رَمَى جَمْرةَ العقبةِ ، فاستبطنَ الوادي ، فرماها مِنْ بطنِ الوادي بِسَبْعِ حَصَياتٍ ، يُكَبِّرُ مَع كلَ حصاةٍ ، فقلتُ : يا أبا عبد الرحمٰن إن الناسَ يرمونَها مِن فوقِها ، فقالَ ابنُ مسعودٍ : هذا والذي لا إله غيرهُ مقامُ الذي أُنزِلَتْ عليهِ سورةُ البقرةِ (١).

<sup>=</sup> خالد بن یزید بن موهب ، فقد روی له أصحاب السنن ، وهو ثقة ، أبو معبد مولی ابن عباس: اسمه نافذ . وهو مكرر (٣٨٥٥).

وأخرجه مسلم (١٢٨٢) في الحج: باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، والنسائي ٢٥٨/٥ في مناسك الحج: باب الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة، والطبراني في « الكبير » ١٨/(٢٨٦) من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح . عبد الغفار بن عبد الله : ذكره المؤلف في « الثقات » ٢١/٨ فقال : من أهل الموصل ، كنيته أبو نصر ، يروي عن علي بن مسهر ، حدثنا عنه الحسن بن إدريس الأنصاري والمواصلة ، مات سنة أربعين ومئتين أو قبلها أو بعدها بقليل . وذكره ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢/٤٥ وقال : روى عنه إبراهيم بن على بن مسهر ، وعبد الله بن عطارد الطائي المغربي ، روى عنه إبراهيم بن =

# ذِكرُ الإِباحة للمرء أن يَخْطُبَ الناسَ عند رمي الجمرةِ على راحلته إذا كان إماماً يأمر الناسَ وينهاهم

٣٨٧٤ ـ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المُثنى ، قال : حدَّثنا أبو خيثمةَ ، قال : حدَّثنا وكيعٌ ، عن إسماعيلَ بن أبي خالدٍ ، عن أخيه

عن أبي كَاهِل ـ قال إسماعيلُ: وقدرأيت أبا كاهل ـ قال: رأيتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عيدٍ على ناقةٍ لَهُ خَـرْمَاءَ ، وحَبَشِيُ مُمْسِكٌ بِخِطَامِهَا (١).

يوسف الهِسِنْجاني . ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين ، وهو في «مسند أبي
 يعلى » (۲۷ ° ٥) . وقد تقدم برقم (۳۸۷ °) .

وأخرجه مسلم (١٢٩٦)(٣٠٦) في الحج: باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي ، والبيهقي ١٢٩/٥ من طريق منجاب بن الحارث ، عن علي بن مسهر ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الحميدي (١١١)، والبخاري (١٧٥٠) في الحج: باب يكبر مع كل حصاة ، والنسائي ٧٧٤/٥ في مناسك الحج: باب المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة ، وابن خزيمة (٢٨٧٩) والبغوي (١٩٤٩) من طرق عن الأعمش ، به .

ولم يقصد الرواية عن الحجاج ، فإنه لم يكن بأهل لذلك ، وإنما أراد أن يحكي القصة ، ويوضح خطأ الحجاج فيها بما ثبت عمن يرجع إليه في ذلك بخلاف الحجاج ، وكان لا يرى إضافة السورة إلى الاسم ، فرد عليه إبراهيم النخعى بما رواه عن ابن مسعود من الجواز .

(۱) رجاله رجال الشيخين غير أخي إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي ، واسمه سعيد ، روى له النسائي وابن ماجه ، ووثقه العجلي والمؤلف ، وأبو كاهل رضي اللَّه عنه : اسمه قيس بن عائذ ، وقيل : عبد اللَّه بن مالك الأحمسي ، روى له النسائي وابن ماجه أيضاً هذا الحديث فقط .

وأخرجه أحمد ٣٠٦/٤، وابن ماجه (١٢٨٤) في الصلاة : باب ما جاء في الخطبة في العيدين ، والطبراني في « الكبير » ١٨/(٩٢٤)، والبيهقي ٣٩٨/٣ من طرق عن وكيع ، بهذا الإسناد .

وأخرجه النسائي ١٥٨/٣ في الصلاة : باب الخطبة على البعير ، وفي الحج =

# ذِكرُ جوازِ خُطبة المرءِ على الراحلة في الأوقاتِ

٣٨٧٥ ـ أخبرنا أبو خليفة ، قال : حدَّثنا أبو الوليد ، قال : حدثنا عِكْرِمَةُ بنُ عمَّارِ قال :

حدثني الهرماسُ بنُ زيادٍ البّاهِليُّ ، قال : أَبْصَرْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ وأَبِي ، وأَنَا مُرْدَفُ وراءَهُ على جَمَل وأَنَا صَبِيُّ صغيرٌ ، فرأيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ على ناقتِهِ العضباءِ معنى (١).

من « الكبرى » (كما في « التحفة »٢٧٣/٩)، والطبراني ١٨/(٩٢٥)، وابن الأثير
 في « أسد الغابة » ٢٦٠/٦ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد ، به .

وعلقه البخاري في «تاريخه الكبير» ١٤٢/٧ من طريقين عن إسماعيل ، به . وأخرجه ابن ماجه (١٢٨٥) عن محمد بن عبد الله بن نمير ، حدثنا محمد بن عبيد ، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي كاهل قيس بن عائذ ، فذكره . وناقة خرماء ، أي : مثقوبة الأذن . وعند ابن ماجه : حسناء .

<sup>(</sup>١) إسناده حسن . عكرمة بن عمار \_ وإن كان من رجال مسلم \_ لا يرقى حديثه إلى رتبة الصحيح . أبو الوليد : هو هشام بن عبد الملك الطيالسي .

وأخرجه أبو داود (١٩٥٤) في المناسك : باب من قال : خطب يوم النحر عن هارون بن عبد الله ، عن أبي الوليد ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد 4.00% و0.00% والنسائي في المناسك من « الكبرى » ( كما في «التحفة» 1.00%)، والبيهقي 1.00%, والطبراني في «الكبير» (1.00%) و (1.00%) (وعنده زيادات)، وابن الأثير في «أسد الغابة» 1.00% من طرق عن عكرمة، به.

وأخرجه البخاري في « التاريخ الكبير » ٢٤٦/٨ قال : قال لنا عاصم : حدثنا عكرمة بن عمار ، فذكره .

# ١٣ ـ باب الحلق والذبح

ذِكرُ الإِباحةِ للحاجِّ أَن يَذْبَحَ قبلَ الرمي أَو يحلِقَ قبلَ الذبح ِ مِن غيرِ حرج يلزمُه في ذلك الفعل

٣٨٧٦ - أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بنِ زُهيرٍ بِتُسْتَرَ، قال: حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم الدَّوْرَقِيُّ ، قال: حدثنا هشيمٌ ، عن منصور ، عن عطاء

عن ابنِ عبَّاس، أنَّ النبيَّ ﷺ سُئِلَ عن رَجُل حَلَقَ قبلَ أن يَدْبَعَ ، أو ذَبعَ قبلَ أن يَدْمِيَ ، فجعل ﷺ يقولُ : « لا حَرَجَ » (١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، هشيم : هو ابن بشير السلمي ، وقد صرح بالتحديث عند البخاري وغيره ، منصور : هو ابن زاذان الواسطي ، وعطاء : هو ابن أبي رباح .

وأخرجه أحمد ٢١٦/١، والبخاري (١٧٢١) في الحج: باب الذبح قبل الحلق، والطبراني في « الكبير» (١١٣٥٠)، والطحاوي ٢٣٦/٢، والبيهقي ١٤٣/٥ من طرق عن هشيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (۱۷۲۲) و(٦٦٦٦) في الأيمان والنذور : باب إذا حنث ناسياً في الأيمان ، والطبراني (١١٤١٧)، والبيهقي ١٤٣/٥ من طرق عن عطاء ، به . وأخرجه أحمد ٢١٦/١ و٣١٠-٣١١، والبخاري (٨٤) في العلم : باب من =

# ذكر الأمرِ بالذبحِ والرمي لِمَنْ قدَّم الحلقَ والنحرَ عليهما مع إسقاطِ الحرج عن فاعل ذلك

٣٨٧٧ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سنان الطائي ، أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكٍ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عيسى بنِ طلحة بنِ عُبَيْدِ اللَّه

عن عَبْدِ اللَّه بِنِ عمروٍ ، قال : وقف رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في حَجَّةِ الوَدَاعِ بِمنى لَلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبَلَ أَن أَذَبِح ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « اذْبَحْ ولا حَرَجَ » . فجاءهُ رَجُلٌ آخر، فقالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحُرْتُ قَبَلَ أَن أَرْمِيَ ، فقالَ : « ارْم ولا حَرَجَ » فما سُئِلَ أَشْعُرْ فَنَحُرْتُ قَبَلَ أَن أَرْمِيَ ، فقالَ : « ارْم ولا حَرَجَ » فما سُئِلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ عن شيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إِلَا قالَ : « افْعَلْ ولا حَرَجَ » (١) .

= أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس ، و(١٧٢٣) في الحج: باب الذبح قبل الحلق ، و(١٧٧٥) باب إذا رمى بعدما أمسى ، والنسائي ٧٧٢/ في مناسك الحج: باب الرمي بعد المساء ، وابن ماجه (٣٠٥٠) في المناسك: باب من قدم نسكاً قبل نسك ، والسطبراني (١١٨٧٠) و(١١٩٦٧)، والبيهقي ١٤٢/٥-١٤٣، والبغوي (١٩٦٤) من طريقين عن عكرمة ، عن ابن عباس .

وأخرجه أحمد ٣٥٨/١)، والبخاري (١٧٣٤)، ومسلم (١٣٠٧) في الحج: باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الحلق، والطبراني (١٠٩٠٩) من طرق عن وهيب، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس.

وعلقه البخاري بإثر حديث (١٨٢٢) فقال : وقال عفان : أراه عن وهيب ، عن ابن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . ووصله أحمد ٣٢٨/١ عن عفان ، حدثنا وهيب ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم فذكره .

وعلقه أيضاً عن عبـد الرحيم الرازي، عن ابن خثيم، عن عـطاء، ووصله الإسماعيلي من طريق الحسن بن حماد عنه .

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في « الموطأ » ٤٢١/١ في الحج : باب جامع الحج .

# ذِكرُ الإِباحة للمُحْرِمِ الحلقَ قبل الذبح والذبح قبل الرمي

٣٨٧٨ - أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال : أخبرنا النَّضْرُ بنُ شميل ، قال : حدثنا حمَّادُ بنُ سلمة ، عن قيس بنِ سعدٍ ، عن عطاء بن أبي رباح ،

عن جابر بن عبد الله، أنَّ رجلاً قال : يا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ قَبْلُ أَنْ أَرْمِيَ، فقالَ : « ارْم ولا حَرَجَ »، فقالَ آخَرُ : يا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ قبلَ أن أذبحَ ، قالَ : « اذْبَحْ ولا حَرَجَ ». فقالَ آخَرُ : طُفْتُ قبلَ أَنْ أرمي يا رَسُولَ اللَّهِ ، فقالَ : « ارْم ولا حَرَجَ » (١). طُفْتُ قبلَ أَنْ أرمي يا رَسُولَ اللَّهِ ، فقالَ : « ارْم ولا حَرَجَ » (١).

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٧٩٨/١، وأحمد ١٩٢/٢، وأحمد ١٩٢/٢، والدارمي ١٤/٢ - ٦٥، والبخاري (٨٣) في العلم: باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، و(١٧٣٦) في الحج: باب الفتيا على الدابة عند الجمرة، ومسلم (١٣٠٦) في الحج: باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الحلق، وأبو داود (٢٠١٤) في المناسك: باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه، والطحاوي ٢٧٧/٢، والبيهقي ٥/١٤٠، والبغوي (١٩٦٣).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم . حماد بن سلمة وقيس بن سعد ـ وهو المكي ـ من رجال مسلم ، وباقى السند على شرطهما .

وأخرجه أحمد ١٨٥/٣، والنسائي في «الكبرى» (كما في «التحفة» ٢٤١/٢)، والطحاوي ٢٣٦/٢، والبيهقي ١٤٣/٥ من طرق عن =

# ذِكرُ البيان بأنَّ المرء في الحلق يَجِبُ أن يبدأ بالأيمَنِ من رأسه ، ثم بالأيسر

٣٨٧٩ أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ إبراهيم مولى ثقيف ، قال : حدَّثنا ابنُ أبي عمر العَدَني ، قال : حدثنا سفيانُ ، قال : سَمِعْتُ هشامَ بنَ حسان يُخْبِرُ عن محمدِ بن سيرين

عن أنس بنِ مالكِ ، قال : لمَّا رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الجَمْرَةَ وَنَحَرَ نُسُكَهُ نَاوِلَ الحلاقَ شِقَّهُ الأيمَن ، فحلقهُ ، ثم ناولَ أبا طلحة الأنصاري ، فأعطاهُ إيّاهُ ، ثم ناولهُ الشِّقَ الأيسَر، فقال : «اقْسِمْهُ بَيْنَ «احْلِقْهُ» فحلقَهُ ، فأعطاهُ أبا طلحة ، وقال : «اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاس »(۱).

وقال البخاري بإثر حديث ابن عباس (١٧٢٧) في الحج: باب الذبح قبل الحج: وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور ، عن عطاء ، عن جابر رضي الله عنه ، عن النبي على . وهذه الطريق وصلها البيهقي ٥/١٤٣ ، وابن حجر في تغليق التعليق ٩٦/٣ من طريقين عن حماد بن سلمة ، به . وقال الحافظ في « الفتح » ٣/٥٠٠: وصلها النسائي والطحاوي والإسماعيلي وابن حبان من طرق عن حماد بن سلمة .

وأخرجه أحمد ٣٢٦/٣، وابن ماجه (٣٠٥٢) في المناسك: باب من قدم نسكاً دون نسك، والطحاوي ٢٧٣٧، والبيهقي ١٤٣/٥ من طرق عن أسامة بن زيد، عن عطاء، به. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة ١/١٩١: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم . وقد تقدم برقم (١٣٧٢). ابن أبي عمر العدني : اسمه محمد بن يحيى ، صدوق من رجال مسلم ، وباقي رجاله رجال الشيخين . سفيان : هو ابن عيينة .

وأخرجه مسلم (١٣٠٥)(٣٢٦) في الحج : باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ، والترمذي (٩١٢) في الحج : باب ما جاء بأي جانب =

<sup>=</sup> حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد .

# ذكرُ دعاءِ المصطفى ﷺ بالمغفرةِ للمحلِّقين أكثر مما دعا للمُقَصِّرينَ

٣٨٨٠ - أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُ ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن مالكِ ، عن نافع

عن ابنِ عُمَر، أن رسولَ اللَّهِ عَلَى : « اللَّهُ مَّ ارْحَم المُحَلِّقِينَ ». قالوا: والمُقَصِّرِينَ يا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قال: « اللَّهمَّ ارْحَم المُحَلِّقِينَ ». قالوا: والمُقَصِّرِينَ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قالَ: « والمُقصِّرِينَ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قالَ: « والمُقصِّرِينَ » (١٠).

وأخرجه أحمد ۱۱۱/۳، والتحميدي (۱۲۲۰)، وأبسو داود (۱۹۸۲) في المناسك: باب الحلق والتقصير، والترمذي (۹۱۲)، والنسائي في الحج من «الكبرى» (كما في «التحفة» ۱/۳۷۱)، وابن خزيمة (۲۹۲۸) من طرق عن سفيان، به.

وأخرجه أحمد ٢٠٨/٣، ومسلم (١٣٠٥)، وأبو داود (١٩٨١)، وابن المجارود (٤٨٤)، والبيهقي ٥/١٠٣، والبغوي (١٩٦٢) من طرق عن هشام بن حسان، به .

قال ابن الهمام في « فتح القدير » بإثر هذا الحديث : وهذا يفيد أن السنة في الحلق البداءة بيمين المحلوق ورأسه ، وهو خلاف ما ذكر في المذهب ، وهذا هو الصواب .

وقال النووي في «شرح مسلم» ٥٢/٩ ـ ٥٤: هذا الحديث فيه فوائد كثيرة ، منها: بيان السنة في أعمال الحج يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة ، ومنها أن الحلق نسك ، وأنه أفضل من التقصير ، وأنه يستحب فيه البداءة بالجانب الأيمن من رأس المحلوق ، ومنها التبرك بشعره على .

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في « الموطأ » 1 / 990 في الحج : باب الحلاق .

وأخرجه أحمد ٧٩/٢، والبخاري (١٧٢٧) في الحج: باب الحلق والتقصير عند الإحلال، ومسلم (١٣٠١) (٣١٧) في الحج: باب تفضيل الحلق على =

<sup>=</sup> الرأس يبدأ في الحلق ، عن ابن أبي عمر ، بهذا الإسناد .

التقصير وجواز التقصير، وأبو داود (١٩٧٩) في المناسك: باب الحلق والتقصير، والبغوي (١٩٦٣)، والبيهقي ١٠٣/٥ من طريق مالك، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٨٣٥)، والدارمي ٢١٤٦، ومسلم (١٣٠١) (٣١٦) و و (٣١٨)، والترمذي (٩١٣) في الحج: باب ما جاء في الحلق والتقصير، وابن ماجه (٣٠٤٣) في المناسك: باب الحلق، وابن خزيمة (٢٩٢٩)، وابن الجارود (٤٨٥)، والبيهقي ١٠٣/٥ من طرق عن نافع، به.

# ١٤ - بابالإفاضة من منى لطواف الزيارة

#### ذِكرُ الإباحة للمُحرِم إذا أراد طواف الزيارةِ أن يتطيَّبَ بمِنى قبل إفاضته

٣٨٨١ - أخبرنا أَحْمَدُ بنُ سعيد العابد بالبصرة ، قال : حدثنا محمدُ بنُ عُبيدِ بنِ حِساب ، قال : حدثنا حَمَّادُ بنُ زيد ، عن عمرو بنِ دينارٍ ، عن سالم بن عبد الله ، قال :

قالت عائشة : طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِن مِنى قَبْلَ أَن يَزُورَ اللَّهِ ﷺ مِن مِنى قَبْلَ أَن يَزُورَ البَيْتَ (١).

#### ذِكرُ وصفِ الإفاضةِ من مِنى لطوافِ الزيارَةِ

٣٨٨٧ - أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا إبراهيمُ بنُ محمد بنِ عَرْعَرةِ بن البِرِنْد قال : حدثنا عبدُ الرزَّاق ، قال : أخبرنا عُبَيْـدُ اللَّه بنُ عمر ، قال : حدثنا نافعُ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم . محمد بن عبيد بن حساب من رجال مسلم . ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين .

وأخرجه النسائي ١٣٦/٥ في مناسك الحج: باب إباحة الطيب عند الإحرام، وابن خريمة (٢٩٣٤) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وانظر الأحاديث: (٣٧٧٦) و(٣٧٧٠) و(٣٧٧١).

عن ابن عمر أنه كانَ يُفيضُ يَوْمَ النحرِ ، ثم يَرْجِعُ ، فَيُصَلِّي الظهرَ بمِنى ، ويذكر أنَّ النبيُّ ﷺ كانَ يفعلُهُ (١).

# ذكرُ الخبرِ المدحض قولَ مَنْ زَعَمَ أن رفعَ هذا الخَبرِ وهم

٣٨٨٣ - أخبرنا محمدُ بنُ عبد الرحمٰن السّامي ، قال : حدثنا أحمدُ بنُ حنبلُ قال : أخبرنا عُبَيْدُ اللّه ، عن أخمدُ بنُ حنبلُ قال : أخبرنا عُبَيْدُ اللّه ، عن نَافع

عن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثم رَجَعَ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنى (١).

## ذِكرُ خبر قَدْ يُوهِمُ غير المتبحِّرِ في صناعة العلْمِ أنَّهُ مضاد لِخَبَر ابن عُمَرَ الذي ذكرناه

٣٨٨٤ - أخبرنا عمر بنُ محمد الهَمْدَاني ، قال : حدثنا

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم . إبراهيم بن محمد بن عرعرة من رجال مسلم . ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين .

وأخرجه مسلم (١٣٠٨) في الحج: باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر، والنسائي في « الكبرى » (كما في « التحفة » ١٥٥/٦) وابن الجارود (٤٨٦)، وابن خريمة كما في « تغليق التعليق » ١٠١/٣، والحاكم ١/٤٧٥، والبيهقي ٥/٤٤٤ من طرق عن عبد الرزاق بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وانظر ما بعده.

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر ما قبله . وهو في
 و المسند ، ۳٤/۲. ومن طريقه أخرجه أبو داود (۱۹۹۸) في المناسك : باب
 الإفاضة في الحج .

عَبْدُ الملك بنُ شعيب بن الليث بنِ سعد ، قال : حدَّثني أبي ، عن جَدِّي، قال : حدثني خالدُ بنُ يزيد، عن سعيدِ بن أبي هِلالٍ ، عن قتادة

عن أنس بنِ مالك، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الظهرَ والعصرَ والعصرَ والمَغْرِبَ والعِشَاءَ ، ورَقَدَ رقدةً بمِنى ثُمَّ رَكِبَ إلى البَيتِ ، فطافَ بهِ (١).

قال أبو حاتِم مِ رضي اللَّه عنه : في خبر ابن عمر أنَّه كان

(۱) إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيح غير شعيب بن الليث ، وهو ثقة ، روى له أبو داود والنسائي . خالد بن يزيد : هو الجمحي المصري .

وأخرجه البخاري (١٧٥٦) في الحج: باب طواف الوداع، تعليقاً عن الليث، ووصله الدارمي ٢/٥٥، والبزار في «مسنده» (كما في «الفتح» ٩٨٦/٣ و« تغليق التعليق» (١١١/٣)، وسمويه في «فوائده» (كما في «هدي الساري» ص ٣٨٠ و«التغليق»)، والطبراني في «الأوسط» (كما في «هدي الساري» و«الفتح» و«التغليق»)، ومن طريقه الحافظ في «التغليق» ومن طريقه الحافظ في «التغليق» عن التغليق» عن الليث، عن الليث، عن الليث، به.

وقال الطبراني: لم يروه عن سعيد بن أبي هلال إلا خالد بن يزيد، تفرد به الليث، ولا روى سعيد عن قتادة عن أنس حديثاً غير هذا.

وقال البزار: لا نعلم أسند سعيد عن قتادة عن أنس غير هذا الحديث.

وأخرج البخاري (١٧٥٦) في الحج: باب طواف الوداع، و(١٧٦٤) باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ١/٣٤١، وابن خزيمة (٣٦٣) و(٢٩٨٠)، وابن الجارود (٤٩٣)، وابن الجارود (١٩٩٠)، والبيهقي ٥/١٦٠، والبغوي (١٩٧١) من طرق عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن قتادة، عن أنس بن مالك أن النبي على صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رَقَدَ رقدة بالمحصّب، ثم ركب إلى البيت فطاف به.

ومن هذا التخريج يتبين لك أن الحديث وارد في النزول في المحصب وطواف الوداع وليس في طواف الإفاضة كما توهم المؤلف رحمه الله . يُفيضُ يَوْمَ النحر، ثم يَرْجِعُ فَيُصلي الظهرَ بمِنى، وفي خبر أنس أنّه صلّى الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ، ورقد رقدة بمِنى، ثم رَكِبَ إلى البيت، فطاف به، فجعل أنسُ طوافه للزيارة بالليل، وأخبرَ ابنُ عمر أنّه على الزيارة قبلَ الظهر وتلك حجة واحدة، وطواف واحد للزيارة، والذي يجمع بين الخبرين به أنه على رمى جَمْرةَ العقبة، ونحر، ثم تَطيّب للزيارة، ثم أفاض فطاف بالبيت طواف الزيارة، ثم رجع إلى منى فصلّى الظهرَ بها والعصرَ والمغربَ والعشاءَ، ورقد رقدة بها، ثم ركِبَ إلى البيت ثانياً، فطاف بها طوافاً آخر بالليل دونَ أن يَكُونَ بَيْنَ الخبرين تضاد أو تهاتُر.

#### ذكرُ الاستحبابِ لِمن أفاض مِن مِنى ألا يُصَلِّى الظهرَ إلا بها

٣٨٨٥ - أخبرنا محمدُ بنُ عبد الرحمن السَّاميُّ ، قال : حدثنا أحمدُ بنُ حنبل قال : حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ عمر ، أحمدُ بنُ حنبل قال : أخبرنا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ عمر ، عن نافع

عن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثم رَجَعَ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ بمِنى (١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر (٣٨٨٣).

# ١٥ ـ بابرمي الجمار أيام التشريق

## ذِكْرُ وصفِ رمي الجِمَارِ أَيَّامَ مِنى

٣٨٨٦ ـ أخبرنا أحمد بنُ علي بن المثنى ، قال : حدثناً أبو خيثمة ، قال : حدثنا ابنُ إدريس (١)، عن ابنِ جُرَيْج ، عن أبي الزُّبير

عن جابرٍ ، قال : رمى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الجَمْرَةَ يَوْمَ النحرِ ضُحىً ، ثُمَّ رَمَى سائِرَهُنَّ عِنْدَ الزوالِ (٢).

وأخرجه أحمد ٣١٢/٣ ـ ٣١٣، والنسائي ٢٧٠/٥ في مناسك الحج: باب وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر، وابن خزيمة (٢٩٦٨)، والدارقطني ٢٧٥/٢ من طرق عن ابن إدريس، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١١٩/٣، والدارمي ٥٨/٥، وأبو داود (١٩٧١) في المناسك: باب رمي الجمار، والترمذي (٩٩٤) في الحج: باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى (وقال: هذا حديث حسن صحيح)، وابن خزيمة (٢٨٧٦)و(٢٩٦٨)، وابن الحارود (٤٧٤)، والطحاوي ٢/٠٢٠، والدارقطني ٢/٥٧٠، والبيهقي ٥/١٣١ و١٤٩- ١٤٩، والبغوي (١٩٦٧)، وأبو نعيم في والبيهقي ٥/١٣١ ومن طريقه ابن حجر في «تغليق التعليق ١٠٧/٣ من طرق عن

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ابن أبي إدريس »، وهو خطأ ، والتصويب من « التقاسيم » ٥/٢٦٧ وابن إدريس : هو عبد اللَّه بن إدريس الأودي.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير ، فقد روى له البخاري مقروناً ، وقد صرح هو وابن جريج بالتحديث عند مسلم وغيره ، فانتفت شبهة تدليسهما .

# ذِكرُ وصفِ رمي المرءِ الجمارَ ووقوفه حينتذ إلى أن يَرْمِيهَا

٣٨٨٧ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة ، قال : حَدَّثنا طلحةُ بنُ يحيى ، عن يونس ، عن ابنِ شهاب ، عن سالم

عن ابن عمر أنّه كان يرمي الجمرة الأولى بسبع حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كلِّ حَصَاةٍ ثم يَتَقَدَّمُ فيقومُ مستقبلًا القبلة قياماً طويلًا ، فيدعو ويرفعُ يديهِ ، ثُمَّ يرمي الجمرة ذات العَقَبةِ مِنْ بطن الوادي ، ولا يَقِفُ عندَهَا، ثم يَنْصَرِفُ ، ويقولُ : هٰكذا رأيتُ رسولَ اللَّهِ عَلَى فعل (١) .

<sup>=</sup> ابن جریج ، به .

وذكره البخاري في الحج: باب رمي الجمار، في ترجمة الباب.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح ، إسناده قوي . طلحة بن يحيى ـ وهو ابن النعمان بن أبي عياش الزرقي ـ وثقه يحيى بن معين ، وعثمان بن أبي شيبة وأبو داود ، وقال أحمد : مقارب الحديث، وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ، وقد روى له البخاري مقروناً ، واحتج به مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، وقد توبع . وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . يونس : هو ابن يزيد الأيلى .

وأخرجه البخاري (١٧٥١) في الحج : باب إذًا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ، ومن طريقه البغوي (١٩٦٨) عن عثمان بن أبي شيبة ، بهٰذا الإسناد .

وأخرجه ابن ماجه (٣٠٣٢) في المناسك : باب إذا رمى جمرة العقبة لم يقف عندها ، عن عثمان بن أبي شيبة به مختصراً .

وأخرجه الدارمي ٢/٣٢، والبخاري (١٧٥٣) باب الدعاء عند الجمرتين، وابن خزيمة (٢٩٧٢)، والنسائي ٢٧٦/٥ في مناسك الحج: باب الدعاء بعد رمي الجمار، والدارقطني ٢٧٥/٢، والحاكم ٤٧٨/١، والبيهقي ١٤٨/٥ من طرق عن عثمان بن عمر، عن يونس، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وأخرجه البخاري (١٧٥٢) عن سليمان \_هو ابن بلال ـ عن يونس ، به .

# ذكرُ الإِباحة للرِّعاء بمكة أن يَجْمَعُوا رميَ الجمارِ فيرموه اليومَيْنِ في يومٍ

٣٨٨٨ - أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا أبو خيثمة ، قال : حدثنا أبو خيثمة ، قال : حدثنا أبن عُيينة ، عن عبدِ اللَّه بنِ أبي بكرٍ ، عن أبيه ، عن أبي البَدَّاح بنِ عدي عن أبيه أنَّ النبيَّ عَلِيْ رَخُصَ للرِّعَاءِ أن يَرْمُوا يوماً ويَدَعوا يَوْماً (١).

وأخرجه أحمد ٥/٠٥٠، والحميدي (٨٥٤)، والترمذي (٩٥٤) في الحج: باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً، والنسائي ٣٧٣/٥ في مناسك الحج: باب رمي الرعاة، والحاكم ٤٧٨/١ من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك 1.4.1 في الحج: باب الرخصة في رمي الجمار ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي ، أخبره عن أبيه . ومن طريقه أخرجه أحمد 0.4.0 ، والدارمي 1.17-17 ، والبخاري في « التاريخ الكبير » 1.10 ( تعليقاً ) وأبو داود (19۷0) في الحج: باب رمي الجمار ، والترمذي (900) ، والنسائي 1.10 وفي « الكبرى » كما في « التحفة » 1.10 وابن ماجه (1.10 ) في الحج: باب تأخير رمي الجمار من عذر ، وأبو يعلى في « المسند » 1.10 وابن خزيمة (1.10) و(1.10) ، وابن الجمارود في « المنتقى » (1.10) ، والحاكم 1.10 والبيهقي 1.10) ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

وأخرجه ابن خزيمة (٢٩٧٦) و(٢٩٧٨) من طريقين عن عبد الله بن أبي بكر ،

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيحين غير أبي البدَّاح ، وهو ابن عاصم بن عدي ، ونسب هنا إلى جده ، فقد روى له أصحاب السنن ، وهو ثقة . عبد اللَّه بن أبى بكر : هو ابن محمد بن عمرو بن حزم .

وأخرجه ابن ماجة (٣٠٣٦) ، وابن خزيمة (٢٩٧٧) من طريقين عن ابن عيينة ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الملك بن أبي بكر ، عن أبي البداح ، به . وأخرجه أبو داود (١٩٧٦) ومن طريقه البيهقي ١٥١/٥ عن مسدد ، حدثنا =

# ذِكرُ الإِباحة للعبَّاس وأهله أن يبيتوا بمكة ليالي مِنى مِن أجل ِ سقايتهم

٣٨٨٩ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا محمدُ بنُ عبد اللَّه بنِ نُمَيْرٍ ، قال : حدثنا عُبيدُ اللَّه بنُ عُمَرَ ، قال : حدثني نافع

عن ابن عُمَرَ، أنَّ العباسَ بنَ عبدِ المطلبِ استاذنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أن يَبِيتَ بمكةَ ليالي مِنى مِنْ أجلِ سَقايتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ (١).

ذِكرُ البيانِ بأن هٰذا الأمرَ للعباسِ إنما هو أمر رُخصةٍ وندبٍ دون أن يَكُونَ حَتماً وإيجاباً

• ٣٨٩ - أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ

<sup>=</sup> سفيان ، عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر ، عن أبيهما ، عن أبي البداح ، به . وأخرجه أحمد ٥٠/٥٠، والطحاوي ٢٢٢/٢، والبيهقي ٥/١٥٠ من طرق عن ابن جريج ، عن محمد بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن أبي البداح ، به . (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين .

وأخرجه البخاري (١٧٤٥) في الحج: باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى ، عن محمد بن عبد الله بن نمير ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٢٢/٢ عن عبد الله بن نمير ، ومسلم (١٣١٥)(٣٤٦) في الحج : باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية ، وأبو داود (١٩٥٩) في المناسك : باب يبيت بمكة ليالي منى ، وابن ماجه (٣٠٦٥) في المناسك : باب البيتوتة بمكة ليالي منى ، وأبو نعيم في «المستخرج» كما في «تغليق التعليق» ١٠٦/٣، والبيهقي ١٥٣/٥ من طرق عن عبد الله بن نمير ، به . وانظر ما بعده .

إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بنُ يونس(١) عن عُبيدِ اللَّه بنِ عُمَرَ، عن نافعٍ

عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ للعبَّاسِ أن يَبِيتَ بمكةَ أيامَ مِنى من أجل سِقايتِهِ (٢).

# ذِكرُ خبرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بإباحة ما تقدَّم ذكرنا لها

٣٨٩١ - أخبرنا المُفَضَّلُ بنُ محمد بنِ إبراهيم الجَندِيُّ بمكَّة قال : حدَّثنا عليُّ بنُ زياد اللَّحجي ، قال : حدثنا أبو قُرَّةَ موسى بنُ طارق السَّكْسَكِي ، عن موسى بنِ عُقبة ، عن عُبيد اللَّه بنِ عُمَرَ ، عن نافع

عن ابنِ عُمر، أنَّ العَبَّاسَ بنَ عبد المطلب استأذَنَ النبيَّ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ مِنْ أَجَلِ اللهِ عَلَى اللهُ مِنْ أَجَلِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ أَجَلِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في الأصل إلى : «عيسى بن موسى »، وهو خطأ ، والتصويب من مصادر التخريج . وعيسى بن يونس : هو ابن أبي إسحاق السبيعي .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر ما قبله .

وأخرجه مسلم (١٣١٥)، والنسائي في « الكبرى » كما في « التحفة » ١٦٣/٦ عن إسحاق بن إبراهيم ، والبيهقي ١٥٣/٥ من طريق أحمد بن سهل ، عن إسحاق بن إبراهيم ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الدارمي ٢/٧٥، والبخاري (١٧٤٣) من طريقين عن عيسى بن يونس،

وأخرجه الشافعي ٢٩٦١/١ وأحمد ٢٩/٢ و٢٩، والمدارمي ٢٥٠٧، والمدارمي ٢٩٥٧، والبخاري (١٣١٥)، ومسلم (١٣١٥)، والبخاري (١٣١٥)، وابسن خريمة (٢٩٥٧)، وابسن المجارود (٤٩٠)، والبيهقي ٥/١٥٣، والبغوي (١٩٦٩) من طرق عن عبيد الله بن عمر، به. وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>٣)حديث صحيح ، وهو مكرر ما قبله . على بن زياد اللحجي : ذكره المؤلَّف في 🏿 ـــ

# ذكر الإخبارِ عن وصف أيَّام ِ مِنى ، وإسقاطِ الحَرَجِ عمن تعجَّل في يومينِ منها

٣٨٩٢ - أخبرنا أحمدُ بنُ محمد بنِ الحسن بنِ (١) الشَّرقي (٢)، حدثنا عبدُ الرحمٰن بنُ عُيينة ، عن حدثنا سفيانُ بنُ عُيينة ، عن سفيانَ الثوريُّ ، عن بُكير بن عطاء

عن عبد السرحمٰن بن يعمر الدَّيلي قال: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: « الحَجُّ عَرَفَاتٌ ، فمن أدركَ عرفةَ ليلةَ جَمْع قبلَ أَن يَطْلُعَ الفَجْرُ ، فقد أدركَ ، أيامُ مِنى ثلاثةُ أيام ، فمنْ تعجَّلَ في يومينِ ، فلا إثمَ عليهِ ، ومَنْ تأخرَ ، فلا إثمَ عليهِ ».

قال ابنُ عُيينة : فقلتُ لسفيانَ الثوري : ليس عندكم بالكُوفة حَدِيثُ أشرفُ ولا أحسنُ مِن هٰذا (٣).

 <sup>«</sup> الثقات » ٨/ ٤٧٠ ، وقال : من أهل اليمامة ، سمع ابن عيينة ، وكان راوياً لأبي قرة ، حدثنا عنه المفضل بن محمد الجندي ، مستقيم الحديث ، مات سنة ثمان وأربعين ومئتين .

وأبو قرة موسى بن طارق : روى له النسائي ، وهو ثقة ، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين .

<sup>(1)</sup> سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصل إلى: البرقي.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين غير صحابيه ، فقد أخرج حديثه هذا أصحاب السنن .

وأخرجه البيهقي ١١٦/٥: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، حدثنا أبو حامد أحمد بن الحسن ، حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، بهذا الإسناد .

#### ذِكرُ وصف صلاة الحاجِّ بمِنى أيامَ مقامه بها

٣٨٩٣ ـ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان قال : حدَّثنا محمدُ بن عبد اللَّه بن نُمَيْرِ قال : حدثنا عُقْبَةُ بنُ خالد ، عن عُبَيدِ اللَّه بن عُمَرَ ، عن نافع

عن ابنِ عمر قال: كانَ النبيُّ عَلَيْهُ يُصَلِّي بمنى ركعتين، وأبو بكرٍ وعُمَرُ وعُثْمَانُ ، ثُمَّ صلَّى عثمانُ بَعْدُ أربعاً (١) وكانَ ابنُ عمرَ يُصلِّي مع الإمام بصلاتِهِ ، فإذا صلَّى وَحْدَهُ صلَّى أربعاً (٢).

<sup>=</sup> وأخرجه البغوي (٢٠٠١) من طريق محمد بن سهل بن عبد الله القهستاني، حدثنا عبد الرحمن بن بشر، به .

وأخرجه الحميدي (٨٩٩) عن سفيان ، والترمذي (٨٩٠) في الحج : باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج ، عن ابن أبي عمر ، عن سفيان ، به .

وأخرجه أحمد ٢٠٩/٤، والبخاري (تعليقاً) في «التساريخ الكبير» ٢٤٣/، وأبو داود (١٩٤٩) في المناسك: باب من لم يدرك عرفة، والترمذي (٨٨٩)، والنسائي ١٦٤/٠ - ٢٦٥ في مناسك الحج: باب في من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، وابن ماجه (٣٠١٥) في الحج: باب من أتى عرفة قبل الفجر من جمع، وابن خزيمة (٢٨٢٢)، والطحاوي ١٥٢/٢ والدارقطني ٢٠٤/٢، والحاكم ٢٠٤/١، والبيهقي ١٥٢/٥ والمحاوي و ٢٧٢، من طرق عن سفيان الثوري، عن بكير، به.

وأخرجه الطيالسي (١٣٠٩) و(١٣١٠)، وأحمد ٣٠٩/٤ و٣١٠، وأخرجه و٣٠٩، والدارمي ٩٠٩/٤، والطحاوي ٢٠٨/٢، والدارقطني (٢٨٢٢)، والحاكم ٢٧٨/٢، والبيهقي ٥/٣٠ من طرق عن شعبة عن بكير بن عطاء، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١) في الأصل و( التقاسيم ) ٥/لوحة ٢٦٧ : أربع ، والجادة ما أثبت . (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وقد تقدم برقم (٢٧٥٨).

# ذِكرُ الخبرِ الدَّال على إباحةِ التجارة للحاجِّ والمُعْتَمِرِ

٣٨٩٤ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف ، قال : حدَّثنا الحَسَنُ بنُ الصبّاح البزار ، قال : حَدَّثنا سفيانُ ، عن عمرو بن دينارٍ

عن ابنِ عبَّاس قال : عُكَاظُ وذو المَجَازِ أسواقٌ كَانَتْ لَهُمْ في الجاهليةِ ، فلما جَاءَ اللَّهُ بالإسلام كأنَّهم تأثَّموا أَنْ يَتَّجِرُوا في الحَج ، فسألوا رسولَ اللَّهِ عَلَيْ فنزلتُ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُم ﴾ ، [ البقرة : ١٩٨ ] في مواسِم الحَجِّ (١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله رجال الشيخين غير الحسن بن الصباح ، فمن رجال البخارى . سفيان : هو ابن عيينة .

وأخرجه البخاري (٢٠٥٠) في البيوع: باب ما جاء في قوله عز وجل: ﴿ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ﴾، و(٢٠٩٨) باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع الناس بها في الإسلام، و(٤٥١٩) في التفسيسر: باب (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم)، والطبراني (١٧٣١)، والبيهقي ٤/٣٣٣، والبغوي في « التفسير » ١٧٣/١ ـ ١٧٤ من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (١٧٧٠) في الحج: باب التجارة أيام الموسم والبيع في الأسواق، والطبري في « أسباب النوول » ص٣٨٨ من طرق عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، به .

وأخرجه أبو داود (١٧٣٤) في الحج : باب الكري ، والبيهقي ٣٣٣/٤ ٢٣٣ من طريق ابن أبي ذئب ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عبيد بن عمير ، عن ابن عباس ، به .

وقال الأزرقي في « أخبار مكة » ١٩١/١ : ذو المجاز : سوق لهُذَيل عن يمين الموقف من عرفة على فرسخ منه.

وقوله: « في مواسم الحج » قال البخاري بإثر حديث ابن عيينة في البيوع (٢٠٥٠): قرأها ابن عباس. ورواه ابن عمر في « مسنده » عن ابن عيينة

= وقال في آخره: وكذلك كان ابن عباس يقرؤ ها. وروى الطبري (٣٧٦٦) بإسناد صحيح عن أيوب، عن عكرمة أنه كان يقرؤ ها كذلك.

قال الحافظ في « الفتح » ٣/ ٥٩٥: فهي على هذا من القراءة الشاذة، وحكمها عند الأثمة حكم التفسير. واستدل بهذا الحديث على جواز البيع والشراء للمعتكف قياساً على الحج ، والجامع بينهما العبادة ، وهو قول الجمهور ، وعن مالك كراهة ما زاد على الحاجة كالخبز إذا لم يجد من يكفيه ، وكذا كرهه عطاء ، ومجاهد ، والزهري ، ولا ريب أنه خلاف الأولى ، والآية إنما نفت الجناح ولا يلزم من نفيه نفى أولوية مقابله .

# ١٦ ـ باب الإفاضة من منى لطواف الصدر

# ذِكرُ مَا يُستحب للحاج نزولُ المُحَصَّب ليلةَ النَّفْر

٣٨٩٥ - أخبرنا أحمدُ بنُ الحسن بنِ عبد الجبَّار الصوفيُّ ، قال : حدثنا عبدُ الرزاق ، قال : حدثنا عبدُ الرزاق ، قال : حدثنا عُبيْدُ اللَّه بنُ عمر ، عن نافع ، عن ابنِ عمر ومعمر ، عن أيوب ، عن نافع

عن ابن عُمَرَ، أَنَّ النبيَّ ﷺ وأبا بكرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ كانوا يَنزلون المُحَصَّبَ (٢).

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى « موهب »، والتصويب من « التقاسيم » ٥/لوحة ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين .

وأخرجه الترمذي (٩٣١) في الحج: باب ما جاء في نزول الأبطح، وابن ما ماجه (٣٠٦٩) في المناسك: باب نزول المحصب، وابن خزيمة (٢٩٩٠) من طرق عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، به ...

والمُحصَّب: اسم مفعول من الحصباء أو الحصب، وهو الرمي بالحصى، وهو موضع فيما بين مكة ومنى، وهو إلى منى أقرَب. وقد نقل ابن المنذر الاختلاف في استحبابه مع الاتفاق على أنه ليس من المناسك. وانظر « الفتح » ٩٢/٣٠.

# ذِكر ما يُستحب للحاج إذا أراد القُفُولَ أن يتحصّب ليلتئذ ليكونَ أسهلَ لِظعنه

٣٨٩٦ ـ أخبرنا حامدُ بنُ محمد بن شعيب ، قال : حدَّثنا سُرَيْجُ بن يونس قال : حدثنا سفيانُ ، عن هشام بن عُروة ، عن أبيه

أن أسماءَ وعائشةَ كانتا لا تُحَصِّبَانِ. قالتْ عائشةُ: إنما نزله (١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، لأنهُ كانَ أسمحَ لِخروجِهِ (٢). [٥:٨]

#### فصل

٣٨٩٧ - أخبرنا أبو خليفة قال : حدثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرَّهَدٍ ، عن سفيان ، عن سليمانَ الأحول ، عن طاووس

عن ابن عباس ، قال : كانَ النَّاسُ يَنْفِرُونَ مِن كلِّ وجهٍ ، فقالَ

<sup>(</sup>١) في الأصل : « تركه »، وهو خطأ ، والتصويب من « التقاسيم » ٥/لوحة ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان : هو الثوري .

وأخرجه البخاري (١٧٦٥) في الحج: باب المحصب، والبيهقي ١٦١/٥ من طريق أبي نعيم عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢/١٦ و ١٩٠٩ و ٢٠٠٧ و ٢٣٠، ومسلم (١٣١١) في الحج: باب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به ، وأبو داود (٢٠٠٨) في المناسك: باب التحصيب ، والترمذي (٩٢٣) في الحج: باب من نزل الأبطح ، وابن ماجه (٣٠٦٧) في المناسك: باب نزول المحصب ، والبيهقي ١٦١٥ من طرق عن هشام بن عروة ، به .

وأخرجه أحمد ٦/ ٢٢٥ من طريق معمر '، عن الزهري ، عن عروة ، به . وليس عندهم ذكر الأسماء .

وأخرج أحمد ٢٤٥/٦ من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: ثم ارتحل حتى نزل الحصبة ، قالت: واللَّه ما نزلها إلا من أجلى .

رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لا يَنْفِرَنَّ أَحَدُ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ » (١٠).

#### ذِكرُ الرخصةِ لبعض النساءِ في استعمال لهذا الشيء المزجورِ عنه

٣٨٩٨ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان قال : حدثنا إبراهيمُ بنُ الحجَّاجِ السَّامي قال : حَدَّثنا وهيب (٢) عن ابن طاووس، عن أبيه،

عن ابنِ عباسٍ، قال: رَخَّصَ للحائضِ أَن تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ (٣).

(١) إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله رجال الشيخين غير مسدد ، فمن رجال البخاري . سفيان : هو ابن عبينة .

وأخرجه الشافعي ٣٦٢/١، والحميدي (٥٠١)، وأحمد ٢٢٢٢، والدارمي ٢٧٢/١، ومسلم (٣٦٢/١) في الحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، وأبو داود (٢٠٠٢) في المناسك: باب الوداع، والنسائي في الكبرى» (كما في «التحفة» ٥/٨)، وابن خزيمة (٢٩٩٩) و(٣٠٠٠)، والطحاوي ٢٣٣/٢، وابن الجارود (٤٩٥)، والطبراني (١٩٨٦)، والبيهقي ١٦١/٥ من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث التالي.

(۲) في الأصل: «وهب»، وهو خطأ، والتصويب من «التقاسيم» ٢/لوحة ١٠٦،
 ووهيب هذا: هو ابن خالد بن عجلان الباهلي .

(٣) إسناده صحيح . إبراهيم بن الحجاج السامي : ثقة روى له النسائي ، ومن فوقه من رجال الشيخين .

وأخرجه الدارمي ٧٧/٧، والبخاري (٣٢٩) في الحيض: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، و(١٧٦٠) في الحج: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، من طريقين عن وهيب، بهذا الإسناد.

واخرجه الشافعي ٣٦٤/١، والحميدي (٥٠٢)، والبخاري (١٧٥٥) في الحج: باب طواف الوداع، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ١٢/٥،

قالَ : وسمعتُ ابن عمر يقول : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رخصَ لَهنَّ .

٣٨٩٩ - أخبرنا أحمدُ بنُ خالد بنِ عبد الملك بن مسرحٍ ، قال : حدثنا عمّي الوليدُ بنُ عبد الملك بن مسرح ، حدثنا عيسى بنُ يونس ، عن عُبيد اللّه بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر ، قال : مَنْ حَجَّ البَيْتَ ، فَلْيَكُنْ آخر عَهْدِهِ بِالبِيت، إِلا الحَيَّض رَخَّص لهنَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ (١).

والطحاوي ۲۳۳/۲، والبيهقي ١٦١/٥ من طريق سفيان ، عن ابن طاووس، به .
 وأخرجه الشافعي ٣٦٤/١، والحميدي (٥٠٢) من طريق سفيان عن سليمان
 الأحول ، عن طاووس ، به .

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي ، رجاله رجال الشيخين غير الوليد بن عبد الملك بن مسرح، فقد ذكره المؤلف في « الثقات » ۲۲۷/۹، وقال عنه : مستقيم الحديث ، وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه ۱۰/۹ : صدوق . عيسى بن يونس : هو ابن أبي إسحاق السبيعي .

وأخرجه ابن خزيمة (٣٠٠١)، والترمذي (٩٤٤) في الحج: باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة، والطحاوي ٢٣٥/٢، والطبراني في والكبير (١٣٣٩٣)، والحاكم ٤٦٩/١ من طرق عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن ماجه (٣٠٧١) في المناسك: باب طواف الوداع، من طريق طاووس عن ابن عمر بنحوه.

## ذِكرُ البيانِ بأن المرأةَ الحائضَ إنَّما رُخِّص لها أن تَنْفِرَ من غير أن يكونَ عهدُها بالبيت إذا كانت طافت قَبْلَ ذلك

محمدُ بنُ بَشَّادٍ قال : حدَّثنا يحيى القَطَّانُ ، عن عُبيد اللَّهِ بنِ عمر ، عن القاسِم بن محمد

عن عائشة قالت: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ ما أرى صَفِيَّةَ إلا حابِسَتَنا، قالَ: « مَا شَأَنُهَا ؟ » قُلْتُ: حاضَتْ، قالَ: « أَمَا كَانَتْ طَافَتْ قَبْلَ ذَلكَ ؟ » قُلْتُ: بلى ، ولٰكِنَّها حَاضَتْ. قال: « فلا حَبْسَ عَلَيْهَا فَلْتَنْفِرْ » (١).

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين .

وأخرجه أحمد ١٩٢/٦ ـ ١٩٣ عن يحيى القطان ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٩٩/٦ عن محمد بن عبيد ، عن عبيد اللَّه بن عمر ، به .

وأخرجه أحمد ٢٠٧/٦، ومسلم (١٢١١)(٣٨٤) في الحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، والطحاوي ٢٣٤/٢ من طرق عن أفلح، عن القاسم، به.

وأخرجه مالك ١٩٢/١ في الحج: باب إفاضة الحج، ومن طريقه البخاري (٣٢٨) في الحيض: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، ومسلم (١٣١١)(٣٨٥)، والنسائي ١٩٤/١ في الحيض: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، والطحاوي ٢/٤٤٢، والبيهقي ١٦٣/٥ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة.

وأحرجه أحمد ٢/٢٦١ و١٧٥ و٢١٣ و٢٢٨ و٢٥٣، والدارمي ٢/٣٥، ومسلم (١٢١١)(٣٨٧)، وابن ماجه (٣٠٧٣) في الحج : باب الحائض تنفر قبل أن تودع، والطحاوي ٢/٣٣٠ ـ ٢٣٤، والبيهقي ١٦٢/٥ ـ ١٦٣، والبغوي (١٩٧٥) من طرق عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة. وانظر الحديث رقم (٢٩٠٣) و (٣٩٠٠) (٣٩٠٠).

# ذِكرُ الخبرِ الدال على أن حُكْمَ النفساء حُكْمُ الحائض في هذا الفعل إذ اسْمُ النّفاس يَقَعُ على الحيض والعِلَّةُ فيهما واحدة

٣٩٠١ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَاني قال : حَدَّثنا محمدُ بن المثنى ، قال : حَدَّثنا معاذُ بنُ هشام ، قال : حَدَّثني أبي ، عن يحيى بن أبي كَثيرٍ ، قال : حَدَّثنا أبوسَلَمَةَ بنُ عبد الرحمٰن أن زينبَ بنتَ أُمِّ سلمة حدثته

أن أمَّ سلمة حدَّثتها قالت: بَيْنَمَا أنا مضطجِعةً مَع رسولِ اللَّهِ ﷺ في الخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ، فانْسَلَلْتُ، فأخذتُ ثِيابَ حيضتي، فقالَ لي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « أَنَفِسْتِ ؟ » قُلْتُ: نَعَمْ ، فدعاني ، فاضطجَعْتُ مَعَهُ في الخَمِيلةِ (١٠).

ذِكرُ الإخبار عن الإباحة للمرأة الحائض أن تَنْفِرَ إِذَا كَانَت طافت طوافَ الزِّيَارَةِ قَبْلَ رؤيتها الدَّم

٣٩٠٢ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن مالك، عن عبد الرحمٰن بن القاسم ، عن أبيه

عن عائشة، أَنَّ صَفِيَّة بنتَ حُمَيٍّ زوجَ النبيِّ ﷺ حاضتْ، فَذُكِرَ ذَلَكَ لَرسولِ اللَّهِ ﷺ فقال : « أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ » فقيلَ لَهُ : إِنَّها قَدْ ذَلَكَ لَرسولِ اللَّهِ ﷺ فقال : « فلا إِذاً » (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وقد تقدم برقم (١٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في « الموطأ » ٤١٢/١ في الحج : باب إفاضة الحج .

## ذِكرُ الأمر للمرأة إذا حاضت بَعْدَ الإِفاضَةِ أَن تَنْفِرَ

٣٩٠٣ ـ أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال : حدثنا يزيدُ بنَ مَوْهَبِ ، قال : حدثني الليثُ ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة وعُروة

أَنَّ عَائِشَةَ قَالَت : حَاضَتْ صَفَيَّةُ بِنْتُ حُيي بَعْدَمَا طَافَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَذَكَرْتُ حَيْضَتَهَا لِرسولِ اللَّهِ عَلَىٰ ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : ﴿ أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ ». قالت : فَقُلْتُ : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، إِنَّهَا قَد كَانَتْ أَفَاضَتْ وطافتْ بالبيتِ ، ثم حَاضَتْ بعدَ الإفاضةِ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ فَلْتَنْفِرْ » (١) . [٢٨:١]

<sup>=</sup> ومن طريقه أخرجه البخاري (۱۷۵۷) في الحج: باب إذا حاضت بعدما أفاضت ، والطحاوى ۲۳٤/۲، والبيهقى ١٦٦٧، والبغوي (١٩٧٤).

وأخرجه الشافعي ٣٦٧/١، وأحمد ٣٩/٦، ومسلم (١٢١١) في الحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطة عن الحائض، والترمذي (٩٤٣) في الحج: باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة، من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم، به. وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن موهب ـ وهو يزيد بن خالـد بن موهب ـ وهو ثقة ، روى له أبو داود والنسائي .

وأخرجه أحمد ٨٢/٦، ومسلم (١٢١١) في الحج : باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض ، من طرق عن الليث بن سعد ، بهذا الإسناد .

وأخرجه البخاري (٤٤٠١) في المغازي : باب حجة الوداع، ومسلم (١٢١١)(٣٨٣) من طريقين عن الزهري ، به .

وأخرجه الشافعي ١/٣٦٧، وأحمد ٢/٣٨، وابن ماجه (٣٠٧٧) في المناسك: باب الحائض تنفر قبل أن تودع، وابن خزيمة (٣٠٠٧)، وابن الجارود (٤٩٦)، وابن الجارود (٤٩٦)، والبيهقي ١٦٢/٥ من طرق عن سفيان بن عيينة، وأحمد ١٦٤/٦ من طريق معمر، والبيهقي ١٦٢/٥ من طريق شعيب، والطحاوي ٢٣٤/٢، والبيهقي ١٦٢/٥ من طريق يونس، أربعتهم عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.

# ذِكرُ البيانِ بأن الحائضَ إنما رُخِّصَ لها أن تَنْفِرَ وإن لم يكن آخر عهدها بالبيت إذا كانت طافت قبل ذلك طَوَافَ الزَّيارة

٣٩٠٤ - أخبرنا الحسينُ بن محمد بن أبي معشر ، قال : حدثنا محمدُ بن بشار قال : حدثنا يحيى القطانُ ، عن عُبَيْدِ اللَّه بن عمر قال : سَمِعْتُ القاسمَ بن محمد

عن عائشةَ أَنَّها قَالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ ما أَرى صفيَّة إلا حابِسَتَنا. قال: « وما شَأْنُهَا؟ » قالتْ: حَاضَتْ ، قال: « أما كَانَتْ أَفَاضَتْ ؟ قُلْتُ: بلى ، ولكنَّها حَاضَتْ ، قال: « فلا حَبْسَ عَلَيْهَا فَلتَنْفِرْ » (١) .

# ذِكرُ خبر ثانٍ يصرِّح بصحة ما ذكرناه

٣٩٠٥ أخبرنا الفضلُ بن الحباب قال : حدثنا أبو الوليد ، قال :
 حدثنا ليثُ بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عُروة وأبي سلمة

أن عائشة قالت: حَاضَتْ صفيةُ بنت حُيى بعدما أَفَاضَتْ

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد ٢٠٢/٦ و٢٠٧ و٢٠٢، ومالك في «الموطأ ، ٤١٣/١ في الحج: باب إفاضة الحج، ومن طريقه أخرجه: الشافعي ٣٦٦/١، وأبو داود (٢٠٠٣) في المناسك: باب الحائض تخرج بعد الإفاضة، والطحاوي ٢/٣٤/١، والبيهقي ١٦٢/٥ من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

وأخرجه أحمد ٨٥/٦، والبخاري (١٧٣٣) في الحج: باب الزيارة يوم النحر، ومسلم (١٢١١)(٣٨٦) من طريقين عن أبي سلمة، عن عائشة. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (٣٩٠٠).

قالتْ عائشة : فذكرتُ حيضتَها لِرسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فقالَ رسول اللَّهِ ﷺ ، فقالَ رسول اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ ﴾ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّها قد أَفَاضَتْ ، وطَافَتْ بالبيتِ ، ثم حاضتْ بَعْدَ الإفاضةِ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ فَلْتَنْفِرْ ﴾ (١).

#### ذِكرُ الإخبار عما يُقيم المهاجرُ بَعدَ الإفاضة

٣٩٠٦ أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا أبو خيثمة ، قال : حدَّثنا يحيى بنُ سعيد ، عن سفيان ، عن عبد الرحمٰن بنِ حُميد بنِ عبد الرحمٰن بنِ عَوْفٍ قال :

سَمِعْتُ عُمَرَ بن عبدِ العزيز يسأل السَّائب بنَ يزيد: ما سَمِعْتَ في سُكْنى مَكَّة ؟ فقال: حدَّثني العَلاءُ بنُ الحضرمي أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قال: « لِلمُهَاجِرِ ثلاثاً بَعْدَ الصَّدَرِ » (٢). [٣: ٥٠]

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر (٣٩٠٣).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان ، وسفيان : هو ابن عيينة .

وأحرجه الشافعي ٢٩٦٨، وأحمد ٣٣٩/٤، والحميدي (٨٤٤)، والحميدي (١٤٤)، ومسلم (١٣٥١)(١٤٤) في الحج: باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيارة، والترمذي (٩٤٩) في الحج: باب ما جاء أن يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثاً، والنسائي ١٢٢/٣ في تقصير الصلاة: باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة، والطبراني في « الكبير ١٨٨/(١٧١)، والبيهقي ١٤٧/٣ من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٥٢/٥، والبخاري (٣٩٣٣) في مناقب الأنصار: باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، وأبو داود (٢٠٢٢) في المناسك: باب الإقامة بمكة، والنسائي ١٢١/٣\_١٢١، وفي الحج من «الكبرى» (كما في :

# ذِكرُ البيان بأن قولَه ﷺ: «للمهاجر ثلاثاً بعد الصَّدَرِ» أراد به المُكْثَ بمكة

۳۹۰۷ ـ أخبرنا أبو خليفة قال : حدثنا مُسَدَّدٌ ، عن يحيى ، عن سفيان ، عن عبد الرحمٰن بن حُميد ، عن السائب بن يزيد

عن العلاء بن الحَضْرَمِيِّ ، عن النبيُّ ﷺ قال : « يَمْكُثُ المُهَاجِرُ ثلاثاً بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ » (١) .

# ذِكْرُ الثنية التي يُستحب للحاج أن يكونَ خروجهُ مِن مكة منها

٣٩٠٨ ـ أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان قال: حدثنا العباسُ بنُ الوليد النّرسي قال: حدثنا يحيى القطانُ ، قال: حدثنا عُبَيْدُ اللّه بنُ عمر قال: أخبرني نافع

عن ابن عمر، أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ بَات بذي طُوِّي حَتَّى صلَّى

 <sup>«</sup> التحفة » ۲۶۸/۸)، وابن ماجه (۱۰۷۳) في إقامة الصلاة: باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة، والطبراني ۱۸/(۱۲۹) و(۱۷۳) و(۱۷۳) و(۱۷۳) و والبيهقي ۱۶۷/۳ من طرق عن عبد الرحمن بن حميد، به.

والصدر \_ بفتح المهملتين \_ أي : بعد الرجوع من منى ، وفقه هذا الحديث أن الإقامة بمكة كانت حراماً على من هاجر منها قبل الفتح ، لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يُقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها .

قال الإمام النووي في «شرح مسلم » ١٢٢/٩: معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة ، وحكى عياض أنه قول الجمهور ، قال : وأجازه لهم جماعة ، يعني بعد الفتح ، فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه ، قال : واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم ، وأن سكنى المدينة كان واجباً لنصرة النبي على ومواساته بالنفس ، وأما غير المهاجرين فيجوز له سكنى أي بلد أراد سواء مكة وغيرها بالاتفاق .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط البخاري ، وهو مكرر ما قبله .

الصُّبْحَ، ثُمَّ دخلَ مكةً، وكانَ ابنُ عمرَ يفعلُهُ، وإنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ مكةً مِن كَدَاء الثنية العُليا التي بالبَطحاء، وخرجَ مِن ثَنِيَّةِ السُّفلي (١).

## ذِكرُ الموضع الذي يُستحب أن يَكُونَ رُجُوعُ المرءِ من مكةَ إلى بلده عليه

٣٩٠٩ أخبرنا أبو عروبة قال : حدثنا هارونُ بنُ موسى الفَرْوي قال : حدثنا عَبْدُ اللَّه بنُ الحارث الجُمحي، عن عُبيد اللَّه بنِ عمر، عن أبي الزُّناد ، عن الأعرج

وأخرجه مفرقاً أحمد ١٦/٢ و٢٢، والدارمي ٧٠/٧، والبخاري (١٥٧٦) في الحج: باب من أين يخرج من مكة ، و(١٥٧٤) باب دخول مكة نهاراً أو ليلاً ، ومسلم (١٢٥٧) في الحج: باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى ، والنسائي ٥/٠٠٠ في مناسك الحج: باب من أين يدخل مكة ، وابن خزيمة (٩٦١)، والبيهقي ٥/٧١ - ٧٧، من طرق عن يحيى بن سعيد القطان ، بهذا الإسناد .

وأخرجه مفرقاً أيضاً أحمد ١٤/٢، والدارمي ٧١/٢، ومسلم (١٢٥٧)(٣٢٣)، وابن ماجه (٢٩٤٠) في المناسك : باب دخول مكة ، والبيهقي ٧١/٥ من طرق عن عبيد الله ، به .

وأخرجه مالك ٣٢٤/١ في الحج: باب غسل المحرم، وأحمد ٤٧/١ ـ ٤٨، والبخاري (١٥٧٥) في الحجج: باب من أين يدخل مكة، والبخاري (١٥٧٥)، وأبو داود (١٨٦٥) و(١٨٦٦) في المناسك: باب دخول مكة، والبيهقي ٧٢/٧ من طرق عن نافع، به.

وكَداء \_ بفتح الكاف والمد \_ ، قال أبو عبيد : لا يصرف ، وهذه الثنية هي التي ينزل منها إلى المعلى مقبرة أهل مكة ، وهي التي يقال لها : الحجون . وكل عقبة في جبل أو طريق عال فيه تسمى ثنية .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين .

عن أبي هُريرة قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ خَرَجَ مِنْ طَرِيقِ المُعَرَّسِ (١). خَرَجَ مِنْ طَرِيقِ المُعَرَّسِ (١). [٥:٨]

(١) إسناده حسن . هارون بن موسى الفروي لا بأس به ، وعبد الله بن الحارث الجمحي : هو عبد الله بن الحارث بن محمد بن حاطب الحاطبي الجمحي ، صدوق ، وباقى السند ثقات من رجال الشيخين .

لكن قوله: ﴿ إذا خرج من مكة ﴾ خطأ انقلب على المؤلف ، صوابه ﴿ إذا خرج الى مكة ﴾ فقد أخرج البخاري (١٥٣٣) ، وأحمد ٢٩/٢ ـ ٣٠ ، وأبو داود (١٨٦٧) من طرق عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس ، وإن رسول الله على كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة ، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح .

والشجرة: قال عياض: موضع معروف على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة ، كان النبي على يخرج منه إلى ذي الحليفة ، فيبيت بها ، وإذا رجع بات بها أيضاً ، ودخل على طريق المعرس بفتح الراء المثقلة والمهملتين وهو مكان معروف أيضاً ، وكل من الشجرة والمعرس على ستة أميال من المدينة ، لكن المعرس أقرب .

# ١٧ \_ باب القِران

# ذكر خبرٍ قد احتج به بعض أثمتنا في استحباب التمتع بالعُمرة إلى الحجّ به

٣٩١٠ أخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا عُبَيْدُ اللّه بن عُمَرَ القواريري ،
 قال : حدثنا سفيانُ ، عن عَبْدَةَ بن أبي لُبابة ، عن شقيق بن سلمة

عن الصَّبِيِّ (١) بن معبد أَنَّهُ أَهَلَّ بِحَجِّ وعُمْرَةٍ ، فذكرَ ذلكَ لعمرَ ، فقالَ : هُدِيتَ لِسُنَّةِ نبيكَ ﷺ (٢).

# ذكرُ وصف إهلال الصُّبَيِّ بن معبدٍ بما أهلُّ به

٣٩١١ - أخبرنا أبو خليفة ، قال : حدثنا مسدَّد ، عن ابنِ عُيينة ، عن عبدة بن أبي لُبابة

عن أبي وائل شقيق بن سلمة : قال : كثيراً ما كُنْتُ آتي الصُّبَى بنَ معبدٍ أنا ومسروق نسألُهُ عن هذا الحديث، قالَ :

<sup>(</sup>١) تصحفت في الأصل وو التقاسيم ، ٥/لوحة ١٧٧ إلى الضبي .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الصبي بن معبد ، فقد روى له أصحاب السنن إلا الترمذي ، وهو ثقة . و انظر ما بعده .

كُنْتُ امرءاً نصرانياً ، فأسْلَمْتُ ، فَأَهْلَلْتُ بالحج والعُمرةِ ، فسمعني سلمانُ بنُ ربيعة ، وزيدُ بنُ صُوحان وأنا أهِلُ بهما بالقادسية فقالا : لَهٰذا أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِ (۱) أهلِهِ ، فَكَأَنَّما حُمِلَ عليَّ بكلمتهما جبلُ حَتَّى قَدِمْتُ مكة ، فأتيتُ عُمَرَ بنَ الخطابِ وهو بمنى ، فَذَكَرْتُ ذلكَ لَهُ ، فأقبل عليهما ، فلامهما ، وأقبلَ عليَّ ، فقالَ : هُدِيتَ لسنَّةِ نبيكَ ﷺ مرتينِ (۱) .

ذِكرُ الأمرِ لمن ساق الهدي أن يجعل إهلالَه بالحجِّ والعمرة معاً

٣٩١٢ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان قال : أخبرنا أحمدُ بن أبي بكر ، عن مالك ، عن ابنِ شهاب ، عن عُروةَ بنِ الزبير

عن عائشة أنها قالت: خَرجنا مَعَ رسول اللَّهِ ﷺ في حَجَّةِ الوداع ، فأهللنا بِعُمْرَةٍ ، ثم قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كانَ مَعَهُ مَدْيُ فَلْيُهِلل بالحَجِّ والعُمْرَةِ ثُمَّ لا يحل حَتَّى يَحِلَّ منهما جميعاً ». قالت: فطاف الذينَ أهلُّوا بالعُمرة بالبيتِ وبينَ الصفا والمروة ، ثم أحلُّوا ، ثم طافوا طوافاً آخَرَ بَعْدَ أَن رَجَعُوا مِنْ مِنى

<sup>(</sup>١) عبارة «لهذا أضل من بعير» مكانها بياض في الأصل، واستدركت من « التقاسيم » ٥/لوحة ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، وهو مكرر ما قبله .

وأخرجه أحمد ٢٥/١، وابن ماجه (٢٩٧٠) في المناسك : باب من قرن الحج والعمرة ، والبيهقي ١٦/٥ من طرق عن سفيان ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد 18/1 و ٣٤ و ٣٧ و ٥٥، وأبو داود (١٧٩٩) في المناسك: باب الإقران، والنسائي ١٤٦٥ - ١٤٧ و ١٤٧، وابن ماجه (٢٩٧٠)، وابن خزيمة (٣٠٦٩) والبيهقي ٤/٢٥ و ٣٥٤ من طرق عن شقيق بن سلمة، به.

لِحَجِّهِمْ ، وأما الذينَ أهلُّوا بالحج ، وجمعوا بَيْنَ الحج والعُمرة ، فإنما طَافُوا طوافاً واحداً . قالتْ : فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وأنا حائضٌ لَمْ أَطُفْ بالبيتِ ولا بَيْنَ الصفا والمروة ، فَشَكَوْتُ ذلكَ إلى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فقالَ : « انقُضِي رَأْسَكِ وامْتَشِطِي ، وأهلِّي بالحَجِّ ، ودَعِي العُمْرَة ». قالتْ : فَفَعَلْتُ ، فلما قَضَيْنَا الحَجَّ ، بالحَجِّ ، ودَعِي العُمْرَة ». قالتْ : فَفَعَلْتُ ، فلما قَضَيْنَا الحَجَّ ، أرسلني رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَعَ عبدِ الرحمٰن بن أبي بَكْرٍ إلى التنعيم ، فاعْتَمَرْتُ ، فقالَ : « هٰذه مَكَانَ عُمْرَتِكِ » (١) .

# ذِكرُ البيان بأنَّ المتمتع بالعُمرة إلى الحج يُجزئه أن يطوف طوافاً واحداً ، ويسعى سعياً واحداً لِعُمرته وحَجَّه

٣٩١٣ - أخبرنا محمدُ بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف ، قال :
 حَدَّثنا ابنُ أبي عمر العَدَنِيُ ، قال : حدثنا سفيانُ ، عن أيوبَ بن موسى ،

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم برقم (۳۷۹۲) و (۳۷۹۰) و (۳۸۳٤) و (۳۸۳۵).

وأخرجه من طريق مالك: البخاري (١٥٥٦) في الحج: باب كيف تهل الحائض والنفساء ، و(١٦٣٨) باب طواف القارن ، و(٤٣٩٥) في المغازي: باب حجة الوداع ، ومسلم (١٢١١) في الحج: باب بيان وجوه الإحرام ، وأبو داود (١٧٨١) في المناسك: باب إفراد الحج ، وابن خزيمة (٢٦٠٧)، وابن الحجارود (٤٢١)، والبيهقي ٤/٢٦٧ و٣٥٣.

وأخرجه الحميدي (٢٠٣)، والبخاري (٣١٦) في الحيض: باب امتشاط المرأة عند غسلها من الحيض، و(٣١٩) باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة، ومسلم (١٢١١)، وابن خزيمة (٣١٠٥) والبيهقي ١٨٢/١، وابن الجارود (٢٢١) من طرق عن الزهري، به.

وأخرجه البخاري (١٥٦٢) في الحج: باب التمتع والقران والإفراد بالحج، والطحاوي ١٠٤/٢، والبيهقي ١٠٩/٥ من طرق عن مالك، عن أبي الأسود (يتيم عروة)، عن عروة، به ـ وانظر (٣٩٢٧).

وأيوب السختياني ، وعُبيدِ اللَّه بن عمر، عن نافع

عن ابنِ عمر، أنهُ جَمَعَ بَيْنَ الحجِّ والعُمرةِ ، وطافَ لهما سبعاً ، وسعى بَيْنَ الصَّفا والمروةِ سبعاً ، وقالَ : هٰكذا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يفعلُ (١).

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم . ابن أبي عمر العدني: اسمه محمد بن يحيى بن أبي عمر ، وهو من رجال مسلم ، ومن فوقه من رجال الشيخين . سفيان : هو ابن عيينة ، وأيوب بن موسى : هو ابن عمر بن سعيد بن العاص.

وأخرجه النسائي ٢٢٦/٥ في مناسك الحج: باب طواف القارن ، عن علي بن ميمون الرقي ، عن سفيان ، عن أيوب السختياني ، وأيوب بن موسى ، وإسماعيل بن أمية ، وعبيد الله بن عمر ، بهذا الإسناد .

وأخرجه النسائي ٥/ ٢٧٥ ـ ٢٢٦، وابن خزيمة (٢٧٤٣)، والطحاوي ٢٩٧/٢ من طرق عن سفيان ، عن أيوب بن موسى ، عن نافع ، به .

وأخرجه البخاري (١٦٤٠) في الحج : باب طواف القارن ، و(١٦٩٣) باب من اشترى الهدي من الطريق ، من طريقين عن أيوب السختياني ، به .

وأخرجه مسلم (١٢٣٠)(١٨١) في الحج: باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران، وابن ماجه (٢٩٧٤) في المناسك: باب طواف القارن، والطحاوي ٢٩٧/٢ من طرق عن عبيد الله بن عمر، به.

وأخرجه البخاري (١٦٤٠) في الحج: باب طواف القارن ، و(١٧٠٨) باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها ، و(١٨٠٧) في المحصر: باب إذا أحصر المعتمر، و(١٨١٣) باب النحر قبل الحلق في الحصر، و(١٨١٣) في المغازي: باب غزوة الحديبية ، ومسلم (١٢٣٠) (١٨٠)، وابن خزيمة (٢٧٤٦)، والطحاوى ٢٩٧/٧ من طرق عن نافع ، به .

قلت: مذهب الحنفية أنه لا بد للمتمتع من سعي آخر بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة، وحجتهم في ذلك ما أخرجه البخاري (١٥٥٦) و(١٦٣٨) وومسلم (١٢١١) وأورده المصنف برقم (٣٩١٧) و(٣٩١٧) من طريق ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافاً واحداً. وله طريق آخر في « الموطأ » ١٠/١ من

# ذِكرُ وصف طواف القارن إذا قَرَنَ بين حجِّه وعُمرته

٣٩١٤ ـ أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ أحمد بنِ موسى بعسكر مكرم ، قال : حدثنا محمدُ بن معمر ، قال : حدثنا أبو عاصم ، عن ابنِ جُرَيْج ، عن أبي الزَّبير

عَنْ جابِرٍ، قال : لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الصَّفَا والمروةِ إلا طوافاً واحِداً لحجَّتهِ وعُمرتهِ (١).

# ذِكرُ الخبر المُدْحض قولَ مَنْ زَعَمَ أَن القارِنَ يطوفُ طوافين

٣٩١٥ - أخبرنا محمدُ بنُ عبد الرحمٰن السَّامي ، والمفضَّل بن محمد بن إبراهيم الجندي ، قالا : حدثنا أحمدُ بنُ أبي بكر الزُّهري ، قال : أخبرنا الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عن عُبيد اللَّه بن عمر ، عن نافع

عن ابن عُمَر، أن رسولَ اللَّه ﷺ قال : « مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الحَجِّ

<sup>-</sup> طريق عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة . وإسناده صحيح .
وسئل ابن عباس عن متعة الحج ، فقال : أهل المهاجرون والأنصار وأزواج
النبي على في حجة الوداع ، فلما قدمنا مكة ، قال رسول الله على : « اجعلوا
إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي » فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة ، وأتينا
النساء ، ولبسنا الثياب ، وقال : « من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي
محله » ، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج ، فإذا فرغنا من المناسك ، جئنا
فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة ، فقد تم حجنا وعلينا الهدي . . . أخرجه
البخاري ٣/ ٣٤٥ تعليقاً بصيغة الجزم ، ووصله الإسماعيلي في
و مستخرجه » ، ومن طريقه أخرجه البيهقي في « سننه » ٢٣/٥ ، وإسناده صحيح .
وانظر الحديث رقم (٣٩١٥) و(٣٩١٦).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وقد تقدم برقم (٣٨١٩)، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير في تلك الرواية بالتحديث ، فانتفت شبهة تدليسهما . أبو عاصم : هو الضحاك بن مخلد النبيل .

والعُمْرَةِ ، طاف لهما طَوَافاً واحداً ، ثم لم يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْ حَجَّتِهِ » (١) .

## ذِكرُ الخبر المدحضِ قول مَنْ زعم أن القَارِن يَطُونُ طوافين ويسعى سعيين

٣٩١٦ - أخبرنا محمد بن عبد الرحمٰن السَّامي ، قال : حدثنا إبراهيمُ بن حمزة الزُّبيري ، قال : حدثنا الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عن عُبيد اللَّه بنِ عُمَرَ ، عن نافع

(١) إسناده ضعيف فإن حديث الدراوردي \_ وهو عبد العزيز بن محمد \_ عن عبيد الله ابن عمر منكر كما قال النسائي.

وأخرجه البيهقي ١٠٧/٥ من طرق عن أحمد بن أبي بكر الزهري ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٢/٧٢، والدارمي ٤٣/٢، والترمذي (٩٤٨) في الحج: باب ما جاء أن القارن يطوف طوافاً واحداً، وابن ماجه (٢٩٧٥) في المناسك: باب طواف القارن، والدارقطني ٩٧/٢، والطحاوي ١٩٧/٢ من طرق عن الدراوردي، به.

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب ، تفرد به الدراوردي ، وقد رواه غير واحد عن عبيد اللَّه بن عمر ولم يرفعوه ، وهو أصح .

وأورد ابن التركماني في تعليقه على « سنن البيهقي » ١٠٧/٥ قول الترمذي ، وقال : وفي « الاستذكار »: لم يرفعه أحد عن عبيد الله غير الدراوردي ، وكل من رواه عنه غيره أوقفه على ابن عمر .

قلت: رواية الوقف أخرجها مسلم (١٢٣٠) في الحج: باب جواز التحلل بالإحصار، وجواز القران، عن ابن نمير، عن أبيه، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.

وقال الطحاوي: هذا الحديث خطأ، أخطأ فيه الدراوردي، فرفعه إلى النبي ﷺ، وإنما أصله عن ابن عمر، عن نفسه، هكذا رواه الحفاظ، وهم مع هذا فلا يحتجون بالدراوردي عن عبيد الله أصلاً. وتعقبه الحافظ في «الفتح» ٤٩٤/٣٤ ـ ٤٩٤ بما لا طائل تحته.

عن ابنِ عُمَرَ، أن النبيَّ ﷺ قال: « مَنْ جَمَعَ الحَجَّ والعُمْرَةَ كفاه (١) لَهُمَا طَوَافُ وَاحِدُ ، ولا يَحِلُّ حَتَّى يوم النحرِ ، ثم يَحِلُّ مِنْهُما جَمِيعاً » (٧).

# ذِكرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أَنَّ القارِنَ يطوفُ طوافينَ ، ويسعى سعيين

٣٩١٧ - أخبرنا عُمَرُ بن سعيد بن سِنان الطائي ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن مالكٍ ، عن ابن شهابٍ ، عن عُرْوَةَ بنِ الزبير

عن عائشة أنّها قالت: خَرَجْنَا مَعَ رسولِ اللّهِ عَلَىٰ عَامَ حَجَّةِ الوداعِ ، فأهللنا بعُمْرَةٍ، ثُمَّ قالَ رسولُ اللّه عَلَىٰ : « مَنْ كَانَ معهُ هَدْيُ ، فَلْيُهِلَّ بالحجِ مَعَ العُمْرَةِ ثم لا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ منهما هَدْيُ ، فَلْيُهِلَّ بالحجِ مَعَ العُمْرَةِ ثم لا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ منهما جميعاً »قالتْ: فقدمتُ مكة وأنا حَائِضُ لم أطف بالبَيْتِ ولا بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ ، فَشَكُوتُ ذلكَ إلى رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ فقالَ: «انقُضِي راسكِ وامتشِطِي وأهِلِّي بالحج ودَعِي العُمْرَة » قَالَتْ: فَفَعلْتُ ، فلما قَضَيْنَا الحجِ أرسلني رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ مَع عبدِ الرحمٰن بن أبي فلما قضيننا الحجِ أرسلني رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ مَع عبدِ الرحمٰن بن أبي بكرٍ إلى التَّعِيمِ ، فاعتمرتُ فقالَ : « هٰذه مكانَ عُمْرَتِكِ » . قالتُ : فطاف الذينَ أهلُوا بالعُمرة بالبيتِ وبَيْنَ الصفا والمروةِ ، ثم حَلُوا ، ثم طافوا طوافاً آخَرَ بعدَ أَنْ رَجَعُوا مِن مِنى بحجِهِمْ ، فأم الذينَ كانوا أهلُوا بالحَجِ ، وجَمَعُوا الحجَ والعُمْرة فإنما وأما الذينَ كانوا أهلُوا بالحَجِ ، وجَمَعُوا الحجَ والعُمْرة فإنما طافُوا طوافاً واحِداً (٣) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كفارة»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف ، وهو مكرر ما قبله .

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو مكرر (٣٩١٢).

# ذِكرُ الموضعِ الذي أمرهم المصطفى على بما وصفنا فيه بعد بعد تقدمتهم الإهلالَ بعُمرة

٣٩١٨ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَاني قال : حدثنا مُحَمَّدُ بنُ بِشَادٍ ، قال : حدثنا أفلحُ بنُ حميدٍ ، قال : سَمِعْتُ القاسِمَ بنَ محمد .

عن عائشة قالت: خَرجنا مَعَ رسولِ اللَّهِ ﷺ في أَشْهُر الحَجِّ وليالي الحَجِّ وحرم الحج حتى نزلنا بسَرف، قالتْ: َ فخرجَ ﷺ إلى أصحابه ، فقالَ : «مَنْ لَمْ يَكُنْ معهُ هدي ، وأحبُّ أَن يجعلهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ ، ومَنْ كَانَ مَعَهُ الهَدْي ، فلا ». قالتْ : فالآخذُ بها ، والتَّاركُ لها من أصحابهِ، قالتْ : فأما رسولُ اللَّهِ ﷺ وَرجالٌ من أصحابهِ ، فكانوا أهلَ قُوَّةٍ ، فكان معهم الهدي ، فلم يَقْدِرُوا على العُمرةِ ، قالتْ : فدخلَ عليَّ رسولُ اللَّهِ عِلَيْ وأنا أبكى ، فقال عَلَيْ: «ما يُبْكيكِ يا هنتاهُ؟». قلت: قد سَمعْتُ قولَكَ لأصحابكَ ، فَمُنعْتُ العُمْرَةَ، قالَ: «وما شأنك ؟ » قالتْ: لا أُصَلِّى. قال: « فلا يَضُرُّكِ إنما أنت امرأةً من بنات آدمَ كَتُبَ اللَّهُ عليك ما كَتَبَ عليهنَّ ، فكوني في حَجَّتِكِ فعسى أَن تُدْرِكِيها »، قالت: فخرجنا في حَجُّهِ حتى قَـدِمْنَا مِنى ، فَطَهُرْتُ ثم خَرَجْتُ من مِني ، فَأَفَضْتُ البيتَ ، قالتْ : ثم خرجتُ معهُ في النُّفْرِ الآخر حتى نَزَلَ المُحَصَّبِ ، ونزلنا معهُ ، فدعا عبدَ الرحمٰن بنَ أبي بكر ، فقالَ ﷺ : ﴿ اخْرُجْ بِأَخْتِكَ مِنَ الحَرَم ، فلتَهلُّ بعُمْرَةٍ ثم افْرُغَا ، ثم اثتيا هنا فإنِّي أَنْظُرُكُما حَتَّى تَأْتِيَانِي » ، قالتْ : فخرجتُ لذلكَ حتى فَرَغْتُ ، وفَرَغْتُ من الطوافِ، ثم جئتُهُ سحراً ، فقالَ عَلَيْ : « هَلْ فرغتُمْ ؟ » قلت : نعم . قال : فأذن بالرحيل في أصحابِهِ ، فارتحلَ النَّاسُ ، فمرَّ بالبيتِ قَبْلَ صلاةِ الصبحِ ، فطافَ بهِ ، " ثم خرجَ فركبَ ، ثُمَّ انصرفَ متوجَهاً إلى المدينةِ (١) .

# ذِكْرُ البيانِ بأنَّ المصطفى ﷺ قد أمرهم ما وصفنا قَبْلَ دُخولِهِم مَكَّة مَرَّةً أخرى مثل ما أمرهم به بِسَرِف

٣٩١٩ ـ أخبرنا عبدُ اللَّه بن محمد الأزدي قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : حدثنا زُهَيْرٌ أبو خيثمة ، عن أبي الزُّبير

عن جابرٍ ، قال : خَرجنا مَعَ رسول اللَّهِ اللهِ مُهلِّينَ بالحج ومعنا النساءُ والذَّراري ، فلمَّا قَدمنا مَكةَ ، طُفنا بالبيتِ وبَيْنَ الصَّفا والمروة ، فقال لنا رسولُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اله

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر (٣٧٩٥). أبو بكر الحنفي : هو عبد الكبير بن عبد المجيد البصري .

قلتُ : فَفِيمَ العَمَلُ ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : «اعملوا فَكُلُّ اللهِ ﷺ : «اعملوا فَكُلُّ ميسَّرٌ » (١) .

قال أبو حاتِم رضي الله عنه: في هٰذه الأخبارِ التي ذكرناها في إفراد المصطفى على الحجّ وقِرانِه وتمتعه بهما مما تنازع فيها الأئمة مِنْ لَدُنِ المصطفى على المحمّلة الله يومنا هٰذا، ويُشنع به المُعَطِّلة ، وأهل البدّع على أثمّتنا، وقالوا: رَوَيْتُم ثلاثة أحاديث متضادَّة في فعل واحدٍ ورجل واحدٍ وحالةٍ واحدة ، وزعمتم أنّها ثلاثتها صِحاحٌ مِنْ جهةِ النّقل ، والعقل يَدْفَعُ ما قلتم ، إذ محال أن يكونَ المصطفى على في حَجّةِ الوداع كان مفرداً قارناً متمتعاً ، فلما صعّ أنّه لم يكن في حالةٍ واحدةٍ قارناً متمتعاً ، فلما صعّ أنّه لم يكن في حالةٍ واحدةٍ قارناً متمتعاً ، فلما صعّ أنّه لم يكن في حالةٍ واحدةٍ قارناً العقل ، ومهما جَازَ لكم أن تردُّوا خبراً يصِحُ ثم لا تستعملوه ، أو العقل ، ومهما جَازَ لكم أن تردُّوا خبراً يصِحُ ثم لا تستعملوه ، أو تؤثروا غيرَه عليه ، كما فعلتُم في هٰذه الأخبار الثلاثة يجوز لخصمكم أن يأخذ ما تركتم ، ويَتُرُكَ ما أخذتم .

ولو تملَّق قائلٌ لهذا في الخلوة إلى البارىء جلَّ وعلا ،

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح رجاله ثقات . الملائي : هو أبو نعيم الفضل بن دكين ، وإسحاق بن إبراهيم : هو ابن راهويه . وقد تقدم برقم (٣٧٩١). ورواه مسلم مختصراً ، وصرح عنده ابن الزبير بالتحديث .

وأخرجه أحمد ٢٩٢/٣ ـ ٢٩٣ عن يحيى بن آدم ، بهذا الإسناد .

وأخرجه مسلم (١٣١٨)(٣٥١) في الحج: باب الاشتراك في الهدي، من طريقين، عن أبي خيثمة، به مختصراً.

وأخرجه أحمد ٣٨٨/٣ مطولاً ، ومسلم (١٣١٨) مختصراً من طرق عن أبي الزبير ، به . وانظر (٣٩٢١) و(٣٩٢٤).

وسأله التَّوفيق لإصابة الحق ، والهداية لطلب الرَّشدِ في الجمع بَيْنَ الأخبار ، ونفي التَّضادُ عن الآثار ، لَعَلِمَ - بتوفيقِ الواحِدِ الجَبَّارِ - أَنَّ أخبارَ المصطفى عَلَى لا تضادَ بينها ولا تهاتر ، ولا يَكْذِبُ بَعْضُها بعضاً إذا صحَّت مِنْ جهةِ النَّقل ، لعرفها المخصوصون في العلم ، الذَّابُون عَنِ المصطفى عَلَى الكذب ، وعن سُنته القدح ، المؤثرون ما صَحَّ عنه عَلَى قول مَنْ بَعْدَهُ مِنْ أُمَّته عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ المؤثرون ما صَحَّ عنه عَنْ الله على قول مَنْ بَعْدَهُ مِنْ أُمَّة عَنْ الله الله عَنْ الله ع

والفصلُ بَيْنَ الجمعِ في هٰذه الأخبار أنَّ المصطفى اللهِ أهلَ بالعُمْرَةِ حيثُ أحرم ، كٰذلك قاله مالكُ عَنِ الزَّهريِّ ، عن عُروةَ عَنْ عائشة (١) ، فخرج عَنِهِ وهو يُهِلُّ بالعُمرة وَحْدَهَا ، حتَّى بلغ سَرفَ ، أمر أصحابه بما ذكرنا في خبرِ أفلح بن حميدٍ (٢) ، فمنهم مَنْ أقامَ على عمرته ولم يحلّ (٣) ، فأهل عنه أفرد حينئذ إلى أن دَخلَ مكة ، وكذلك أصحابه الذين ساقوا معهم الهدي ، وكلُّ خبرِ رُويَ في قِرَان النبي عَنِهُ إِنَّما كانَ ذلك حيثُ رأوه يُهلُّ بهما بعد إدخاله الحجَّ على العمرة إلى أنْ دخل مكة ، فلمًا دخل مكة ، فلما العمرة إلى أنْ دخل مكة ، فلمًا دخل مكة على العمرة إلى أنْ دخل مكة ، فلمًا دخل مكة على العمرة إلى أنْ دخل مكة ، فلمًا دخل مكة على العمرة إلى أنْ دخل مكة ، فلمًا دخل مكة على العمرة إلى أنْ دخل مكة على العمرة إلى أنْ دخل مكة على الهدي ، وكان قد أهلً بعُمرةٍ أن يتمتّع ويحلٌ ، وكان على ما فاته مِنَ الإهلال حيث كان ساق الهدي ،

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٣٩١٢) و(٣٩١٧).

<sup>(</sup>۲) تقدم برقم (۳۷۹۵) و (۲۹ ۱۸).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : وأما من ساق الهدي منهم ، فأدخل الحج على عمرة وإن لم يحل .
 والمثبت من « التقاسيم » ٥/لوحة ١٨٣ - ١٨٤ .

حتى إنَّ بعضَ أصحابه مِمَّنْ لم يَسُق الهديَ لم يكونوا يُحِلُون حيث رأوًا المصطفى على الله الله على عائشة وهو غضبان ، فلمَّا كان يومُ التروية ، مِنْ دخوله على عائشة وهو غضبان ، فلمَّا كان يومُ التروية ، وأحرم المتمتّعون ، خرج على إلى مِنى وهو يُهِلُّ بالحجِّ مفرداً ، إذ العُمْرَةُ الَّتي قد أهلَّ بها في أوَّل الأمر قد انقضت عِنْدَ دخوله مكَّة بطوافه بالبيت وسعيه بَيْنَ الصَّفا والمروة ، فحكى ابن عمر وعائشةُ أنَّ النَّبيَ على أفردَ الحجِّ أراد مِن خروجه إلى مِنى مِنْ مكَّة مِن غير أن يكونَ بَيْنَ هٰذه الأخبارِ تضادً أو تهاترٌ .

وفَقنا اللَّهُ لما يُقرِّبُنا إليه ، ويُزْلِفُنَا لديه مِنَ الخُضوع عند ورود السُّننِ إِذَا صَحَّتْ ، والانقيادِ لقَبُولها ، واتهام الأنفس ، وإلزاق العَيْبِ بها إِذَا لم نُوفَق لإدراك حقيقةِ الصَّوابِ دونَ القدح في السُّنن ، والتَّعرُج على الآراء المنكوسةِ ، والمُقايسات المعكوسة ، إنَّهُ خَيْرُ مسؤول ٍ.

# ١٨ ـ باب التمتع

# ذِكرُ الأمرِ بالتمتع لِمن أرادَ الحج واستحبابِه وإيثارِه على القِران والإفرادِ معاً

٣٩٢٠ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى ، حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا المقرىء(١)، حدثنا حيوةً وذكر أبو يعلى آخر معه قالا : سمعنا يزيدَ بنَ أبي حبيب يقولُ :

حدثني أبو عمرانَ أنَّه حج مع مواليه، قال: فأتيتُ أمَّ سَلَمَةَ أَمَّ المؤمنين ، فقلتُ : يا أمَّ المؤمنين إنِّي لم أُحُجَّ قَطُّ ، فبأيهما أبدأ بالعُمرةِ أمْ بالحَجِّ؟ قالتْ: ابدأ بأيهما شِئْتَ ، قال : ثم أَتَيْتُ صَفِيَّةَ أمَّ المؤمنين ، فسألتُها ، فقالتْ لي مِثْلَ ما قَالَتْ . قالَ : ثُمَّ سَفِيَّةَ أمَّ المؤمنين ، فاخبرتُها بقول صَفِيَّة فَقَالَتْ لي أُمُّ سلمة : جِئْتُ أُمَّ سلمة ، فأخبرتُها بقول صَفِيَّة فَقَالَتْ لي أُمُّ سلمة : سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : « يا آلَ مُحَمَّدٍ مَنْ حَجَّ مِنْكُمْ فَلْيُهِلَ بِعُمْرَةٍ في حَجَّة » (٢) .

قال أبو حاتِم : أبو عِمران هذا اسمه أسلم أبو عِمران من ثقات أهل مصر .

 <sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى « المقبري »، والمقرىء : هو عبد الله بن يزيد المكي .
 (٢) إسناده صحيح ، رجاله رجال الشيخين غير أبي عمران ، فقد روى له أصحاب

# ذِكرُ الخبرِ الدَّالَ على أن استحبابَ التمتع لِمن قصدَ البيتَ العتيقَ وإيثارَه على القِران والإفراد

٣٩٢١ - أخبرنا ابنُ سلم قال : حدثنا عبدُ الرحمٰن بنُ إبراهيم قال : حدثنا الوليدُ بنُ مسلم ، قال : حدثنا الأوزاعيُّ ، قال : حدثني عطاءً

السنن ، وهو ثقة ، وثقه المؤلف ، والنسائي ، والعجلي ، وقال ابن يونس : كان وجيهاً بمصر . والحديث عند أبي يعلى في « مسنده » ١/٣٢٥ . والآخر الذي ذكره أبو يعلى : هو ابن لهيعة .

وأخرجه أحمد ٣١٧/٦ عن عبد اللَّه بن يزيد المقرىء ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الطبراني في « الكبير » ٢٣ / (٧٩١) عن هارون بن مملُوك المصري ، عن المقرىء ، عن حيوة بن شريح ، به .

وأخرجه الطبراني ٢٣/(٧٩٠) من طريق ابن المبارك ، عن حيوة ، به .

وأخرجه أحمد ٢٩٧/ - ٢٩٨ ، والطبراني ٢٣/(٧٩٢)، والبيهقي ٤/٣٥٥ من طرق عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، به .

وذكره الهيثمي في « المجمع ٣٥/٣٥ وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في « الكبير » ورجال أحمد ثقات . وانظر (٣٩٢٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير =

ذِكرُ الخبرِ الدَّال على استحبابِ إهلال ِ المرء بالتمتَّع ِ بالعُمرة إلى الحَجِّ ويُكرُ الخبرِ الدَّال على القِران والإفرادِ معاً

٣٩٢٧ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزيمة ، قال : حدثنا مَرْوَةً ، محمدُ بنُ المثنَّى (١) قال : حدثنا عَبْدُ اللَّه بنُ يزيد قال : حدثنا حَيْوَةً ، قال : سَمِعْتُ يزيدَ بن أبي حبيب يقول :

حدثني أبو عِمرانَ أنه حَجَّ مع مواليه قال: فأتبْتُ أَمَّ سلمة ، فقلتُ: يا أُم المؤمنينَ إني لَمْ أُحُجَّ قطُّ ، فبأيهما أبدأ بالحجِّ أَمْ بالعمرة ؟ فقالتْ: إنْ شئتَ ، فاعْتَمِرْ قبلَ أنْ تَحُجَّ ، وَانْ شِئْتَ بعدَ أَنْ تَحُجَّ ، فذهبتُ إلى صفيةَ ، فقالتْ لي مِثْلَ وَإِنْ شِئْتَ بعدَ أَنْ تَحُجَّ ، فذهبتُ إلى صفيةَ ، فقالتْ لي مِثْلَ ذلكَ ، فرجعتُ إلى أُمِّ سلمة ، فأخبرتُها بقول صفيةَ ، فقالتْ أُمُّ سلمة : سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ يقولُ : «يا آلَ مُحمَّدٍ مَنْ حجَّ سلمة : سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ يقولُ : «يا آلَ مُحمَّدٍ مَنْ حجَّ منكُمْ ، فَلْيُهل (٢) بعُمْرَةٍ في حَجِّ » (٣).

<sup>=</sup> عبد الرحمن بن إبراهيم ، فمن رجال البخاري . وتقدم برقم (٣٧٩) من طريق ابن جريج ، عن عطاء .

وأخرجه ابن ماجه (٢٩٨٠) في المناسك: باب فسخ الحج، عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (١٧٨٧) في المناسك : باب في إفراد الحج، عن الوليد بن مزيد ، عن الأوزاعي ، به . وانظر (٣٩٢٤).

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى: «محمد بن أنس»، والتصويب من «التقاسيم» ٥/لوحة ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « فليهلل »، والمثبت من « التقاسيم ».

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح ، رجاله رجال الشيخين غير أبي عمران ، وهو ثقة . وقد تقدم برقم (٣٩٢٠).

# ذِكرُ الإِباحة للمرء أن يتمتَّعَ بالعُمرَة إلى الحَجِّ إذا قَصَدَ البيتَ العتيقَ

٣٩٢٣ ـ أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنِ قُتيبة بعسقَلانَ، قال : حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى قال : حدثنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبرنا يونسُ ، عن ابنِ شهابٍ، قال : أخبرني محمدُ بن عبد الله بنِ نوفلٍ

أَنَّه سَمِعَ الضحاك بن قيس في حَجَّة معاوية بن أبي سفيان يقول: لا يفتي بالتمتع بالعمرة إلى الحجِّ إلاَّ مَنْ جَهلَ أَمْرَ اللَّهِ جلَّ وعلا ، فقالَ لَهُ سعدُ بن أبي وقاص: بنْسَ ما قُلْتَ يا ابنَ أخي ، فواللَّهِ لَقَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وفَعَلنَاهُ مَعَهُ (١) . [١:٤]

# ذِكرُ البيانِ بأن المصطفى ﷺ أمر مَنْ لَمْ يَكُنْ معه الهدي وَكرُ البيانِ بأن المصطفى الله الله المعض منه

٣٩٢٤ أخبرنا الحسينُ بنُ محمد بن أبي معشر ، قال : حدثنا محمدُ بنُ سلمة ، عن أبي عبدِ الرحيم ، عن زيدِ بنِ أبي أنيسة ، عن أبي الزُبير

عن جابرٍ قال : خَرَجْنَا مع النبيِّ ﷺ مُهلِّينَ بالحَجِّ فَقَدِمنا

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن نوفل ، وهو محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، لم يوثقه غير المؤلف ٥/٣٥٥، ولا يعرف إلا برواية الزهري عنه .

وأخرجه الـدارمي ٣٦-٣٦ من طريق ابن إسحـاق عن الزهـري ، بهٰذا الإسناد ، وسيأتي برقم (٣٩٣٩).

وأخرجه مسلم (١٢٢٥) في الحج: باب جواز التمتع، من طرق عن سليمان التيمي، عن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة، فقال: فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعُرُش، يعني بيوت مكة (يقصد معاوية بن أبي سفيان).

مَكَّةَ ، فَطُفْنَا بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفا والمروة ، ثُمَّ قامَ فينا النبيُّ عَلَيْهَا فقالَ : «مَنْ لَمْ يَكُنْ منكُمْ سَاقَ هدياً ، فليحلل ، ولْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً »، فقلنا : حِلِّ مِن ذا يا رسولَ اللَّهِ ؟ قالَ : «الحِلِّ كُلَّهُ » فواقعنا النِّسَاءَ وَلَبِسْنا وتطيبنا بِالطِّيبِ ، فقالَ أناسٌ : ما هذا الأمرُ ! نأتي عَرَفَةَ وأيورُنا تَقْطُرُ منياً ، فبلغ ذلكَ النبي عَلَيْ ، فقامَ فينا كالمُغْضَب ، فقالَ : «واللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أني أَثْقَاكُمْ ولَوْ عَلِمْتُ انكُمْ تَقُولُونَ هٰذا مَا سُقْتُ الهَدْي ، فاسْمَحُوا بما تُؤْمَرُونَ بهِ » فقامَ انكُمْ شَرَاقَةُ بنُ مالك بن جُعْشُم ، فقالَ : يا رَسُولَ اللَّهِ عُمْرَتُنا فقامَ سُرَاقَةُ بنُ مالك بن جُعْشُم ، فقالَ : يا رَسُولَ اللَّهِ عُمْرَتُنا فقامَ التي أمرتنا بِها ألِعامنا هٰذا أمْ للأبدِ ؟ فقالَ النبيُّ عَلَيْ : « بَلْ فَذَهِ التِي أمرتنا بِها ألِعامنا هٰذا أمْ للأبدِ ؟ فقالَ النبيُ عَلَيْ : « بَلْ للأبدِ » (١٠).

## ذكرُ السبب الذي مِن أجله أمرهم ﷺ بالإحلال ولم يَحِلُّ هو بنفسه

٣٩٢٥ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرِ ، عن مالكِ ، عن نافع ٍ ، عن ابنِ عمر

عن حفصة أنَّها قالت لِرسول اللَّه ﷺ: ما شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا ولم تَحِلَّ أنتَ مِنْ عُمْرِتِكَ ؟ فقالَ: « إِنِي لَبَّدْتُ رأسي وقَلَّدْتُ هَالَ: « إِنِي لَبَّدْتُ رأسي وقَلَّدْتُ هَالَ: « إِنِي لَبَّدْتُ رأسي وقَلَّدْتُ هَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ » (٣).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح . وقد تقدم برقم (٣٩١٩) من طريق زهير بن حرب ، عن أبي الزبير . محمد بن سلمة : هو ابن عبد الله الحراني ، وأبو عبد الرحيم : هو خالد بن يزيد الحراني ، وهما ثقتان من رجال مسلم .

<sup>(</sup>٢) تحرفت في الأصل و التقاسيم » ٣/لوحة ٤٣٤ إلى : « هدي »، والتصويب من « الموطأ ».

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في « الموطأ » ٣٩٤/١ في الحج : باب =

# ذِكرُ أمر المصطفى عَلَيْ أصحابَه الذين أحلُوا بالعُمرةِ ولم يسوقوا هدياً أن يَجِلُوا

٣٩٢٦ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان قال : حدثنا حِبَّانُ بنُ موسى ، قال : أخبرنا عَبْدُ اللَّه قال : أخبرنا يونس بن (١) يزيد ، عن الزهري ، عن عُروة

عن عائشة قالت: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في حَجَّةِ الوَدَاع ، فمِنا مَنْ أهلَّ بِحجِّ ، ومِنا مَنْ أهلَّ بِعُمْرَةٍ وأهدى ، فقالَ النبيُّ ﷺ: « مَنْ أَهلَّ بِعُمْرَةٍ فَلَمْ يَهْدِ ، فَلْيَحِلَّ ، ومَنْ أَهلَّ بِعُمْرَةٍ فَلَمْ يَهْدِ ، فَلْيَحِلَ ، ومَنْ أَهلَّ بِعُمْرَةٍ ، فأهدى ، فلا يَحِلَّ ، ومَنْ أهلَّ بحجِّ فَلْيَتِمَّ حَجَّهُ ». فلا يَحِلَّ ، ومَنْ أهلَّ بحجِّ فَلْيَتِمَّ حَجَّهُ ». قالتُ عائِشَةُ : وكُنْتُ مِمَّن أَهلَّ بعُمْرَةٍ (٢).

<sup>=</sup> ما جاء في النحر في الحج.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٧٥/١، والبخاري (١٥٦٦) في الحج: باب التمتع والقران والإفراد بالحج، و(١٧٢٥) باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق، و(٩١٦٥) في اللباس: باب التلبيد، ومسلم (١٢٢٩) في الحج: باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد، وأبو داود (١٨٠٦) في المناسك: باب القران، والبيهقي ٥/٢١، والبغوي (١٨٨٥).

وأخرجه أحمد ٢٨٣/٦ و ٢٨٥، والبخاري (١٦٩٧) في الحج: باب فتل القلائد للبدن والبقر، و(٢٩٩٨) في المغازي: باب حجة الوداع، والنسائي ٥/١٣٦ في مناسك الحج: باب التلبيد عند الإحرام، وابن ماجه (٣٠٤٦) في المناسك: باب من لبد رأسه، والطبراني في «الكبير» ٣٢/(٣١١) و (٣١٦) و (٣١٣) و (٣١٩) و (٣١٦) ، والبيهقي ٥/١٢ ـ ٣١ و٣١ و ١٣٤ من طرق عن نافع، به.

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى : « عن »، والتصويب من « التقاسيم » ٥/لوحة ١٧٩ .

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين . عبد الله : هو ابن المبارك ، ويونس بن يزيد : هـو الأيلي ، وقد تقدم الحديث برقم (٣٩١٧) و(٣٩١٧) من طرق عن الزهري ، بهذا الإسناد . وانظر ما بعده .

# ذِكرُ البيانِ بأن المصطفى ﷺ أمر بإدخال ِ الحَجِّ على العُمرة من أَهَلَ بها ، ومن ساق الهدي قبل ذلك

٣٩٢٧ ـ أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال : أخبرنا عبدُ الرزَّاق ، قال : أخبرنا مَعْمَرٌ ، عن الزَّهريِّ ، عن عُرْوَةَ

عن عائشة قالت: خَرَجْنَا مَعَ رسولِ اللَّه ﷺ في حَجَّةِ البوداع ، فأهللتُ بعُمْرَةٍ ، ولم أكن سُقْتُ الهدي ، فقالَ رسولُ اللَّه ﷺ: « مَنْ كَانَ منكم قَد ساقَ هدياً ، فليُهِلَ بِحَجِّ مع عمرتِهِ ثم لا يَحِلَّ حتَّى يَحِلَّ منهما جميعاً »، قالت : فَحِضْتُ ليلَة عَرَفَة ، فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ في حَجَّتي ؟ قال : «امتشطِي وَدَعِي العُمْرَة وأهلِّي بالحَجِّ » ، قالَت : فَحَجَجْتُ ، فَعَثَ معي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عبد الرحمٰنِ بنَ أبي بكرٍ فاعْمَرني فَعَرني مَكَان عُمرتي التي تركتُها (١).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم (۳۷۹۲) و (۳۷۹۰) و (۳۸۳۰) و (۳۹۱۲) و (۳۹۱۷) من طرق عن عائشة .

وأخرجه مسلم (١٢١١)(١٢١١) في الحج: باب بيان وجوه الحج، والبيهقي ٣٥٣/٤ من طرق عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك ١/ ٣٣٥ في الحج: باب إفراد الحج، وأحمد ٢/٥٢١، والحميدي (٢٠٤) و(٢٠٥)، والبخاري (١٥٦١) في الحج: باب التمتع والقران والإفراد بالحج، و(١٧٦٢) باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، و(١٧٧٢) باب الإدلاج من المحصب، و(١٧٨٧) في العمرة: باب أجر العمرة على قدر النصب، و(٢٩٨٤) في الجهاد: باب إرداف المرأة خلف أخيها، و(٢٩٨٤) في المغازي: باب حجة الوداع، ومسلم (١٢١١)، وأبو داود (١٧٨٣) في

# ذِكرُ البيانِ بأن الإحلالَ إنما أُبيح لِمَنْ لم يَسُقِ الهديَ معه في الابتداءِ

٣٩٢٨ أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال : أخبرنا جريرٌ ، عن يحيى بنِ سعيد ، عن محمد بن عبدِ الرحمٰن ابن أخي عَمْرَة ، عن عمرة

عن (١) عائشة، قالت: خَرَجْنَا مَعَ رسولِ اللَّهِ ﷺ لِخَمْسِ بَقِينَ مِن ذِي القعدةِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ طَافَ بالبَيْتِ أَن يَجِلَّ إِلا أَن يَكُونَ ساق هَدياً، قَالَتْ: وَأُتينا بلحم بَقَرٍ، فَقُلْتُ: ما هٰذا؟ قالُوا: ذَبَحَ رسولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزُواجِهِ (٢). [١:٤]

# ذِكرُ وصفِ ما يعملُ المتمتعُ بالعُمرة إلى الحج عندَ دخول ِ مكة

٣٩٢٩ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن مالكِ ، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنتِ عبد الرحمٰن

أنها سَمِعَتْ عائشة تقولُ: خَرَجْنَا مَع رسول الله ﷺ لِخمس لَيَال مِن ذي القِعدة لا نرى إلا أنَّهُ الحَجُّ ، فلما

<sup>=</sup> المناسك : باب إفراد الحج ، والنسائي ١٤٦/٥ في مناسك الحج : باب إفراد الحج ، والبيهقي ٦/٥ من طرق عن عائشة ، به . وانظر ما بعده .

<sup>(</sup>١) في الأصل: محمد بن عبد الرحمن ابن أخي عمرة عن عائشة ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبت لأن محمد بن عبد السرحمن ، وهو ابن سعد بن زرارة الأنصاري ، لا يروي عن عائشة ، إنما يروي عن عمته عمرة .

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين . جرير : هو ابن حازم ، ويحيى بن سعيد : هو الأنصاري . وانظر ما بعده .

دَنُوْنَا مِن مَكَةً أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدِي إِذَا طَافَ بِالبَيْتِ ، وسعى بَيْنَ الصفا والمروةِ أَن يَجِلَّ ، قالتْ عائشةُ : فَدَخَلَ علينا يَوْمَ النحرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقُلْتُ : ما هٰذَا ؟ قَالَ : نَحَر رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن أزواجهِ .

قال يحيى: فذكرتُ هذا الحديثَ للقاسم بنِ محمد فقال: أتتك واللَّه بالحديث على وجهه (١).

الحج ، والبيهقي ٥/٥ من طرق عن يحيى بن سعيد ، به .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله. وهمو في «الموطأ» ٣٩٣/١ في الحج: باب ما جاء في النحر في الحج.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ١/٣٦٩، والبخاري (١٧٠٩) في الحج: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن ، و(٢٩٥٧) في الجهاد: باب الخروج آخر الشهر ، والنسائي في « الكبرى » كما في « التحفة » ٢١/٢٧٤. وأخرجه الشافعي ٢٨/١٦، والبخاري (١٧٢٠) في الحج: باب ما يأكل من البدن وما يتصدق ، ومسلم (١٢١١)(١٢٥) في الحج: باب بيان وجوه الحج ، ولنسائي ٥/١٧٨ في مناسك الحج: باب إباحة فسخ الحج ، وفي « الكبرى » (كما في « التحفة » ٢/٢٧٤)، وابن ماجه (٢٩٨١) في المناسك: باب فسخ

بعده .

# ١٩ ـ باب ما جاء في حج النبي ﷺ واعتماره

٣٩٣٠ أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُبابِ قال : حدثنا مُسَدَّدُ بن مُسَرْهَدٍ ، قال : حدثنا خالدُ بنُ الحارث ، عن حُميد، عن (١) يحيى بنِ أبي إسحاق عن أنس ، أنَّه سَمِعَ النبيُّ ﷺ يقول : «لَبَيْكَ عُمْرَةً وحَجَّاً » (٢).

وأخرجه الطيالسي (٢١٢١)، وأحمد ١٨٣/٣ و٢٨٠، ومسلم (١٢٥١)، وأبو داود (١٧٩٥)، والنسائي ١٥٠/٥، والبيهقي ٢٩/٥ من طرق عن أنس. وانظر ما

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى : « بن »، والتصويب من « التقاسيم » ٥/لوحة ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد ، فمن رجال البخاري .

وأخرجه أحمد ٢٨٢/٣، ومسلم (١٢٥١) في الحج: باب إهلال النبي ﷺ، وأبو داود (١٧٩٥) في المناسك: باب الإقران، والنسائي ٥/١٥٠ في مناسك الحج: باب القران، وابن ماجه (٢٩٦٨) في المناسك: باب من قرن الحج والعمرة، والبيهقي ٥/٥ من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١١١/٣ و١٨٧ و١٨٧ و٢٦٦ و٢٨٧، ومسلم (١٢٥١)، وأبو داود (١٧٩٥)، والنسائي ٥/١٥٠، والترمذي (٢٨١) في الحج: باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة، وابن ماجه (٢٩٦٩)، والحاكم ٢/٢٧١، والبيهقي ٥/٩و٠٤، وابن الجارود (٤٣٠)، والبغوي (١٨٨١) و(١٨٨٨) من طرق عن حميد، عن أنس، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

## ذِكرُ الخبر المصرِّح بأنَّ المصطفى ﷺ كان قارناً في حَجَّته

٣٩٣١ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا حُمَيْدُ بن مَسْعَدَة ، قال : حدثنا بِشُر بنُ المفضَّلِ ، قال : حدثنا الأشعثُ ، أن الحسنَ حَدَّثهم عن أنس بن مالك ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَنَ بَيْنَ الحَجِّ والعُمرة ، وقَرَنَ الْقَوْمُ مَعَهُ (١) .

# ذِكرُ البيان بأنَّ ما وصفنا كان مِن المصطفى ﷺ في حجة الوداع

٣٩٣٢ أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد بن سلم ببيت المقدس ، قال : حدثنا عَبْدُ الرحمٰن بنُ إبراهيم ، قال : حدثنا الوليدُ بنُ مسلم ، وعُمَرُ بن عبدِ الواحد (٢) ، عن الأوزاعي ، عن أيوبَ بنِ موسى ، عن عَبْدِ اللَّه (٣) بن عُبيدِ بن عُمير ، عن ثابتٍ البناني

عن أنس بنِ مالكِ قال : إِنَّا عِنْدَ ثَفْنَاتِ ناقةِ رَسُولِ اللَّه ﷺ عِنْدَ الْمَسْجِدِ ، فلما استوتْ بهِ ، قالَ : « لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ وعُمْرَةٍ معاً » ـ وذلكَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ (٤) ...

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات رجال الصحيح غير الأشعث ، وهو ابن عبد الملك الحمراني ، وهو ثقة روى له أصحاب السنن ، والحسن : هو البصري .

وأخرجه النسائي ١٢٦/٥ في الحج: باب البيداء، و١٦٢/٥ باب العمل في الإهلال، عن إسحاق بن إبراهيم، عن النضر بن شميل، عن الأشعث، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) شطح قلم ناسخ «التقاسيم» فكتب: عمر بن عبد العزيز، بدل عمر بن عبد الواحد.

<sup>(</sup>٣) تحرف في الأصل إلى ﴿ عبيد اللَّه ﴾ والتصويب من ﴿ التقاسيم ﴾ ٥/لوحة ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط الصحيح.

# ذِكرُ خبرٍ أوهم مَنْ لم يُحْكِمْ صِناعةَ الحديثِ أنه مُضَادً لخبر أنس بن مالكِ الذي ذكرناه

٣٩٣٣ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان الشيباني ، قال : حدَّثنا إبراهيمُ بن المنذر الحِزَامي قال : حدثنا أبو ضمرة ، عن حُمَيْدٍ الطويل

عن أنس بن مالك قال: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ ».

قال حُميد : حدثني بَكْرُ بنُ عبد اللَّه المزني أنَّه ذكر حديثَ أنس بن مالك لابنِ عُمَر، فقال : وَهل أنس، أَفْرَدَ رَسُولُ اللَّه ﷺ الحَجَّ . قال : فذكرتُ قولَ ابنِ عمرَ لأنس بن مالكِ فقال : ما يَحْسَبُ ابنُ عمر إلا أنَّا صِبيان (١) . [١١:١]

<sup>=</sup> وأخرجه ابن ماجه (٢٩١٧) في المناسك: باب من قرن الحج والعمرة ، عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ، بهذا الإسناد . وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة ١٨٦: هذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات .

وأخرجه أحمد ٣٢٥/٣ من طريق محمد بن مصعب ، عن الأوزاعي ، به .

والثفنات : جمع ثَفِنة ، والثفنة من البعير والناقة : الركبة ، وقيل : هو ما يقع على الأرض من أعضائه إذا استناخ وغلظ كالركبتين وغيرهما ، وقيل : هو كل ما ولي الأرض من كل ذي أربع إذا برك أو ربض .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح . رجاله رجال الشيخين غير إبراهيم بن المنذر الحزامي ، فمن رجال البخاري . أبو ضمرة : هو أنس بن عياض .

وأخرجه أحمد ٩٩/٣ ـ ١٠٠، ومسلم (١٢٣٢)(١٨٥) في الحج: باب الإفراد والقران بالحج والعمرة ، والنسائي ٥/ ١٥٠ في الحج: باب القران ، والبيهقي ٥/٥ من طرق عن هشيم، عن حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المزنى ، عن أنس .

وأخرجه ابن الجارود (٤٣١)، والبيهقي ٥/٥٠ من طريق يزيد بن هارون، عن حميد، عن بكر بن عبدالله المزنى، عن أنس.

# ذِكرُ خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بِصَحَّةِ ما ذكرناه

٣٩٣٤ ـ أخبرنا الفضلُ بنُ الحُبابَ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسيُّ ، وعَبْدُ اللَّه بن عبد الوهَّابِ الحَجَبِي ، قالا : حدثنا مالكُ بنُ أنس ، عن عبد الرحمٰن بن القاسم ، عن أبيه عن

عائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْرَدَ الحَجُّ (١).

# ذِكرُ الخبرِ المُدْحِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَن هٰذَا الخَجَرَ تَفَرَّد به مالك عن عبد الرحمٰن بنِ القاسم

٣٩٣٥ - أخبرنا حاجبُ بن أرَّكين بِدمشق قال : حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ أبي السَّفَر ، قال : حدثنا زَيْدُ بنُ الحُبابِ قال : حدثنا سفيانُ الثوريُّ ، عن عبد الرحمٰن بن القاسِم ، عن أبيه

عن عائشة، أنَّ النبيُّ عَلِي اللهِ أَفْرَدَ الحَجِّ (٢).

## ذِكرُ الخبرِ المُدحض قَوْلَ مَنْ زعم أن هٰذه اللفظة تفرَّد بها القاسمُ بنُ محمد

٣٩٣٦ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو في « الموطأ ، ١ /٣٣٥ في الحج : باب إفراد الحج .

وأخرجه الشافعي ٣٧٦/١، والدارمي ٣٥/٢، وأبو داود (١٧٧٧) في المناسك: باب إفراد الحج، والترمذي (٨٢٠) في الحج: باب ما جاء في إفراد الحج، وابن ماجه (٢٩٦٤) في المناسك: باب الإفراد بالحج، والبيهقي ٥/٣، والبغوي (١٨٧٣) من طريق مالك، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>٧) إسناده حسن . أحمد بن عبد الله بن أبي السفر : صدوق يهم ، روى له أصحاب السنن ، وما فوقه من رجال الصحيح . وهو مكرر ما قبله ، وانظر الحديث التالي .

بكر ، عن مالكِ ، عن أبي الأسودِ محمد بنِ عبد الرحمٰن بنِ نَوْفل ، عن عُروةَ بن الزبير

عن عائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْرَدَ الحَجِّ (١). [١١:٥]

## ذِكرُ خبرِ ثالثٍ أوهم عالماً مِنَ الناس أنه مضادً للخبرين الأوّلين اللذين ذكرناهما

٣٩٣٧ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد بن سَلْم ، قال : حدثنا عبدُ الرحمٰن بنُ إبراهيم ، قال : حدثنا عُمَرُ بنُ عبد الواحد ، عن الأوزاعيِّ ، قال : حدثني أُسيدُ بنُ عبدِ الرحمٰن قال : حدثني خالدُ بنُ دُريْكٍ

أَن مُطرِّفاً عاد عِمْرَانَ بنَ حُصَيْنٍ ، فقال له : إني مُحَدِّثُكَ حديثاً ، فإن برئتُ مِنْ وجعي ، فلا تُحَدِّثْ بهِ ، ولو مَضَيْتُ لشأني ، فحدِّث بهِ إِن بدا لكَ : إنا استمتَعْنَا مَعَ رسول ِ اللَّهِ ﷺ فَشَاني ، فحدِّث بهِ إِن بدا لكَ : إنا استمتَعْنَا مَعَ رسول ِ اللَّهِ ﷺ ، وَأَى رَجُلُ رَأَيهُ (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في « الموطأ » ١ /٣٣٥ في الحج : باب إفراد الحج .

ومن طريق مالك أخرجه ابن ماجه (٢٩٦٥) في المناسك: باب الإفراد بالحج ، والبيهقي ٢/٥.

وأخرجه الشافعي ٢/٣٧٦، والدارقطني ٢٣٨/٢ من طريقين عن عروة ، عن عائشة .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، رجاله ثقات . عبد الرحمن بن إبراهيم : هو ابن عمرو العثماني الملقب بدحيم .

وأخرجه الطبراني في «الكبير، ١٨/(٣٥٥) من طريق يحيى بن عبـد اللَّه البابلتي ، عن الأوزاعي ، بهـذا الإسناد . وانظر ما بعده .

وقوله : « رأى رجل رأيه » عنى به عمر . انظر « الفتح » ٤٣٣/٣.

# ذِكرُ وصف الاستمتاع الذي ذكره خالدُ بنُ دُرَيْكِ في هٰذا الخبر

٣٩٣٨ ـ أخبرنا أحمدُ بنُ على بن المثنى ، قال : حدثنا موسى بنُ محمد بن حَيَّان ، قال : حدثنا أبو غسان يحيى (١) بنُ كثير ، قال : أخبرنا شعبة ، عن حُميدِ بن هلال ، عن مطرِّفِ بن عبد اللَّه قال :

قال لي عِمْرَانُ بنُ حُصين : ألا أُحَدِّثُكَ حديثاً لَعَلَّ اللَّه أن ينفعَكَ به : إِنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ ولم يَنْهَ عنهُ ، ولم يَنْزِلْ فيهِ ، ولَمْ يحرمهُ ، وكانَ يُسَلَّمُ عليَّ ، فلما اكْتَوَيْتَ ذَهَبَ ، أو رُفعَ عني ، فلما تركتُهُ ، رَجَعَ إِليُّ (٢). [١١:٥]

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى : ﴿ بحر »، والتصويب من « التقاسيم » ٥ /لوحة ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح . موسى بن محمد بن حيان ـ وإن كان ضعيفاً ـ قد توبع ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . يحيى بن كثير : هو ابن درهم العنبري مولاهم البصري .

وأخرجه البطيبالسي (٨٢٧)، وأحمد ٤٧٧/٤، ومسلم (١٢٢٦)(١٦٧) في الحج : باب جواز التمتع ، والنسائمي ٥/١٤٩ في مناسك الحج : باب القران ، والطبراني في « الكبير » ١٨/(٣٤٨)، والبيهقي ٥/١٤ من طرق عن شعبة ، بهذا الإسناد . والقسم الأخير من الحديث لم يرد عند النسائي والطبراني .

وأخرجه أحمد ٢٢٨/٤، والدارمي ٢٥/٣، والبخاري (مختصراً )(١٥٧١) في الحج: باب التمتع على عهد رسول الله ﷺ، ومسلم (١٢٢٦)، والنسائي ١٤٩/٥ و١٠٥، وابن ماجه (٢٩٧٧) في المناسك : باب التمتع بالعمرة إلى الحج، والطبراني ١٨/ (٢٣١) و(٢٣٢) و (٢٣٣) و (٢٣٤) و (٢٣٥ و (٢٣٦) و (٢٤٣) و (٢٤٩) و (٢٥٢)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢/٣٥٥، والبيهقي ٥/ ٢٠ من طرق عن مطرف ، به . وورد عند أحمد والدارمي القسم الأخير من

وأخرجه أحمد ٢٣٦/٤، والبخاري (٤٥١٨) في التفسير: باب (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) -مختصراً ومسلم (١٧٢)(١٧٢) و(١٧٣)، =

# ذِكرُ خبرٍ ثالثٍ يُصَرِّحُ باستعمالِ المُصطفى ﷺ الْفِعْلَ الَّذِي ذكرناه

٣٩٣٩ أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُّ ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرِ ، عن مالكِ ، عن ابن شهاب ،

عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب أنَّه حدَّثه أنَّه سَمعَ سعد بنَ أبي وقاص، والضحاك بنَ قيس عَامَ حَجَّ مَعاويةُ بنُ أبي. سفيان وهما يذكران التمتع بالعُمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يَصْنَعُ ذلكَ إلا من جَهلَ أَمْرَ اللَّهِ، فقال سعدُ بن أبي وقاص: بئس مَا قُلتَ يا ابن أخي. فقال الضحاك: كانَ عُمرُ بنُ الخَطَّابِ قد نَهى عن ذٰلِكَ، فقال سَعدُ: وقد صنعها(١) رَسُول اللَّه ﷺ وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ(٢).

والطبراني ١٨/(٢٨٣) من طرق عن عمران القصير ، عن عمران بن حصين .
قال النووي في «شرح مسلم » ٢٠٦/٨: قوله : «يسلَّم علي » هو بفتح اللام
المشددة . . . ومعنى الحديث : أن عمران بن الحصين رضي اللَّه عنه كانت به
بواسير ، فكان لا يصبر على المهمات ، وكانت الملائكة تسلم عليه ، فاكتوى ،
فانقطع سلامهم عليه ، ثم ترك الكيّ ، فعاد سلامهم عليه .

وأخرج الطبراني في «الكبير » أر (٢٠٣) عن قتادة قال : إن الملائكة كانت تصافح عمران بن الحصين حتى اكتوى .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «شفعها »، والمثبت من « التقاسيم » ٥/لوحة ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الله بن الحارث ، فقد روى له الترمذي والنسائي ، وذكره المؤلف في « الثقبات ». وقد تقدم الحديث برقم (٣٩٢٣). وهو في « الموطأ » ٤٤٤/١ في الحج : باب ما جاء في التمتع وأخرجه الشافعي ٣٤٤/١ - ٣٧٧، وأحمد ١٧٤١، والترمذي (٨٢٣) في الحج : باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة ، والنسائي ٥/١٥ في مناسك الحج : باب التمتع ، والبخاري في « التاريخ الكبير » ١٩٥١ ( تعليقاً )، وأبو يعلى (٨٠٥)، والبيهقي ٥/١٥ من طريق مالك ، بهذا الإسناد .

# ذِكرُ العلَّة التي مِن أجلها كان ينهى عُمَرُ بِنَ الخَطَّابِ رِضوانُ اللَّه عليه عن التمتُّع بالعُمْرَةِ إلى الحج

٣٩٤٠ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمداني قال : حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الأعلى قال : حدثنا شعبةُ ، عن عبدِ الأعلى قال : حدثنا شعبةُ ، عن قال : سَمِعْتُ أبا نضرة يُحَدِّثُ قال :

كانَ ابنُ عباسٍ يأمرنا بالمُتْعَةِ ، وكانَ ابنُ النبيرِ ينهى عنها ، فذكرتُ ذلكَ لجابرٍ ، فقالَ: على يَدَيَّ دَارَ الحَدِيثُ ، عنها مَعَ رسولِ اللَّهِ عَلَى أَ مُمَرُ بنُ الخطابِ قال : إنَّ تمتعنا مَعَ رسولِ اللَّهِ عَلَى أَ مُمَرُ بنُ الخطابِ قال : إنَّ اللَّه كانَ يُحِلُّ لِنبيّه عَلَى ما شاءَ لِما شاءَ ، وإنَّ القُرآن قَد نَزَلَ منازلَهُ ، فأتِمُوا الحجِّ والعمرة كما أُمَركُمُ اللَّهُ ، وأبتُوا نِكَاحَ هٰذِه النساءِ ، فلا أوتى بِرَجُلٍ تَنزَوَّجَ امرأةً إلى أَجلٍ إلا رَجمْتُهُ بالحِجارةِ (١) .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم . أبو نضرة : هو المنذر بن مالك بن قُطعة . وأخرجه الطيالسي (۱۷۹۲)، ومسلم (۱۲۹۷) في الحج : باب في المتعة بالحج والعمرة ، والبيهقي ٥/٢١ و ٢٠٦/٧ من طرق عن شعبة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه مسلم (١٤٠٥) (١٧) في النكاح: بات نكاح المتعة، من طريق عبد الواحد بن زياد عن عاصم، عن أبي نضرة، به مختصرا.

وقال البيهقي ٢٠٦/٧: ونحن لا نشك في كونها على عهد رسول الله ﷺ، فأخذنا به ، ولم نجده ﷺ نهى عن متعة الحج في رواية صحيحة عنه ، ووجدنا في قول عمر رضي الله عنه ما دل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ليكون أتم لهما ، فحملنا نهيه عن متعة الحج على التنزيه وعلى اختيار الإفراد على غيره ، لا على التحريم .

وأخرج بسنده عن عمر رضى اللَّه عنه قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة =

# ذكرُ الخبرِ الدَّال على أن المصطفى ﷺ لم يكنْ متمتعاً في حجته

المجال المجان عَبْدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال : حدثنا النضرُ بنُ شميل ، ووهبُ بنُ جرير ، قالا : حَدَّثنا شعبةُ ، عن الحكم بنِ عُتيبة ، عن علي بنِ حسين ، عن ذَكُوانَ مولى عائشة

عن عائشة قالت: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيَّ لأَرْبَعِ لَيَالًا خَلُونَ أو خمس من ذي الحِجَّةِ في حجتهِ وهو غضبانُ ، قالتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولً اللَّهِ مَنْ أَغْضَبَكَ ، أَدخلَهُ اللَّهُ النارَ ؟ فقالَ عَلَيْ : « أما شَعَرْتِ أَنِي أَمَرْتُهُمْ بأمرٍ وهُمْ يَتَرَدَّدُونَ فيهِ ، ولو كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِن أمري ما اسْتَدْبَرْتُ ، ما سُقْتُ الهَدْيَ ، ولا استريتُه صلى أَحِلَ كما حَلُوا » (١).

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: في قوله ﷺ: « ولو كُنْتُ استقبلت من أمري ما استدبرتُ ما سُقْتُ الهدي حتى أُحِل » أَبْيَنُ البيانِ بأن النبيَّ ﷺ لم يكن متمتعاً في حجته ، إذ لو كان متمتعاً،

وقد نهى رسول الله ﷺ عنها ، ألا وإني لا أوتى بأحد ينكحها إلا رجمته .
 وقوله : «وأبـتوا » أي : اقطعوا فيه واحكموه بشرائطه .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . إسحاق بن إبراهيم : هو ابن راهويه ، ووهب بن جرير : هو ابن حازم . وعلي بن الحسين : هو ابن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين .

وأخرجه مسلم (١٢١١)(١٣٠) و(١٣١) في الحج: باب بيان وجوه الإحرام، والطيالسي (١٥٤٠)، وابن خزيمة (٢٦٠٦)، والبيهقي ١٩/٥ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر الحديث التالي.

لأحلَّ كما حلُّوا ، ولم يتلهَّفْ على ما فاته من ذلك حيث ساق الهدي .

وأما الأخبارُ التي ذكرناها قَبْلُ في التمتع، فإنها مما نَقُولُ في كتبنا: إنَّ العربَ تَنْسِبُ الفعل إلى الأمر، كما تَنْسِبُه إلى الفاعل، فلما أَذِنَ لهم عَلَيْ في التمتع، وقال: «من أَهَلَ بعُمرة، ولم يكن ساق الهدي، فلْيُحِلَّ » (١)، كان فيه إباحةُ التمتع لمن شاء، فَنُسِبَ هٰذا الفعل إلى المصطفى عَلَيْ على سبيل الأمر به، لا أنه على كان متمتعاً، ولذلك قال عُمَرُ بنُ الخطاب للصَّبي بن معبد حيث أخبره أنه أَهلَّ بالحجِّ والعُمرة فقال: هُديت لِسنة نبيك عَلَيْ (٢).

ذِكرُ خبرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بأن المصطفى عَلَيْ لم يكن متمتعاً في حجته

٣٩٤٧ ـ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ نُميرِ قال : حدثنا أبي قال : حَدَّثنا هشامُ بنُ عروة ، عن أبيه

عن عائشة ، قالت : خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلالِ ذِي الْحِجَّةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : ﴿ مَنْ أَحبَّ منكُمْ أَن يُهِلَ بِعُمرةٍ فَلْيُهِلَّ ، فَإِنِي لَوْلا أَنِّي أَهْدَيْتُ ، لأَهْلَلْتُ بِعُمرةٍ » فأهلَّ به بعض أصحابِه بحجةٍ ، وبعضهم بعُمرةٍ ، قالتْ : وكنتُ فيمنْ بعض أصحابِه بحجةٍ ، وبعضهم بعُمرةٍ ، قالتْ : وكنتُ فيمنْ أَهلً بعُمرةٍ ، فأدركني يَوْمُ عرفة وأنا حائضٌ لم أُحِلَّ من عُمرتي ، فشكوتُ ذلكَ إلى النبي ﷺ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «دَعي فشكوتُ ذلكَ إلى النبي ﷺ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «دَعي

<sup>(</sup>١) انظر الحديث التالي .

<sup>(</sup>۲) تقدم برقم (۳۹۱۱) و(۳۹۱۱).

عُمرتك، وانقُضِي رأسَك وامتشطي وأهلِّي بالحجِّ » قَالَتْ: ففعلتُ حتى إذا كانتْ ليلةُ الحَصْبَةِ ، أرسلَ معها عَبْدَ الرحمٰن بنَ أبي بكر ، فأردفها ، فخرجتْ إلى التنعيم ، فأهلَّتْ بعُمرةٍ مَكانَ عُمرتِها ، فطافتْ بالبيتِ وبَيْنَ الصَّفا والمروةِ ، فقضى اللَّهُ حَجَّها وعُمرتها ولم يكن في شيءٍ من ذلك صومٌ ولا هَدْيٌ ولا صَدَقَةٌ (١).

#### ذِكرُ وصفِ حجَّةِ المصطفى ﷺ

٣٩٤٣ - أخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا العباسُ بنُ الوليد النَّرْسِيُّ ، قال : حَدَّثنا وهيبُ بنُ خالِد ، قال : حدَّثنا جعفرُ بنُ محمَّد ، عن أبيه

عن جابر بنِ عبد الله ، قال : أقام رَسُولُ اللهِ على تسعاً بالمدينة لم يَحُجَّ ، ثمَّ أَذَنَ في النَّاسِ بالخُروجِ ، فلمَّا جاءَ ذَا الحُلَيْفَةِ ، ووَلَدَتْ أسماءُ بنتُ عُميسِ الحُليْفَةِ ، ووَلَدَتْ أسماءُ بنتُ عُميسِ محمَّدَ بنَ أبي بكر ، فأرسلت إلى رسولِ اللهِ على ، فقال رسولُ الله على : «أَغْتَسِلِي واسْتَثْفِرِي بِشَوْبٍ وَأَهِلِي ». قال : وَسُولُ اللهِ على المَّا اطمأنَّ صَدْرُ رَاحِلَةِ رسولِ اللهِ على على ظهرِ البَّدِ اللهِ على ظهرِ البَّدِ على ظهرِ البَّدِ اللهِ على ظهرِ البَّدَاءِ ، أَهَلَ وأَهْلَنَا ، لا نَعْرفُ إلا الحجَّ ، ولَهُ خرجنا ،

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (١٢١١)(١٢١١) في الحج: باب بيان وجوه الإحرام ، عن أبي كريب ،، عن ابن نمير ، عن هشام ، بهذا الإسناد . وقد تقدم تخريجه برقم (٣٧٩٠) من طرق عن هشام ، بهذا الإسناد . وانظر (٣٧٩٥) و (٣٩٢٩) و (٣٩١٨) و (٣٩١٢) .

ورسولُ اللَّهِ ﷺ بينَ أظهُرِنا ، والقُرآنُ يَنْزِلُ عليهِ ، وهو يَعْرِفُ تَأْوِيلُهُ ، وإنَّما يفعلُ ما أُمِرَ بهِ .

قال جابرٌ: فَنَظَرْتُ بَيْنَ يديَّ ومِنْ خلفي ، وعَنْ يميني ، وَعَنْ يميني ، وَعَنْ يميني ، وَعَنْ شمالي مَدُّ بصري ، والنَّاسُ مشاةً ورُكبانٌ ، فجعلَ رسولُ اللَّه عَلَيْ يُلبِّي: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لكَ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ والنَّعمةَ لَكَ والمُلكَ ، لا شَريكَ لَكَ » .

فلمًّا قَدمنا مَكَّةَ ، بدأً ، فاستلَّمَ الرُّكْنَ ، ثمَّ سعى ثلاثةً أطوافٍ ، ومشى أربعاً ، فلما فَرَغَ مِن طَوَافِهِ ، انطلقَ إلى المقام ، فقال : «قالَ اللَّهُ : ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّي ﴾». [البقرة: ١٢٥]، فصلَّى خلفَ مقام إبراهيمَ ركعتين ، ثمَّ انطلَقَ إلى الرُّكن ، فاستلَّمهُ ، ثم انطلقَ إلى الصُّفا ، فقال : « نبدأ بما بَدأ اللَّهُ بهِ : ﴿ إِنَّ الصَّفَا والمَرْوَةَ مِنْ شَعَاثِرِ اللَّهِ﴾»[ البقرة: ١٥٨]، فَرَقِيَ على الصَّفَاحتَّى بَدَا لَهُ البيتُ ، فكبَّرَ ثلاثاً ، وقالَ : ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ، يُحِيي ويُميتُ، بيدِهِ الخَيْرُ وهُوَ على كُلِّ شيءٍ قَديرٌ » ثلاثاً ، ثم دَعا ، ثمَّ هَبَطَ مِنَ الصَّفا ، فمشى حَتَّى إذا تصوَّبَتْ (١) قدماهُ في بَطْن المسيل ، سعَى حَتَّى إذا صَعَدَتْ قدماهُ مِنْ بطن المسيل ، مشى إلى المروةِ ، فَرَقِيَ على المروةِ حتَّى بدا لهُ البِّيْتُ ، فقالَ مثلَ ما قَالَ على الصَّفَا ، فطاف سبعاً ، وقالَ : ﴿ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلْيَحِلُّ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَديُّ ،

<sup>(</sup>١) في « اللسان » : التصوُّب : الانحدار .

فَلْيُقِمْ على إحرامِهِ ، فإنِّي لولا أَنَّ مَعِيَ هَدْياً لَتَحَلَّلتُ ، وَلَوْ أَنِّي استقبلتُ مِن أمري ما استدبرتُ ، لأهللتُ بعُمْرَةٍ » .

قالَ : وقَدِم عليٌّ مِنَ اليَمَن ، فقالَ لَهُ النبيُّ ﷺ : «بأيٌ شيءٍ أَهْلَلْتَ يا علي ؟ » قالَ : قُلْتُ : اللَّهْمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهلَّ به سيءٍ أَهْلَلْتَ يا علي ؟ » قالَ : قَلْتُ : اللَّهْمَّ إِنِّي أَهِلُ بَمَا أَهلَّ به رسولُكَ . قالَ : « فَإِنَّ مَعِيَ هدياً ، فيلا تَحِلَّ » قَالَ علي : فَقُلْتُ : مَنْ أَمَرَكِ بهذا ؟ فقالَتْ لي : أمرني أبي ﷺ . قالَ : فكانَ علي يقول بالعراق : فانطلقتُ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ مُحَرِّشاً على فاطمة أَمْرتُهَا في الذي قَالَتْ ، فقالَ رسولُ اللَّه ﷺ : « صَدَقَتْ أَنَا مَرْتُهَا ». قالَ : ونَحَر رسولُ اللَّه ﷺ مِئةَ بَدَنةٍ من ذلكَ بيدِهِ ثلاثاً أَمْرتُهَا ». قالَ : ونَحَر رسولُ اللَّه ﷺ مِئةَ بَدَنةٍ من ذلكَ بيدِهِ ثلاثاً وستينَ ، ونَحَر علي ما غَبَر ، ثم أَخَذَ مِن كلَّ بدنةٍ قطعة ، فطبخ وستينَ ، ونَحَر علي ما غَبَر ، ثم أَخَذَ مِن كلِّ بدنةٍ قطعة ، فطبخ جميعاً ، فأكلا مِن اللحم ، وشربا مِن المَرَقِ . فقالَ سُرَاقةُ بنُ ماكِلُهُ بن بُعُمْمُ أَو العَمْرَةُ في الحَجِ »، وشبك بينَ أصابعِهِ (١) . (٢١:١]

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: العِلَّةُ في نَحْرِ المصطفى ﷺ ثلاثاً وستين بدنةً بيده دونَ ما وراءَ هٰذا العددِ أنَّ له في ذلك اليوم كانتْ ثلاثاً وسِتينَ سنةً ، ونحرَ لِكُلِّ سنةٍ من سنيهِ بدنةً بِيَدِهِ ، وأمر علياً بالباقي فَنَحَرها .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وانظر (٣٧٩١) و (٣٨٤٢) ، وانظر ما بعده .

# ذِكرُ وصف حجَّة المصطفى ﷺ الذي أمرنا اللَّه جَلَّ وعلا باتباعه واتباع ما جاءَ به

٣٩٤٤ ـ أخبرنا عبد اللَّه بنُ محمد بنِ سَلْم قال : حدثنا هشامُ بنُ عمار. وأخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة ، قال : حَدَّثنا حاتِم بنُ إسماعيل ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال :

دخلنا على جابر بن عبد الله ، فَسَأَلَ عَنِ القوم ، حتَّى انتهى إليَّ ، فقلتُ : أنا مُحَمَّدُ بنُ علي بنِ الحسين بنِ علي بن البي مالب ، فأهوى بيده إلى رأسي ، فنزَع ذِرِّيَ الأعلى ، ثم نزع زِرِّيَ الأسْفَلَ ، ثم وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثدييً وأنا غُلامً يومئذِ شابٌ ، فقالَ : مرحباً يا ابْنَ أخي ، سَلْ عمَّا شِئْتَ، فسألتُهُ وهو أعمى ، وجاءَ وَقْتُ الصَّلاةِ ، فَقَامَ في نِساجةٍ (١) ملتحفِ بها ، كلما وضعَها على مَنْكِبَيْه ، رَجَعَ طرفاها إليهِ مِنْ صِغَرِها ، ورداؤه إلى جنبِهِ على المِشْجَبِ (٢)، فصلَّى بنا ، فقلتُ : أخبرني عَنْ كَجَّةِ رسولِ اللهِ عَنْ أَخبرني عَنْ مَعَجَّةً رسولِ اللهِ عَنْ مَكْ تسعَ سنينَ لم يَحْجَ ، ثُمَّ أَذَنَ في النَّاسِ في رسولَ اللهِ عَنْ مَكْ تسعَ سنينَ لم يَحْجَ ، ثُمَّ أَذَنَ في النَّاسِ في العاشرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ حَاجٌ ، فقدِمَ (٣) المدينةَ بشر كثيرٌ ، العاشرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ حَاجٌ ، فقدِمَ (٣) المدينةَ بشر كثيرٌ ،

<sup>(</sup>۱) قال النووي في « شرح مسلم » ۱۷۱/۸: هي بكسر النون وتخفيف السين المهملة والجيم ، هذا هو المشهور في نسخ بلادنا ورواياتنا لصحيح مسلم ، وسنن أبي داود ، ووقع في بعض النسخ : « في ساجة » بحذف النون ، ونقله القاضي عياض عن رواية الجمهور ، قال : وهو الصواب ، قال : والساجة والساج جميعاً : ثوب كالطيلسان وشبهه . . . قال : ومعناه ثوب ملفق .

<sup>(</sup>٢) في « اللسان » و« القاموس » : المشجب : خشبات منصوبة توضع عليها الثياب . (٣) في الأصل : « فقل »، وهو خطأ ، والتصحيح من « التقاسيم » 0/لوحة (٣)

كُلُّهُمْ يلتمِسُ أَنْ يأتمَّ برسُولِ اللَّهِ ﷺ ، ويَعْمَلُ مشلَ عملِهِ ، فَخرجنا معهُ حتَّى أتينا ذا الحُلَيْفَة ، فَوَلَدَتْ أسماءُ بنتُ عميس مُحَمَّدَ بنَ أبي بكرٍ ، فأرسلتْ إلى رسولِ اللَّه ﷺ كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ فقالَ : « اغتسلي واستثفري بثوبٍ ، وأحرمي »

فصلًى رَسُولُ اللَّه على المسجد، ثمَّ رَكِبَ القصواءَ حتَّى إذا استوتْ به ناقَتُهُ على البيداءِ ، نظرتُ إلى مَدِّ بصري بينَ يديهِ مِن راكبٍ وماشي<sup>(۱)</sup>، وعنْ يمينه مثلُ ذلكَ ، وعنْ يسارهِ مثلُ ذلكَ ، ومِنْ خلفه مِثلُ ذلكَ ، ورسولُ اللَّه عَلَى بَيْنَ أظهُرِنَا ، وعليه يَنْزِلُ القُرآنُ ، وهو يَعْرِفُ تأويلَهُ ، وما عَمِلَ بِهِ مِنْ شيءٍ وَملْنَا به ، فأهَلُ بالتَّوحيدِ : « لَبَيْكَ اللهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لا شَرِيكَ لا شَرِيكَ لا شَرِيكَ لكَ لَبَيْكَ ، إنَّ الحَمْدَ والنَّعْمَةَ لَكَ والمُلك ، لا شَرِيكَ لكَ »، وأهلَ النَّاسُ بهذا الذي يُهلُونَ بِهِ ، فلمْ يَرُدَّ عليهمْ رسولُ اللَّهِ عَلَى منهُ شيئًا ، وَلَزمَ رسولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ شيئة .

قال جابر: لسنا ننوي إلا الحَجَّ ، لسنا نَعْرِفُ العمرةَ ، حَتَّى أَتِينا البَيْتَ معهُ ، استلمَ الرُّكنَ ، فَرَمَلَ ثلاثاً ، ومشى أربعاً ، ثُمَّ تَقدَّمَ إلى مقام إبراهيمَ ، فقرأ ﴿ واتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى ﴾ [ البقرة : ١٢٥ ] ، فجعلَ المقامَ بَيْنَهُ وبينَ البَيْتِ ، فكانَ أبي يقولُ : ولا أعلمه ذكرهُ [ إلا عن النبي ﷺ (٢) وإنه كَانَ يقرأ في الرَّكعتين : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ النبي ﷺ (٢) وإنه كَانَ يقرأ في الرَّكعتين : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾

<sup>(</sup>١) كذا الأصل و« التقاسيم »، والجادة : « وماش ِ »، وما هنا له وجه .

<sup>(</sup>٢) عبارة: « إلا عن النبي ﷺ » سقطت من الأصل و« التقاسيم »، واستدركت من « صحيح مسلم ».

و﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ (١)، ثم رجعَ إلى الرُّكن ، فاستلمهُ ، ثم خرجَ مِنَ البابِ إلى الصَّفَا ، فلما دَنَا مِنَ الصَّفَا ، قرأ : ﴿ إِنَّ الصُّفَا والمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ [ البقرة : ١٥٨ ] ، ﴿ أَبِدَأُ بِمَا بَدَأً اللَّهُ بِهِ » ، فبدأ بالصَّفا ، فَرَقِيَ عليه ، حَتَّى رأى البيتَ ، فاستقبلَ القبلةَ ، ووحَّدَ اللَّهَ ، وكبَّرهُ ، وقالَ : ﴿ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكَ ولهُ الحمدُ وهُو على كلِّ شيءٍ قديرٌ ، لا إِلٰهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ ، نَجَزَ وعدَهُ ، ونصرَ عَبْدَه ، وهَزَمَ الأحزابَ وحْدَهُ »، ثم دعا بَيْنَ ذٰلِكَ، قالَ مِثْلَ هٰذا ثلاثَ مرَّاتٍ، ثم نَزَلَ إلى المروةِ ، حتى انْصَبَّتْ قدماهُ إلى بطن الوَادِي ، سَعَى ، حَتَّى إذا صَعِدَ مَشَى ، حَتَّى أتى المَرْوَة ، ففعلَ على المروة ، كما فعَلَ على الصَّفَا ، حتى إذا كَانَ آخرَ طوافٍ على المروة قال: « لو أنِّي استقبلْتُ مِنْ أمري ما استدبرتُ ، لَمْ أَسُق الهديَ ، وجعلتها (٢) عُمرةً ، فَمَنْ كانَ منكُمْ ليسَ معهُ هديُّ فَلْيَحلُّ ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمرةً ».

فقامَ سراقةُ بنُ جُعْشُم ، فقالَ : يا رسولَ اللّهِ ، ألِعامِنا هٰذا أَمْ للأبدِ ؟ قال : فَشَبَّكَ رسولُ اللّهِ ﷺ أصابِعَهُ واحدةً في الأخرى ، وقال : « دَخَلَتِ العُمْرَةُ في الحجِّ «مرتينِ» لا بَلْ لأبَدِ الْأَبَدِ ، لا بَلْ لأبدِ الْأَبَدِ » .

<sup>(</sup>١) قال النووي في « شرح مسلم » ١٧٦/٨: معنى هذا الكلام أن جعفر بن محمد روى هذا الحديث عن أبيه ، عن جابر قال : كان أبي ـ يعني محمداً ـ يقول : إنه قرأ هاتين السورتين . قال جعفر : ولا أعلم أبي ذكر تلك القراءة عن قراءة جابر في صلاة جابر ، بل عن جابر ، عن قراءة النبي على في صلاة هاتين الركعتين . (٢) في الأصل : « وجعلها » ، والتصويب من « التقاسيم » .

وقَدِمَ عليًّ مِن اليمن بِبُدْنِ النبيِّ عَنِيْ ، فوجد فاطمة مِمَّن قد حَلَّ ، ولبست ثيابَ صبغ ، واكتحلت ، فأنكر ذلك عليها ، فقالت : أبي أمرني بهذا . قال : فكان عليًّ يقولُ بالعراقِ : فَذَهَبْتُ إلى رسولِ اللَّهِ عَنِي محرِّشاً على فاطمة للذي صَنعَت ، وأخبرتُهُ أنِي أنكرتُ ذلكَ عليها ، فقال عَنِي : «صَدَقَتْ، ما قُلْتَ حينَ فَرَضْتَ الحجَّ ؟ » قال : قلتُ : اللهمَّ إنِي أُهِلُ بما أَهلَ به رسولُك . قال : « فإنَّ مَعِيَ الهدي ، فلا تَحِلُ ». قال : فكان جماعة الهدي الذي قدم به عليًّ مِن اليمنِ والَّذي أتى به النبيُّ عَنِي ، مئة ، قالَ : فحلَ النَّاسُ كُلُهمْ ، وقصَّروا ، إلاَ النَّبي عَنِي ومَنْ كانَ مَعَهُ هدي .

فلما كانَ يومُ التَّرويةِ ، توجَّهُوا إلى منى ، فأهلُوا بالحجّ ، ركبَ رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فصلى بها الظُّهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ والصَّبحَ ، ثم مكثَ قليلًا حتَّى طلعت الشَّمسُ ، وأمَر بقُبَّةٍ مِنْ شعرِ ، فَضُربَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ ، فسارَ رسولُ اللَّه ﷺ ولا تَشُكُ قريشً إلاَّ أنَّهُ واقفٌ عندَ المشعرِ الحَرَامِ كما كانتُ (١) قريشٌ تَصْنَعُ في الجاهلية ، فأجازَ رسولُ اللَّهِ ﷺ حتَّى أتى عرفة ، فوجدَ القبَّة ، الجاهلية ، فأجازَ رسولُ اللَّهِ ﷺ حتَّى أتى عرفة ، فوجدَ القبَّة ، قد ضُربَتْ لَهُ بِنَمِرة ، فنزلَ بها حتَّى إذا زاغتِ الشَّمسُ ، أمَرَ بالقصواءِ ، فَرُحِلَتْ لَهُ ، فأتى بَطْنَ الوادي يَخْطُبُ النَّاسَ ، ثم قالَ ﷺ :

« إِنَّ دِمَاءَكُم وَأَمُوالَكُمْ حَرَامٌ عليكُمْ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذا ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : «قالت »، والتصويب من « التقاسيم ».

في شَهْرِكُمْ هٰذا ، في بلدكُمْ هذا ، ألا كُلَّ شيءٍ مِنْ أمرِ الجاهليَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ موضوعٌ ، وَدِمَاءُ الجاهلِيَّةِ موضوعٌ ، وإن أوَّلَ دَمَ أَضَعُ مِنْ دَمَائِنا دَمُ ابنِ ربيعة بنِ الحارث ، وكانَ مُسْتَرْضَعاً في بني ليثٍ ، فَقَتَلتْهُ هذيلٌ ، وَرِبا الجاهليةِ موضوعٌ ، وأوَّلُ رباً أضعُ ربا العبَّاس بنِ عبد المطلبِ ، فإنهُ موضوعٌ كلَّهُ ، فاتقوا اللَّه في النساء ، فإنَّكُمْ أخذتموهُنَّ بأمانِ اللَّهِ ، واسْتَحْلَلْتُمْ فُروجَهُنَّ بكلمةِ اللَّهِ ، واسْتَحْلَلْتُمْ فُروجَهُنَّ بكلمةِ اللَّهِ ، ولَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لا يُوطِئنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ ، فإنْ فعلن ذلك ، فاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، وَلَهُنَّ عليكُمْ وَلَهُنَّ عليكُمْ وَلَيْقُ وكِسُوتُهِنَّ بالمعروفِ . وقد تَرَكْتُ فيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ ورْقُهُنَ وكِسُوتُهُنَّ بالمعروفِ . وقد تَرَكْتُ فيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إِنْ اللَّهِ . وأنتُمْ تُسألونَ عني ، فما أنتُمْ قائلون ؟ » قالوا : نَشْهَدُ أَنْ قد بَلَغْتَ وأدَّيْتَ وَنَصَحْتَ ، فقالَ عَلَيْ السَّماءِ ويَنْكُتُهَا إلى النَّاسِ : « اللَّهُ السَّماءِ ويَنْكُتُهَا إلى النَّاسِ : « اللَّهُمُّ الشَهَدُ » ـ ثلاثَ مراتٍ ـ . الشَّهَدُ » ـ ثلاثَ مراتٍ ـ . ثلاثَ مواتٍ ـ . ثلاثَ عَمْ اللَّهُ السَّماءِ ويَنْكُتُهَا إلى النَّاسِ : « اللَّهُمُّ

ثم أذَّنَ ، ثمَّ أقامَ فصلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أقامَ فصلَّى العَصْرَ ، ولم يُصَلِّ بينهما شيئاً ، ثمّ رَكِبَ رسولُ اللَّهِ عَلَى حَتَّى أتى الموقِفَ ، فجعلَ باطنَ ناقتِهِ القصواء إلى الصَّخراتِ ، وجعلَ حبل (١) المُشَاةِ بين يديْهِ ، فاستقبلَ القبلةَ ، فلم يزلْ واقِفاً حَتَّى عَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وذهبتْ الصَّفْرَةُ قليلاً ، وغابَ القُرْصُ ، أردفَ رسولُ اللَّهِ عَلَى أسامةَ خلفَهُ ، ودفعَ رسولُ اللَّهِ عَلَى وقد شَنَقَ رسولُ اللَّهِ عَلَى المَّامِةَ فَلَهُ ، ودفعَ رسولُ اللَّهِ عَلَى المَّامَةَ خلفَهُ ، ودفعَ رسولُ اللَّهِ عَلَى وقد شَنَقَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جبل». وقال النووي في «شرح مسلم» ٨ / ١٨٦: روي «حبل» بالحاء المهملة، وروي «جبل» بالجيم. قال القاضي عياض - رحمه الله ـ: الأول أشبه بالحديث. وحبل المشاة، أي: مجتمعهم، وحبل الرمل: ما طال منه وضخم، وأما بالجيم، فمعناه: طريقهم وحيث تسلك الرجالة.

للقَصْواء الزِّمامَ ، حتى إنَّ رأسَها لَيُصيبُ مَوْرِك رحلِهِ ، ويقولُ بيدهِ اليمنى : « أَيُّها النَّاسُ السَّكينَةَ السَّكينَةَ » ، كلما أتى حَبْلًا من الحِبَال أرخى لها قليلًا ، حتَّى تَصْعَدَ ، حتى أتى المزدلفة ، فصلى بها المغرب والعِشَاء بأذانٍ واحدٍ وإقامتين ، ولم يُسَبِّح بينهما شيئاً.

ثم اضطجع رسولُ اللَّهِ ﷺ حتَّى طَلَعَ الفجرُ ، فصلى الفجرَ حتَّى تَبَيَّنَ لَهُ الصَّبحُ بأذانِ وإقامةٍ ، ثم ركبَ القصواءَ حتَّى أتى المَشْعَرَ الحرامَ ، فاستقبلَ القبلةَ ، فدعاهُ ، وكَبَّرَهُ ، وهَلَّلُهُ ، ووحَّدَهُ ، فلم يَزَلْ واقفاً حَتَّى أَسْفَرَ جدًّا ، دَفَعَ قَبْلَ أَن تَطْلُعَ الشُّمْسُ ، وأردف الفَضْلَ بنَ العبّاس ، وكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشُّعْرِ ، أبيضَ وسيماً ، فلمَّا دفع رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، مَرَّتْ ظُعُنَّ يَجْرِينَ ، فَطَفِقَ الفضلُ يَنْظُرُ إليهنَّ ، فوضعَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ على وجهِ الفَضْل ، فحوَّلَ الفضلُ وجهَهُ مِنَ الشَّق الآخر، فحوَّلَ رسولُ اللَّه ﷺ يدهُ إلى الشِّقُّ الآخر على وجهِ الفضل، فصرفَ وَجْهَهُ مِنَ الشُّقِّ الآخر ، حتَّى أتى مُحَسِّراً، فحرَّكَ قليلًا ، ثمَّ سلكَ الطُّريقَ الوسطى التي تخرُّجُ إلى الجمرةِ الكُبرى ، حتى أتى الجمرة ، فرماها بسبع حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مِع كُلِّ حصاةٍ منها مثل حصا الخَذْفِ، رمى مِن بطنِ الوادي، ثمَّ انصرف إلى المَنْحَرِ ، فنحر ثلاثاً وستِّين بيده ، ثم أعطى علياً رضوان الله عليه ، فنحر ما غَبَرَ منها ، وأشركه في هديه، وأمر مِنْ كُلُّ بَدَنَةٍ بَبْضْعَةٍ ، فَجُعِلَتْ في قِدْرٍ ، فَطُبخَتْ ، فأكلا مِن لَحْمِهَا ، وشَرِبا من مرقها.

ثمَّ رَكِبَ رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فأفاضَ إلى البيتِ ، فصلَّى بمكَّة الظَّهْرَ ، فأتى بني عَبْدِ المطَّلبِ يستقُون على زَمْزَم ، فقالَ : « انْزَعُوا يا بني عبدِ المُطَّلبِ ، فلولا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ على سقايتكُمْ ، لَنَزَعْتُ معكُمْ » ، فناولوهُ دَلواً ، فشربَ منهُ.

لفظ الخبر لأبي بكر بن (١) أبي شيبة (٢).

قال أبو حاتم رضي اللَّه عنه: هذا النوع لو استقصيناه لَدَخل فيه ثُلُثُ السَّنن، وفيما أومأنا إليه من الأشياء الَّتي فُرِضَتْ على المصطفى على المصطفى على المصطفى على المصطفى الله والصَّلاة والحجِّ، وما أشبه هذه الأشياء ما والاغتسال مِن الجَنابة والصَّلاة والحجِّ، وما أشبه هذه الأشياء ما فيها غُنيَةً عَنِ الإمعان والإكثار فيها لِمَنْ وقَقَهُ اللَّه للصَّواب، وهداه لسَّلوكِ الرَّشادِ (٣).

#### ذكرُ وصف اعتمار المصطفى ﷺ

٣٩٤٥ ـ أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بنِ مجاشع السَّختياني ، قال : حدثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة ، قال : حدثنا جريرٌ ، عن منصورٍ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ لَفُظُ الْحَسْنُ لَابِنَ أَبِي شَيْبَةً ﴾، والمثبت من ﴿ التقاسيم ﴾.

<sup>(</sup>Y) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ص ٣٧٧ ـ ٣٨١، ورواه مسلم في «صحيحه» (١٢١٨) في الحج: باب حجة النبي ﷺ، عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن حاتم ابن إسماعيل، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي: حديث جابر حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد. قال القاضي: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه، وأكثروا، وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءاً كبيراً، وخرج فيه من الفقه مئة ونيفاً وخمسين نوعاً، ولو تقصي لزيد على هذا القدر قريب منه. وقد ذكر كثيراً منها في وشرح صحيح مسلم، ١٩٤٨-١٩٤٠.

عن مجاهدٍ ، قال : دَخَلْتُ أنا وعروةُ بنُ الزبيرِ المَسْجِدَ ، فإذا عبدُ اللَّهِ بنُ عمر جالسٌ إلى حُجْرَةِ عائشةَ ، وإذا الناسُ يُصَلُّونَ في المسجدِ صلاةَ الضَّحى ، قالَ : فسألناهُ عن صلاتِهِمْ ، فقالَ : بِدْعَةٌ ، ثم قالَ : اعتمرَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ أربعاً إحداهنَ في رجب ، فكرهنا أن نُكذَّبه ، أو نَرُدَّ عليهِ ، وسمعنا استنانَ عائشة في الحُجرةِ ، فقالَ عُرْوَةُ : يا أُمَّ المؤمنين ألا تَسْمَعِينَ ما يقولُ أبو عبدِ الرحمٰن ؟ قالَتْ : ما يَقُولُ ؟ قالَ : يقولُ : إنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ اعتمرَ أَرْبَعَ عمرٍ إحْدَاهُنَّ في رجب . يقولُ : إنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ اعتمرَ أَرْبَعَ عمرٍ إحْدَاهُنَّ في رجب . فقالتْ : يَرْحَمُ اللَّهُ أَبا عَبْدِ الرحمٰن ، ما اعتمرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ في رجب . فقالتْ : يَرْحَمُ اللَّهُ أَبا عَبْدِ الرحمٰن ، ما اعتمرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ في رجب قطُّ (١) . [٥:٥]

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . جرير : هو ابن عبد الحميد ، ومنصور : هو ابن المعتمر .

وأخرجه البخاري (٤٢٥٣) و(٤٢٥٤) في المغازي : باب عمرة القضاء ، عن عثمان بن أبي شيبة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه البخاري (۱۷۷۵) و(۱۷۷۲) في العمرة: باب كم اعتمر النبي ﷺ، ومسلم (۱۲۷۵) في الحج: باب بيان عدد عمر النبي ﷺ وزمانهن، وابن خزيمة (۳۰۷۰)، والبيهقي ۱۰/۵ ـ۱۱ من طرق عن جرير، به. وليس عند ابن خزيمة رد عائشة على ابن عمر رضى الله عنهما.

وأخرجه أحمد ٢ /١٥٥ عن يحيى بن آدم ، عن مفضل بن مهلل السعدي ، عن نصور ، به .

وأخرجه أحمد ٢/ ٧٣، والبخاري (١٧٧٧)، ومسلم (١٢٥٥)، والنسائي في « الكبرى ۽ كما في « التحفة ۽ ٨/٦ من طريقين عن عطاء ، عن عروة ، به .

وأخرجه الترمذي (٩٣٦) في الحج: باب ما جاء في عمرة رجب، وابن ما جه (٢٩٩٨) في المناسك: باب العمرة في رجب، كلاهما عن أبي كريب، عن يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة قال: سئل ابن عمر في أي شهر اعتمر رسول الله ٢٤٠٠٠.

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: في قول ابن عمر: اعتمر رسولُ اللَّه عَلَيْ أُربِعَ عُمَر إحداهن في رجب، أَبْيَنُ البيانِ أَنَّ الحَيِّرَ المُتْقِنَ الفاضِلَ قد ينسى بعض ما يَسْمَعُ من السنن أو يشهدها ، لأنَّ المصطفى عَلَيْ ما اعتمر إلاَّ أربعَ عمر، الأولى: عُمْرَةُ القضاء سنةَ القابل مِنْ عام الحُديبية ، وكان ذلك في رمضان ، ثمَّ العُمرةُ الثانية حيث فتح مكة ، وكان فتحُ مكة في رمضان ، ثم خرج منها على قبَلَ هَوَاذِنَ ، وكان مِن أمره ما كان ، فلما رجع وبلغ الجِعْرَانَة ، قسم الغنائِم بها ، واعتمر منها إلى مكة وذلك في شوال ، واعتمر العُمْرةَ الرابعة في حجَّته ، وذلك في شوال ، واعتمر العُمْرةَ الرابعة في حجَّته ، وذلك في ذي الحجة سَنةَ عشرة من الهجرة .

\_ وقوله: « فقال: بدعة » أخرج البخاري (١١٧٥) من طريق مورق ، قال: قلت لابن عمر: أتصلي الضحى ؟ قال: لا ، قلت: فعمر ؟ قال: لا ، قلت: فأبو بكر؟ قال: لا ، قلت: فالنبي ﷺ ؟ قال: لا إخاله.

قال الحافظ في « الفتح »  $\tilde{\pi}/\tilde{\pi}$ : وقد جاء عن ابن عمر الجزم بكون صلاة الضحى محدثة ، فروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح ، عن مجاهد ، عن ابن عمر أنه قال : إنها محدثة ، وإنها لمن أحسن ما أحدثوا . وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سالم ، عن أبيه قال : لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها ، وما أحدث الناس شيئاً أحب إلى منها .

وأخرج الترمذي (٩٣٧) بإسناده إلى منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عمر أن النبي على النبي التعمر أربعاً ، إحداهن في رجب . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب .

وأخرج أحمد ٧٠/٢ و١٣٩، وأبو داود (١٩٩٢) في المناسك: باب العمرة من طريقين عن أبي إسحاق، عن مجاهد قال: سئل ابن عمر، كم اعتمر رسول الله ﷺ فقال: مرتين، فقالت عائشة...

وأخرج أحمد ١٤٣/٢ عن ابن نمير ، أخبرنا الأعمش ، عن مجاهد قال : سأل عروة بنُ الزبير ابن عمر: في أي شهر اعتمر رسول الله ﷺ ؟ . . .

# ذِكرُ الخبر المُدحض قَوْلَ مَنْ زعم أن المصطفى ﷺ لم يَعْتَمِرُ إلا ثلاثَ عمر

٣٩٤٦ أخبرنا المفضلُ بنُ محمد بن إبراهيم الجَندِي ، قال : حدثنا إبراهيمُ بن محمد الشافعي ، قال : حدثنا داودُ بن عبد الرحمٰن العطار ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة

عن ابنِ عباس قال: اعتمرَ النبيُّ عَلَمْ أَرْبَعَ عُمَرٍ: عمرةَ الحُديبية، وعمرة القضاءِ من قابل، وعمرة الجِعْرَانَة، وعمرته التي مع حجتهِ (١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، رجاله رجال الشيخين غير إبراهيم بن محمد الشافعي ، وهو ثقة ، وثقه المصنف والنسائي والدارقطني ، وقد روى له النسائي وابن ماجه .

وأخرجه ابن ماجه (٣٠٠٣) في المناسك: باب كم اعتمر النبي ﷺ عن إبراهيم بن محمد الشافعي ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الدارمي ١٩٩٣، وأبو داود (١٩٩٣) في المناسك: باب العمرة، والترمذي (٨١٦) في الحج: باب كم اعتمر النبي رهم، والطبراني في والكبير» (١١٦٢٩)، والبيهقي ١٢/٥ من طرق عن داود بن عبد الرحمن العطار،

وأخرجه الترمذي من طريق سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة مرسلًا ، وقال الترمذي : حديث ابن عباس حديث حسن غريب .

# ۲۰ ـ باب ما يباح للمحرم وما لا يباح

٣٩٤٧ - أخبرنا النضرُ بنُ محمد بنِ المبارك ، قال : حدثنا محمدُ بنُ عثمان العِجلي ، قال : حدثنا عُبَيْدُ اللَّه بنُ موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق

عن البَرَاءِ قال : كانوا في الجَاهِليَّةِ إذا أَحْرَمُوا أَتُوا البَيْتَ مِن ظهرهِ ، فأنزلَ اللَّهُ : ﴿ ولَيْسَ البِرِّ بأن تَأْتُوا البَيوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلٰكِنَّ البِرِّ مَنِ اللَّهِ (١) . [١٨٩٠] ، الآية (١) . [٢٧:٢]

<sup>(1)</sup> إسناده صحيح على شرط البخاري . محمد بن عثمان العجلي : هو محمد بن عثمان بن كرامة ، ثقة من رجال البخاري ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . إسرائيل : هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، وأبو إسحاق : هو السبيعي . وأخرجه البخاري (٤٥١٧) في التفسير : باب (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها) عن عبيد الله بن موسى ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الطبري في « جامع البيان » (٣٠٧٦) من طريق وكيع ، عن إسرائيل ،

وأخرجه الطيالسي (٧١٧)، والبخاري (١٨٠٣) في العمرة: باب قول الله تعالى: ﴿ وأتوا البيوت من أبوابها ﴾، ومسلم (٣٠٢٦) في أول كتاب التفسير، والطبري (٣٠٧٥)، والواحدي في «أسباب النزول» ص٣٣ من طرق عن شعبة، عن أبي إسحاق، به.

#### ذِكرُ الإِباحة للمحرم أن يغسِلَ رأسه في إحرامه

٣٩٤٨ - أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُّ ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن مالكِ ، عن زيدِ بنِ أسلم ، عن إبراهيمَ بنِ عبد اللَّه بن حُنين ، عن أبيه

أن عبد اللَّه بن عبّاس ، والمسور بن مَخْرَمَة اختلفا بالأبواء ، فقال عَبْدُ اللَّه بنُ عباس : يَغْسِلُ المُحْرِمُ رأسَهُ ، وقالَ المِسْوَرُ : لا يَغْسِلُ المحرمُ رأسَهُ ، فأرسلني إلى أبي أيُوبَ المِسْوَرُ : لا يَغْسِلُ المحرمُ رأسَهُ ، فأرسلني إلى أبي أيُوبَ الأنصاريِّ أسألُهُ عَنْ ذلك ، فوجدتُه يَغْتَسِلُ بين القرنين ، وهو يَسْتَتِرُ بثوبٍ . قالَ : فَسَلَّمْتُ عليهِ ، فقالَ : مَنْ هٰذا ؟ فقلتُ : مَنْ هٰذا ؟ فقلتُ : أنا عَبْدُ اللَّه بن حُنينِ أرسلني إليكَ ابنُ عَبَّاسٍ أسألُكَ كَيْفَ كانَ رسولُ اللَّه عَنْ يَغْسِلُ رأسَهُ وهو مُحْرِمٌ . قالَ : فوضع أبو أيوب يَدَهُ على الثوبِ وطأطأهُ ، حتَّى بدا لي رأسُهُ ، ثم قالَ لإنسانِ يَصُبُّ عليه : أصْبُبْ ، فَصَبَّ على رأسِهِ ، ثمَّ حَرَّكَ رأسَهُ بيديهِ ، يَصُبُّ عليه : أصْبُبْ ، فَصَبَّ على رأسِهِ ، ثمَّ حَرَّكَ رأسَهُ بيديهِ ، فأقبلَ بهما وأدبرَ ، ثمَّ قالَ : هٰكذا رأيتُ رسولَ اللَّه ﷺ فعله (١) .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في « الموطأ » ١ /٣٢٣ في الحج : باب غسل المحرم .

وأخرجه من طريق مالك: الشافعي ٣٠٨/١، وأحمد ٥/٤١٥، والبخاري (١٨٤٠) في جزاء الصيد: باب الاغتسال للمحرم، ومسلم (١٢٠٥) في الحج: باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، وأبو داود (١٨٤٠) في المناسك: باب المحرم يغتسل، والنسائي (١٢٨٥- ١٢٩ في مناسك الحج: باب غسل المحرم، وابن ماجه (٢٩٣٤) في المناسك: باب المحرم يغسل رأسه، والبيهقي ٥/٣٦، والبغوي (١٩٨٣).

وأخرجه الحميدي (٣٧٩)، ومسلم (١٢٠٥)، والدارمي ٢٠/٣، وابن خزيمة (٢٦٥٠)، وابن الجارود (٤٤١)، والدارقطني ٢٧٢/٢ ـ ٢٧٣ من طرق عن =

### ذِكرُ الإِباحةِ للمحرم عند إرادته الجمرةَ أن يستتر مِن الحَرِّ

٣٩٤٩ أخبرنا محمدُ بنُ عبد الرحمٰن السَّامي ، قال : حدثنا أحمدُ بن حنبل ، قال : حدثنا محمدُ بنُ سلمة ، عن أبي عبد الرحيم ، عن زيد بن أبي أُنيسة ، عن يحيى بنِ الحُصين

أَن أُمَّ الحُصين حدثته قالت: حَجَجْتُ مَعَ النبيِّ ﷺ حَجَّةَ النبيِّ ﷺ ، الوَدَاعِ فرأيتُ أُسَامَةَ وبلالاً أَحَدُهما آخِذُ بخطام ناقةِ النبيِّ ﷺ ، والآخرُ [رافع ] (١) ثوبَهُ يسترهُ مِنَ الحَرِّ حَتَّى رمى جَمْرةَ العَقَبة (٢).

= سفیان ، وأحمد ٥/٤٢١، ومسلم (١٢٠٥) من طرق عن ابن جریج ، کلاهما عن زید بن أسلم ، به .

والقرنان : هما قرنا البئر ، أي : العمودان المنتصبان على البئر الأجل إعادة البكرة .

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في « الفتح » 3/10-20: في هذا الحديث من الفوائد مناظرة الصحابة في الأحكام، ورجوعهم إلى النصوص، وقبولهم لخبر الواحد ولو كان تابعياً، وأن قول بعضهم ليس بحجة على بعض، وفيه اعتراف للفاضل بفضله، وإنصاف الصحابة بعضهم بعضاً، وفيه استتار الغاسل عند الغسل، والاستعانة في الطهارة، وجواز الكلام والسلام حال الطهارة، وجواز غسل المحرم وتشريبه شعره بالماء ودلكه بيده إذا أمن تناثره.

(١) سقطت من الأصل ، واستدركت من « مسند أحمد ».

(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم . أبو عبد الرحيم : اسمه خالد بن أبي يزيد الحراني ، وهو في « المسند ، ٤٠٢/٦ .

ومن طريق أحمد أخرجه مسلم (١٢٩٨)(٣١٢) في الحج : باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً ، وأبو داود (١٨٣٤) في المناسك : باب في المحرم يظلل .

وأخرجه النسائي في « الكبرى » كما في « التحفة » ٧٥/١٣ عن عمروبن هشام الحراني ، عن محمد بن سلمة ، به .

وأخرجه مسلم (١٢٩٨)(٣١١)، وابن خزيمة (٢٦٨٨)، والسطبراني في «الكبير» ٧٥/(٣٨٠)، والبيهقي ١٣٠/٥ من طريقين عن زيد بن أبي أنيسة ، به .

# ذِكرُ جواز احتجام المرء المحرم لِعلَّةٍ تعترِضُه

• ٣٩٥٠ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا محمدُ بنُ أبي بكر المُقَدَّمِيُّ قال : حدثنا هشامُ بنُ حسَّان ، عن عِكرمة

عن ابنِ عباس، أن رسول اللَّه ﷺ احتجم وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ أَذَى كَانَ برأسِهِ (١).

### ذِكرُ الإباحةِ للمُحرِمِ أَن يحتجِمَ لِعلة تَحْدُثُ به ما لم يقطع شعراً

٣٩٥١ ـ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى قال : حدثنا أبو خيثمةً ، قال : حَدَّثنا سفيانُ ، عن عمرو بنِ دينارٍ ، عن طاووس وعطاء

عن ابنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ وهُوَ مُحْرِمٌ (٢). [١:٤]

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . يحيى بن سعيد : هو الأنصاري .

وأخرجه البيهقي ٣٣٩/٥ من طريق أبي حاتم الرازي ، عن يحيى بن سعيد الأنصارى ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٢٩٦/١ و٢٤١ و٢٥٩ - ٢٦٠ و٣٤٦ و٣٧٦، وابن أبي شيبة، والبخاري (٥٧٠٠) و(٥٧٠١) في الطب: باب الحجامة من الشقيقة والصداع، وأبو داود (١٨٣٦) في المناسك: باب المحرم يحتجم، من طرق عن هشام بن حسان، به.

وأخرجه أحمد ١/٣٧٤، والطبراني في « الكبير » (١١٨٥٩) و(١١٩٧٣) من طرق عن عكرمة ، به . وانظر ما بعده .

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر ما قبله ، سفيان : هو ابن عيينة .
 وهو عند أبي يعلى برقم (۲۳۹۰)، وعنده « عن طاووس » فقط .

وأخرجه مسلم (١٢٠٢)(٨٧) في الحج : باب جواز الحجامة للمحرم ، عن

# ذِكرُ الموضع الذي احتجم النبيُّ ﷺ من بدنه في إحرامه

٣٩٥٧ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الحنظليُّ ، قال : أخبرنا عَبْدُ الرزاق ، قال : أخبرنا مَعْمَرٌ ، عن قتادة

عن أنس ، أنَّ النبيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُو مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ القَدَمِ مِنْ وَجَعِ كَانَ بِهِ (١) .

\_ زهير بن حرب ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الشافعي ١٩١٧، وأحمد ٢٢١/١، والحميدي (٥٠٠)، والبخاري (١٨٣٥) في جزاء الصيد: باب الحجامة للمحرم، و(٥٩٥٥) في البطب: باب الحجامة في السفر والإحرام، ومسلم (١٢٠٢)(٨٧)، وأبو داود (١٨٣٥) في المناسك: باب المحرم يحتجم، والترمذي (٨٣٩) في الحج: باب باب ما جاء في الحجامة للمحرم، والنسائي ١٩٣٥ في مناسك الحج: باب الحجامة للمحرم، والسائي ١٩٣٧ في مناسك الحج : باب الحجامة للمحرم، والدارمي ٢٧/٣، وابن خريمة (١٩٨٤)، وابن عن سفيان، به .

وأخرجه ابن خزيمة (٢٦٥٥)، والطبراني (١١٥٠٠) من طريق النعمان بن المنذر، عن عطاء وطاووس، به .

وأخرجه أحمد ٣٧٢/١، وابن خزيمة (٢٦٥٧) عن زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس.

وأخرجه أحمد ٢٩٢/١، والنسائي ١٩٣/٥ من طريقين عن أبي الزبير، عن عطاء، عن ابن عباس.

وأخرجه أحمد 1 / ٢١٥ و ٢٢٧ و ٢٤٠ و ٢٨٦ و ٣١٥ و ٣٣٣ و ٣٥١ و ٣٠٠ والحميدي (٥٠١)، والدارمي ٢٧/٣، وابن ماجه (٣٠٨١) في المناسك: باب الحجامة للمحرم، وابن خزيمة (٣٠٨٥)، وأبو يعلى (٢٣٦٠)، والطبراني (١٢١٤١) و(١٢٩١٩) و(١٢٩١٩)، والدارقطني ١/٢٣٩، والبيهقي ٢/٣٤، و٥ ٢٦٣٠، من طرق عن ابن عباس، به.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: هو ابن

# ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل كان مِن المصطفى عَيْرَ مرَّة

٣٩٥٣ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَاني قال: حدثنا محمدُ بنُ خالد ابن عثمة (١)، قال: حَدَّثنا سليمانُ بنُ بلال قال: حدثني علقمةُ بنُ أبي علقمة، أنه سَمِعَ عبدَ الرحمٰن الأعرج يُحَدِّث

أنه سَمِعَ عَبْدَ اللَّه بِنَ بُحَيْنَةَ يقولُ: احتجمَ رسولُ اللَّهِ ﷺ لِلنَّحْي جَمَلٍ مِن طريقِ مكةَ وهو مُحْرِمٌ في وَسَطِ رأسِهِ (٢). [١:٤]

= راهویه. وأخرجه النسائي ١٩٤/٥ في مناسك الحج: باب حجامة المحرم على ظهر قدمه، عن إسحاق بن راهویه، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١٦٤/٣، وأبو داود (١٨٣٧) في المناسك: باب المحرم يحتجم، والترمذي في «الشمائل» (٣٠٤١)، وأبو يعلى (٣٠٤١)، وابن خزيمة (٢٦٥٩)، والبيهقي ٣٣٩/٩، والبغوي (١٩٨٦) من طرق عن عبد الرزاق، به.

وأخرج أحمد ٢٦٧/٣ عن علي بن عبد الله، عن معتمر، قال: سمعت حميداً قال: سئل أنس عن الحجامة للمحرم، فقال: احتجم رسول الله عليه من وجع كان به.

وعند ابن خزيمة (٢٦٥٨) عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني بنفس إسناد أحمد: سئل أنس عن الصائم يحتجم، فقال: ما كنا نرى أن ذلك يكره إلا لجهده، وقال: قد احتجم النبي على وهو محرم من وجع وجده في رأسه.

(١) بياض في الأصل، واستدرك من «سنن النسائي» و «تهذيب التهذيب».

(٣) إسناده قوي. محمد بن خالد بن عثمة: روى له أصحاب السنن، وذكره المؤلف في «الثقات» وقال أبوحاتم: صالح الحديث، وقال أحمد: ما أرى بحديثه بأساً، وقال أبو زرعة: لا بأس به. ومن فوقه من رجال الشيخين. عبدالله بن بحينة: هو عبدالله بن مالك بن القشب الأزدي، وبحينة: أمه.

وأخرجه النسائي ١٩٤/٥ في مناسك الحج: باب حجامة المحرم وسط رأسه، عن ملال بن بشر، عن محمد بن خالد بن عثمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٣٤٥/٥، وابن أبي شيبة ٢٦/٨، والدارمي ٣٧/٢، والبخاري (١٨٣٦) في جزاء الصيد: باب الحجامة للمحرم، و (٥٦٩٨) في الطب: باب =

### ذِكرُ الإِباحة للمحرم مداواة عينيه إذا رَمِدَتْ

٣٩٥٤ - أخبرنا أبو يعلى ، قال : حَدَّثنا إسحاق بنُ إسماعيل الطَّالقاني ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، عن أبيهِ (١) بنِ موسى ، عن أبيهِ (١) بنِ وَهْبِ ، عن أبانَ بنِ عثمان (٢)

أخبره عن عثمان، عَنْ نبيِّ اللَّهِ ﷺ أَنَّ المُحْرِمَ إِذَا اشْتَكَى عَنْنَهُ ضَمَّدَها بِالصَّبر(٣).

### ذِكرُ الزجر عن لبس المُحْرِم أجناساً من الثياب المعلومة

٣٩٥٥ ـ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا محمدُ بن عبد الله بن نُميرِ قال :حدثنا أبي، قال : حدثنا عُبَيْدُ اللّه بنُ عمر ، عن نافع

" الحجامة في الرأس، ومسلم (١٢٠٣) في الحج: باب جواز الحجامة للمحرم، وابن ماجه (٣٤٨١) في المناسك: باب موضع الحجامة، والبيهقي ٥٥/٥، والبغوي (١٩٨٥) من طرق عن سليمان بن بلال، به.

ولحي جمل: موضع بين مكة والمدينة، وهو إلى مكة أقرب.

- (١) تحرف في الأصل إلى بقية.
- (٢) تحرف في الأصل إلى: سليمان.
- (٣) إسناده صحيح. إسحاق بن إسماعيل الطالقاني: ثقة، روى له أبو داود، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. أيوب بن موسى: هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص. وأخرجه مسلم (١٢٠٤) في الحج: باب جواز مداواة المحرم عينه، وأبو داود (١٨٣٨) في المناسك: باب يكتحل المحرم، والترمذي (٩٥٢) في الحج: باب ما جاء في المحرم يشتكي عينه فيضمدها بالصبر، وابن خزيمة (٢٦٥٤)، وابن الجارود (٤٤٣) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٥/١، ومسلم (١٢٠٤) (٩٠) من طريقين عن أيوب بن موسى، به.

وأخرجه أحمد ١٩٥١- ٦٠، وأبوداود (١٨٣٩) من طريقين عن أيوب السختياني، عن نافع، عن نبيه بن وهب، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بأساً أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب.

عن ابن عمر قال: قالَ رجلً: يا رسولَ اللَّهِ ما نَلْبَسُ مِنَ الثيابِ إِذَا أَحرمنا ؟ قالَ: « لا تَلْبَسُوا القمصَ ولا السَّرَاوِيلاتِ ولا العَمَائِمَ ولا البَرَانِسَ ولا الخِفَافَ إلا أَنْ يَكُونَ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْ الخُفينِ أَسْفَلَ مِن الكَعْبَيْنِ، ولا تَلْبَسُوا مِنَ الثَّيَابِ شَيئاً فَلْيُلْبَسِ الخُفينِ أَسْفَلَ مِن الكَعْبَيْنِ، ولا تَلْبَسُوا مِنَ الثَّيَابِ شَيئاً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ والوَرْسُ » (١).

#### ذِكرُ الزجر عن لبس المحرم المصبوغ مِن الثياب

٣٩٥٦ - أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن مالك ، عن عبد اللهِ بن دينارِ

عن ابن عمر قال: نهى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَن يَلْبَسَ المُحْرِمُ المُحْرِمُ وَبِاً مصبوعاً بِزَعْفَران أَو وَرْسِ (٢).

٣٩٥٧ - أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بنِ مجاشع ، قال : حدثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة قال : حَدَّثنا جريرٌ ، عن منصورٍ ، عن الحَكَمِ ، عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ

عن ابنِ عبَّاس قال: وقَصَتْ برَجُل مُحْرِمِ ناقتُه، فَقَتَلَتْهُ، فأتي به رسول اللَّه ﷺ، فقالَ: « اغْسِلُوهُ ، وكَفَّنُوهُ ، ولا تُغَطُّوا رأسَه ولا تُقرِّبوهُ طِيباً ، فإنه يُبعثُ يُهلُّ » (٣).

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم (٣٧٨٤) من طريق مالك عن نافع.

وأخرجه الحميدي (٦٢٧)، وأحمد ٥٤/٢، والنسائي ١٣٢/٥ في مناسك الحج: باب النهي عن لبس السراويل في الإحرام، وابن خزيمة (٢٥٩٧) و (٢٥٩٨)، والبيهقي ٥٠/٥ من طرق عن عبيدالله، عن نافع، بهذا الإسناد.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم برقم (٣٧٨٧).

(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين، جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو
 ابن المعتمر، والحكم: هو ابن عتيبة أبو محمد الكندي.

## ذِكْرُ العِلَّةِ التي مِن أجلها أمر بهذا الأمرِ

٣٩٥٨ - أخبرنا ابنُ سَلْم ، قال : حدثنا حرملة ، قال : حدثنا ابنُ وهبٍ قال : أخبرني عمرو بنُ الحارث، أن عمرو بنَ دينارِ حدَّثه، عن سعيدِ بن جُبير

عن ابن عباس أَنَّ رجلًا صَرَعَهُ بَعيرهُ فوقصهُ وهو مُحْرِمٌ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ٱلْبِسُوهُ ثَوْبَيْنِ ، واغْسِلُوهُ بماءٍ وسِدْدٍ ، ولا تُغَطُّوا رَأْسَهُ ، فإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القيامَةِ يُلبِّي » (١) . [٢٧:٢]

<sup>=</sup> وأخرجه أبو داود (٣٧٤١) في المناسك: باب المحرم يموت كيف يصنع به، عن عثمان بن أبي شيبة، والطبراني في «الكبير» (١٢٥٤٠) عن الحسين بن إسحاق التستري، عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (١٨٣٩) في جزاء الصيد: باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، والنسائي ١٩٦٥ في مناسك الحج: باب النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات، والبيهقي ٢٩٣/٣ من طرق عن جرير، به.

وأخرجه أحمد ٢٦٦/١، والدارقطني ٢٩٥/٢، وابن الجارود (٥٠٧) من طريقين عن منصور، به.

وأخرجه الحميدي (٤٦٧)، وأحمد ١/ ٢٧١ و ٢٦٦، و ٢٨٦ و ٣٣٣، والبخاري (١٢٦٥) في الجنائز: باب الكفن في ثوبين، و (١٢٦٦) باب الحنوط للميت، و (١٢٦٨) باب كيف يكفن المحرم و (١٨٤٩) و (١٨٥٠) في جزاء الصيد: باب المحرم يموت بعرفة، ومسلم (١٢٠٦) في الحج: باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، وأبو داود (٣٢٣٩) و (٣٢٤٠)، والنسائي ١٩٦٥ في مناسك الحج: باب النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات، والطحاوي في «مشكل الآثار» الحج: باب النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات، والطحاوي في «مشكل الآثار» من طرق عن سعيد بن جبير، به. وانظر ما بعده.

 <sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن
 يحيى، فمن رجال مسلم، عمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب الأنصاري.

#### ذكرُ البيانِ بأن قولَه ﷺ ألبسوه ثوبين أرادَ به الثوبين اللذين كان قد أحرمَ فيهما

٣٩٥٩ - أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بن أبي عـون ، قال : حـدثنا أحمدُ بنُ منيع وعلي بنُ حُجر ، قالا : حدثنا هُشَيْمٌ ، عن (١) أبي بشر جُعْفَر بن أبي وحشِيَّة ، عن سعيدِ بن جُبير

عن ابنِ عباس، أنَّ رجلًا كان مُحْرِماً مَعَ رسول اللَّهِ ﷺ : « اغْسِلُوهُ بماءٍ فوقصته ناقتُهُ ، فماتَ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : « اغْسِلُوهُ بماءٍ وسِدْرٍ ، وكَفِّنُوهُ في ثوبيهِ ، ولا تُخَمِّرُوا رأسَهُ ، ولا تمسُّوهُ طيباً ،

<sup>=</sup> وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٢٥٣٠) عن أحمد بن رشدين، حدثنا أحمد ابن صالح، حدثنا ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (٤٦٦)، وأحمد ٢٢٠/١ و٢٢٦ و٣٤٦، والبخاري (٢٢٨) في الجنائز: باب كيف يكفن المحرم، و (١٨٤٩) في جزاء الصيد: باب المحرم يموت بعرفة، ومسلم (٢٠٦١) في الحج: باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، وأبو داود (٣٢٣٨) و (٣٢٣٩) في المناسك: باب المحرم يموت كيف مات، والترمذي (٩٥١) في الحج: باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه، والنسائي ٥/١٩٧ في مناسك الحج: باب النهي عن تخمير رأس المحرم إذا مات، وابن ماجه (٢٠٨٤) في المناسك: باب المحرم يموت، والدارقطني إذا مات، وابن ماجه (٢٠٨٤) في المناسك: باب المحرم يموت، والدارقطني و(٢٠٥١) و(٢٠٥٢) و(٢٠٥٣) و ٢٠٥٣) و ٢٠٥٣، والمبيهة عمرو بن دينار، بهذا ورساد. وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصل إلى: «بن».

[Y:Y]

فإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القيامةِ مُلَبِياً » (١).

#### ذِكرُ الزجر عن تغطية وجهِ المُحْرِم ورأسه معاً عند تكفينه إذا مات

٣٩٦٠ أخبرنا الحسينُ بن محمد بن مصعب ، قال : حدثنا موسى بنُ عبد الرحمٰن المسروقي قال : حدثنا أبو أسامة ، عن شعبة ، عن جعفر بن إياس ، عن سعيد بن جُبير

عن ابن عبَّاس قال : جاءَ رَجُلُ على ناقةٍ وهو مُحْرِمٌ فأوقصتهُ فماتَ ، فأمرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَن يُغْسَلَ بِمَاءٍ وسِدْرٍ ، وأَن يُكَفَّنَ في ثوبيه ، ولا يمسَّ طِيباً ، ولا يُخَمَّر وَجْهُهُ ورأسُهُ (٢). [٢٧:٢]

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد صرح هشيم بالتحديث عند الشيخين . وهو مكرر ما قبله .

وأخرجه الطيالسي (٢٦٢٣) ، وأحمد ٢١٥/١، والبخاري (١٨٥١) في جزاء الصيد : باب سنة المحرم إذا مات ، ومسلم (١٢٠٦) (٩٩) في الحج : باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ، والنسائي ١٩٥/٥ في مناسك الحج : باب غسل المحرم بالسدر إذا مات، والبيهقي ٣٩٢/٣ ، والبغوي (١٤٨٠) من طرق عن هشيم ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٣٢٨/١ ، والبخاري (١٢٦٧) في الجنائز: باب كيف يكفن المحرم ، ومسلم (١٢٠٦) (١٠٠) ، والنسائي ١٩٧/٥ في مناسك الحج: باب النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات ، والبيهقي ٥٤/٥ من طرق عن أبي بشر جعفر بن إياس بن أبي وحشية ، به . وانظر ما بعده .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن عبد الرحمن المسروقي ، وهو ثقة روى له النسائي والترمذي وابن ماجه . أبو أسامة : هو حماد بن أسامة ، وجعفر بن إياس : هو ابن أبي وحشية المتقدم في الحديث السابق .

وأخرجه الطيالسي (٢٦٢٣) ، وأحمد ٢٨٧/١ ، والنسائي ١٩٦/٥ في مناسك =

#### ذكر الإخبار عما يَجِبُ على المحرم اجتنابُه مِن قتل صيدٍ من الدوابِّ وغيرها

٣٩٦١ - أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بن مُجَاشِع ، قال : حدثنا وهب بنُ بقية ، قال : حدثنا هُشَيْمٌ ، عن ابنِ عون ، ويحيى بنِ سعيد ، وعُبيدِ اللّه بن عمر ، عن نافع

عن ابن عمر، أنَّ النبي ﷺ سُئِلَ ما يَقْتُلُ المُحْرِمُ ؟ قال : «الفأرة، والحِدَأة، والكَلْبِ العَقُور، والغُرَابِ الأَبْقَع » (١). [٣:٥٦]

وأخرجه أحمد ٣/٢ عن هشيم ، عن يحبي بن سعيد ، وعبيد الله بن عمر ، وابن عون ، عن نافع ، بهذا الإسناد .

وأخرجه النسائي ١٩٠/٥ في مناسك الحج: باب قتل الغراب ، عن يعقوب ابن إبراهيم، عن هشيم ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، به . وقد صرح هشيم بالتحديث عند أحمد والنسائي .

وأخرجه الدارمي ٣٦/٢، ومسلم (١١٩٩) في الحج : باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ، من طريق يزيد بن هارون ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، به .

وأخرجه أحمد ٧/٤٥ عن يحيى ، والنسائي ١٩٠/٥ باب قتل العقرب ، عن عبيد الله بن سعيد قال : حدثنا يحيى ، عن عبيد الله قال : أخبرني نافع فذكره . وأخرجه مسلم (١١٩٩) ، وابن ماجه (٣٠٨٨) في المناسك : باب ما يقتل المحرم ، والطحاوي ١٦٥/٢ من طرق عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع به . وأخرجه مالك ٢٥٦/١ في الحج : باب ما يقتل المحرم من الدواب ،

<sup>=</sup> الحج: باب في كم يكفن المحرم إذا مات ، وابن ماجه (٣٠٨٤) في المناسك: باب المحرم يموت ، والطبراني في «الكبير» (١٢٥٤٢) ، والبيهقي ٣٩٢/٣ و٢٩٣ من طرق عن شعبة ، بهذا الإسناد . وانظر الأحاديث الثلاثة المتقدمة .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير وهب بن بقية ، فمن رجال مسلم . وابن عون : اسمه عبد الله بن عون بن أرطبان ، ويحيى بن سعيد : هو ابن قيس .

#### ذِكرُ الإباحة للمحرم قتلَ الضرّارات مِن الدواب

٣٩٦٢ - أخبرنا محمدٌ بنُ عبد الرحمٰن السَّامي ، قال : حدثنا يحيى بنُ أيوبِ المقابِري ، قال : حدثنا إسماعيلُ بنُ جعفرٍ ، قال : أخبرني عَبْدُ اللَّهِ بنُ دينار مولى ابن عمر

أنه سَمِعَ عبدَ اللَّه بنَ عمر يقولُ: قال رسولُ اللَّه ﷺ: « خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ وهُوَ حَرَامٌ ، فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهنَّ : العَقْرَبُ ، والغَرْابُ ، والحِدَأَةُ » (١) . [١٠:٤]

= وعبد الرزاق (۸۳۷۵) ، وأحمد ۳۲/۲ و و و و و ۱۳۸ و ۱۳۸ ، والبخاري (۱۸۲۹) في جزاء الصيد : باب ما يقتل المحرم من الدواب ، ومسلم (۱۱۹۹) ، والنسائي ۱۸۷/۵ ـ ۱۸۸ باب ما يقتل المحرم من الدواب ، و۱۸۹/۸ باب قتل الفارة ، وه/۱۹۹ باب قتل الحدأة ، والبيهقي ۲۰۹/۵ ، و۹/۳۱۹ ، والبغوي (۱۹۹۰) من طرق عن نافع ، به . وانظر ما بعده .

وأخرجه أحمد ٣٢/٢، ومسلم (١١٩٩) (٧٨) عن يزيد بن هارون ، عن محمد بن إسحاق، عن نافع ، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر ، حدثاه عن ابن عمر . . .

قال الدميري في «حياة الحيوان» ٣٢٧/١: نبه على بذكر هذه الخمسة على جواز قتل كل مُضِرِّ، فيجوز له أن يقتل الفهد، والنمر، والذئب، والصقر، والشاهين، والباشق، والزنبور، والبرغوث، والبق، والبعوض، والوزغ، والذباب، والنمل إذا آذاه . . . فهذه الأنواع يستحب قتلها للمحرم وغيره .

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه . يحيى بن أيوب المقابري : من رجال مسلم ، ومن فوقه من رجال الشيخين .

وأخرجه مسلم (١١٩٩) (٧٩) في الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، عن يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (١١٩٩) (٧٩) من طرق عن إسماعيل بن جعفر ، به .

وأخرجه مالك ٢٥٦/١ في الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، ومن طريقه أحمد ١٣٨/٢، والبخاري (١٨٢٦) في جزاء الصيد: باب ما يقتل المحرم من الدواب، و(٣٣١٥) في جزاء الصيد: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، والطحاوي ١٦٦/٢، والبيهقي ٣١٥/١، والبغوي (١٩٩٠).

# ذِكرُ إباحة إطلاق اسم الفِسق على غير أولادِ آدم والشَّياطين

٣٩٦٣ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَاني ، حدثنا أبو الطاهر بنُ السَّرح ، حدثنا ابنُ وهب ، أخبرني مالك بنُ أنس ، ويونسُ ، عن ابنِ شهاب ، عن عُروة

عن عائِشَةَ، أن رسولَ اللّه ﷺ قال : « الوَزَغُ فُويْسِقُ » (١) . وهذا غريب : قاله الشيخ .

= وأخرجه أحمد ٥٢/٢ ، والطحاوي ١٦٦/٢ من طريق شعبة .

وأخرجه أحمد ٧/٥٠ من طريق سفيان ، ثلاثتهم (مالك وشعبة وسفيان) عن عبد الله بن دينار ، به .

وأخرجه أحمد ٢/٢٨، والحميدي (٦١٩)، ومسلم (١١٩٩) (٧٧)، وأبو داود (١٨٤٦) في المناسك: باب ما يقتل المحرم من الدواب، والنسائي ١٩٠٥ في المناسك: باب قتل الغراب، وابن الجارود (٤٤٠)، والبيهقي ١٩٠/٥ - ٢١٠ و٢٦٦/٩ من طرق عن سفيان، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.

وأخرجه البيهقي ٢١٠/٥ من طريق يونس، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن حفصة .

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم . أبو الطاهر بن السرح : هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح ، ثقة من رجال مسلم ، ومن فوقه من رجال الشيخين . ابن وهب : هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي ، ويونس : هو ابن يزيد الأيلى .

وأخرجه النسائي ٢٠٩/٥ في مناسك الحج : باب قتل الوزغ ، عن وهب بن بيان ، عن ابن وهب ، بهذا الإسناد .

وأخرجه البخاري (١٨٣١) في جزاء الصيد : باب ما يقتل المحرم ، والبيهقي ٥/٢١٠ من طريق إسماعيل بن أبي أويس ، عن مالك ، عن الزهري ، به .

وأخرجه مسلم (٢٢٣٩) في السّلام: باب استحباب قتل الوزغ، وابن ماجه (٣٢٣٠) في الصيد: باب قتل الوزغ، عن أبي الطاهر بن السرح، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، به.

وأخرجه البخاري (٣٣٠٦) في بدء الخلق: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها =

#### ذِكرُ البيانِ بأن اصطيادَ المُحْرِمِ الضَّبُعَ صَيْدٌ وفيه جزاء

٣٩٦٤ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا حِبانُ ، قال : أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنَ عُبيد بنِ أخبرنا عَبْدُ اللَّه ، عن (١) جرير بنِ حَازِم قال : سَمِعْتُ عبدَ اللَّه بنَ عُبيد بنِ عُمير يقول : حدثني عَبْدُ الرحمٰن بنُ أبي عمار

عن جَابِرِ بنِ عبد اللَّه قال : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن الضَّبُع ، فَقَالَ : « هي صَيْدٌ ، وَفِيهَا كَبْشٌ » (٢). [٦٥:٣]

شعف الجبال ، عن سعید بن عفیر ، ومسلم (۲۲۳۹) عن حرملة بن یحیی ،
 کلاهما عن ابن وهب ، عن یونس ، عن الزهري ، به .

وأخرجه أحمد ٦٧/٦ و٢٧١ من طريقين عن الزهري ، به .

وفي البخاري (١٨٣١) زيادة : «ولم أسمعه أمر بقتله» . قال الحافظ ٤١/٤: هو مقول عائشة ، والضمير للنبي على ، وقضية تسميته إياه فويسقاً أن يكون قتله مباحاً ، وكونها لم تسمعه لا يدل على منع ذلك ، فقد سمعه غيرها كما سيأتي في بدء الخلق عن سعد بن أبي وقاص وغيره . ونقل ابن عبد البر الاتفاق على جواز قتله في الحل والحرم ، لكن نقل ابن عبد الحكم وغيره عن مالك : لا يقتل المحرم الوزغ ، زاد ابن القاسم : وإن قتله يتصدق لأنه ليس من الخمس المأمور بقتلها . وروى ابن أبي شيبة أن عطاء سُئل عن قتل الوزغ في الحرم فقال : إذا أذاك فلا بأس بقتله . وهذا يفهم توقف قتله على أذاه .

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصل إلى «بن»، والتصويب من «التقاسيم» ٢٦٣/٣.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم . حبان : هو ابن موسى ، وعبد الله : هو ابن المبارك .

وأخرجه الدارمي ٧٤/٢، وابن أبي شيبة ٤/٧٧، وأبو داود (٣٨٠١) في الأطعمة : باب في أكل الضبع ، وابن ماجه (٣٠٨٥) في الحج : باب جزاء الصيد يصيبه المحرم ، والطحاوي ١٦٤/٢، والدارقطني ٢٤٦/٢، والحاكم الصيد يصيبه لمرق عن جرير بن حازم ، بهذا الإسناد . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين . وانظر ما بعده .

### ذكر الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أَن هٰذا الخبر تفرَّد بهِ جَرِيرُ بنُ حَازِم

بنُ عبد الله بنُ محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال : أخبرنا عَبْدُ الرزاق ، قال : أخبرنا ابنُ جُريج ، قال : أخبرني عبدُ الله (١) بنُ عبيد بنِ عميرٍ، عن عبد الرحمٰن بن أبي عمّار

عن جابر بنِ عَبْدِ اللَّه قال : سَأَلْتُ عِنِ الضَّبُعِ أَآكُلُهُ ؟ قَالَ : نعم . فَقُلْتُ : عَنْ قَالَ : نعم . فَقُلْتُ : عَنْ رسولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قالَ : نَعَمْ (٢).

#### ذِكرُ إباحة أكلِ المحرم لَحْمَ صيدِ البر إذا تعرَّى عن معونته عليه

٣٩٦٦ أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا أبو خيثمة ، قال : حدثنا

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصل إلى «عبيد الله» ، والتصويب من «التقاسيم» ٣/لوحة ٢٦٣.

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح كسابقه ، وقد صرح ابن جريج هنا بالتحديث ، فانتفت شبهة تدليسه ، وهو في «مصنف عبد الرزاق» (۸۲۸۲).

وأخرجه الشافعي ١/ ٣٣٠، وأحمد ٣١٨/٣ و٣٢٢، والدارمي ٧٤/٧، والترمذي (٨٥١) في الحج: باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم، و(١٧٩١) في الأطعمة: باب ما جاء في أكل الضبع، والطحاوي ١٦٤/٢، والدارقطني ٢ / ٢٤٦، وابن الجارود (٤٣٨)، والبغوي (١٩٩٢) من طرق عن ابن جريج، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، قال يحيى القطان: وروى جرير بن حازم هذا الحديث عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار، عن جابر قوله، وحديث ابن جريج أصح .

وأخرجه أحمد ٢٩٧/٣، وابن ماجه (٣٢٣٦) في الصيد: باب الضبع، والدارقطني ٢٤٥/٣ - ٢٤٦ و٢٤٦ من طرق عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، به.

جريرُ بنُ عبد الحميد ، عن عبدِ العزيز بنِ رفيع ،

عن عبدِ اللَّه بنِ أبي قَتَادَة، قال: كانَ أبو قتادة في قَوْمٍ مُحْرِمينَ وهو حلالٌ، فَعَرَضَ لأصحابهِ حمارٌ وَحْشِيُّ، فلم يُؤذِنوهُ حتى أبصرهُ وهو جَالِسٌ، فاختلسَ مِنْ بعضهمْ سَوْطاً، فحملَ عليه فَصَرَعَهُ، فأتاهُمْ بِهِ فأكلُوا، وحملوا معهُمْ، فأتوا رسولَ اللَّهِ عَلَيْهُ، فسألوهُ، فقالَ: «هَلْ أشارَ إليه إنسانُ مِنْكُمْ؟» قالوا: لا، قالَ: «فَكُلُوه»(١).

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين .

وأخرجه مسلم (١١٩٦) (٦٤) في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، والبيهقي ٣٢٢/٥ من طريقين عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٥/٥٠٥ ـ ٣٠٥ عن عبيدة بن حميد، عن عبد العزيز بن رفيع، به.

وأخرجه عبد الرزاق (۸۳۳۷) ، وأحمد ١٩٠/٥ و ٣٠١ ، والدارمي ٣٨/٢ ، والبخاري (١٨٢١) في جزاء الصيد : باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله ، و(١٨٢١) باب : إذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا ، ففطن الحلال ، و(١٨٤٩) في المغازي : باب غزوة الحديبية ، ومسلم (١١٩٦) (٥٩) ، والنسائي ٥/٥١٥ - ١٨٦ في مناسك الحج : باب إذا ضحك المحرم ففطن الحلال للصيد ، وابن ماجه (٣٠٩٣) في المناسك : باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له ، والدارقطني ٢٩١/٢ من طرق عن يحيى بن أبي كثير .

وأخرجه أحمد ٣٠٢/٥ ، والدارمي ٣٨/٢ ـ ٣٩ ، والبخاري (١٨٢٤) في جزاء الصيد : باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال ، ومسلم (١١٩٦) (٦٠) و(٢١) ، والنسائي ١٨٦/٥ باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال ، والطحاوي ١٧٣/٢ ، وابن الجارود (٤٣٥) من طرق عن عثمان بن عبد الله بن موهب .

وأخرجه أحمد ٣٠٧/٥ من طريق صالح بن أبي حسان ، ثلاثتهم (يحيى وعثمان وصالح) عن عبد الله بن أبي قتادة ، به .

وأخرجه مالك 1/٣٥١ في الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي قتادة. ومن طريقه أخرجه: أحمد ٥٠١/٥ ، والبخاري (٥٤٩١) في الذبائح والصيد: باب ما جاء في التصيد،

٣٩٦٧ - أخبرنا حامدُ بنُ محمد بنِ شُعيب ، قال : حدثنا مَنْصُورُ بنُ أبي مُزاحم ، قال : حدثنا يحيى بنُ حمزة ، عن الزبيديّ ، عن الزُهري ، عن عُبَيدِ اللّه بن عبد اللّه، عن ابن عباس

عن الصَّعْبِ بن جَثَّامَة، أَنَّهُ أَهدى لِرسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَّارَ وحشي بالأبواءِ أو بِوَدَّان، قال: فردَّهُ عَلَيَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ، فاشتدَّ ذلكَ عليَّ ، فلمَّا عَرَفَ ذلكَ في وجهي قالَ : « لَيْسَ بِنَا ردُّ عَلَيْكَ ولٰكِنَّا حُرُمٌ » (١).

٣٩٦٨ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُبابِ الجُمحي بخبرٍ غريب ، حدثنا أبو الوليد الطيالسيُّ ، عن حمادِ بنِ سلمة ، عن قيس ِ بنِ سعدٍ ، عن عطاء عن ابنِ عَبَّاسٍ قال : قُلْتُ لزيدِ بنِ أرقمَ : أما عَلِمْتَ أَنَّ

\_ ومسلم (١١٩٦) (٥٨) ، والترمذي (٨٤٨) في الحج : باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم ، والطحاوي ١٧٣/٢ ، والبغوي (١٩٨٨) . وانظر (٣٩٧٤) و(٣٩٧٧) و (٣٩٧٧) .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم . منصور بن أبي مزاحم : ثقة من رجال مسلم ، ومن فوقه من رجال الشيخين . الزبيدي : هو محمد بن الوليد بن عامر . وقد تقدم تخريجه برقم (۱۳۹) .

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٧٤٤١) عن عبد الله بن أحمد ، حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي ، حدثنا محمد بن حرب، حدثنا الزبيدي ، بهذا الإسناد ، وانظر (٣٩٦٩) .

وقوله: «بالأبواء أو بودّان»، الأبواء: قرية من الفرع من عمل المدينة بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلًا.

وودان : قرية جامعة من نواحي الفرع أيضاً ، بينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال قريبة من الجحفة ، أكثر نُصيب من ذكرها في شعره ، فقال لسليمان بن عبد الملك :

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُهْدِيَ لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ وهو محرمٌ فردَّهُ؟ قالَ: نعم (١٠).

ذِكرُ اسم المُهدي لِرسول اللَّه ﷺ الصيدَ الذي رَدَّهُ عليه

٣٩٦٩ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، حدثنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالك(٢) عن ابن شهاب، عن عُبَيْدِاللَّه(٣) بنِ عبد اللَّه، عن ابن عباس

عن الصَّعْبِ بن جَثَّامَةَ الليثي أنهُ أهدى لِرسولِ اللَّهِ ﷺ ، حِماراً وحشياً وهو بالأبواءِ أو بودّان ، فردَّهُ عليهِ رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فلمَّا رأى رسولُ اللَّهِ ﷺ ما في وجهي ، قالَ : « إنا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ اللَّهَ اللَّهِ ﷺ ما في وجهي ، قالَ : « إنا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْكَ (٢٠:٣]

اقول لركب قافلين عشية قفا ذات أوشال ومولاك قاربُ قفوا خبروني عن سليمان إنني لمعروفه من أَل وَدَّان راغبُ فعاجوا فاثنوا بالذي أنت أهله ولو سكتوا أثنت عليك الحقائبُ

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سعد بن قيس - وهو المكي ـ فمن رجال مسلم. عطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٤٩٦٥) عن أبي خليفة الفضل بن الحباب الجمحى، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضاً (٤٩٦٥) عن حجاج بن منهال، عن أبي الوليد الطيالسي، به. وأخرجه أحمد ٣٦٩ ـ ٣٧٠ و ٣٧١، وأبو داود (١٨٥٠) في المناسك: باب لحم الصيد للمحرم، والنسائي ١٨٤/٥ في مناسك الحج: باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، والطحاوي ١٦٩/٢ من طرق عن حماد بن سلمة، به. وأخرجه عبد الرزاق (٨٣٢٣)، وأحمد ٤٧٧٣ و ٣٧٤، ومسلم (١١٩٥) في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، والنسائي ١٨٤/٥، والطحاوي ١٦٩/٢، والطبراني (٤٩٦٤) و (٤٩٦٤) من طرق عن ابن جريج، أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاووس، عن ابن عباس. فذكر نحوه.

- (٢) قوله: «عن مالك» سقط من الأصل، واستدرك من «التقاسيم» ٣/لوحة ١٢٧.
  - (٣) تحرف في الأصل إلى «عبد الله»، والتصويب من «التقاسيم».
- (٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم (١٣٦). وانظر (٣٩٦٧). وهو =

# ذِكرُ خبرٍ أوهم مَنْ لم يُحْكِمْ صِناعَةَ الحَدِيثِ أَنَّهُ مضاد لِخبر عُبَيْدِ اللَّه بن عبد اللَّه الذي ذكرناه

٣٩٧٠ ـ أخبرنا أبو خليفة ، حدثنا مُسَدَّدُ ، عن يحيى القطان ، عن شُعبة ، حدثني الحَكَمُ ، عَنْ سعيدِ بن جُبير

عن ابنِ عباس، أن الصَّعْبَ بن جَثَّامَةَ أهدى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ (١). عَجُزَ حِمَارِ وحش ِ بقُدَيْدٍ وكانَ مُحْرِماً ، فرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (١). [٢٠:٣]

= في «الموطأ» ٢٥٣/١ في الحج: باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٣٢٣/١، والبخاري (١٨٢٥) في جزاء الصيد: باب إذا أهدى المحرم حماراً وحشياً، و (٢٥٧٣) في الهبة: باب قبول الهدية، ومسلم (١١٩٣) في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، والطحاوي ٢/١٧٠، والطبراني (٧٤٤١).

(١) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير مسدد بن مسرهد، وهو من شيوخ البخاري. الحكم: هو ابن عتيبة.

وأخرجه الطيالسي (٢٦٣٣)، وأحمد ٢٠٠١ و ٣٤٢، ومسلم (١١٩٤) (٥٥) في المناسك: باب ما لا يجوز للمحرم الصيد للمحرم، والنسائي ١٨٥/٥ في المناسك: باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، والطحاوي ١٧١/٢، والطبراني (١٢٣٦٦)، والبيهقي ١٩٣/٥ من طرق عن شعبة، عن الحكم، بهذا الإسناد.

وأخرَجه مسلم (١١٩٤) (٥٤)، والنسائي ٥/١٨٥، والطحاوي ١٧١/٢، والطبراني (١٢٣٦٧)، والبيهقي ١٩٣/٥ من طريقين عن منصوربن المعتمر، عن الحكم، به.

وأخرجه أحمد ٢٣٠/١ و ٣٣٨ و ٣٦١، ومسلم (١١٩٤)، والنسائي ١٨٥/٥، والطبراني (١٢٣٤٢) و (١٢٣٤٣)، والبيهقي ١٩٢/٥ ـ ١٩٣ و ١٩٣، والطحاوي ١٧٠/٢ و١٧١ من طرق عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، به.

وأخرجه أحمد ۲۱۲/۱، والطبـراني (۱۲۷۰٦) و (۱۲۱٤۳)، والطحـاوي ۱۷۰/۲ من طرق عن ابن عباس، به.

وقُديد: موضع في الطريق بين مكة والمدينة بينها وبين الجحفة ميقات الحج سبعة وعشرون ميلًا.

## ذِكْرُ العِلَّةِ التي مِن أجلها رَدَّ ﷺ لَحْمَ الصَّيْدِ على الصَّعْب بنِ جَثَّامة

٣٩٧١ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، حدثنا قُتيبةً بنُ سعيدٍ ، حدثنا يعقوبُ بن عبدالرحمٰن الإسكندرانيُّ ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن المُطَلِبِ عن جابرِ بن عبدِ اللَّه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « صَيْدُ البرِّ حَلالُ ما لم تَصِيدُوه أو يُصَادَ (١) لَكُمْ » (٢) . [٢٠:٣]

(١) كذا الأصل: «يصاد»، وكذا هو عند الشافعي والنسائي وغيرهما، وعند أبي داود والترمذي: «يُصد» قال السيوطي في حاشية أبي داود: الجاري على قوانين العربية «أو يصد» لأنه معطوف على المجزوم، وجوزه العراقي على لغة، ومنه قوله:

ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد

وقال في «شرح النسائي» ١٨٧/٥: قال الشيخ ولي الدين: هكذا رواية «يصاد» بالألف وهي جائزة على لغة، ومنه قول الشاعر:

إذا العجوز غضبت فطلق ولا ترضاها ولا تملق وقال السندي في حاشية النسائي: والوجه نصب «يصاد» على أن «أو» بمعنى إلا أن، فلا إشكال.

(٣) إسناده ضعيف، فيه انقطاع، هو أنَّ المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي، لم يسمع من جابر، وقال الترمذي: المطلب لا نعرف له سماعاً من جابر، وقال أبو حاتم في «المراسيل» ص ٢٠٠: عامة أحاديثه مراسيل، لم يدرك أحداً من أصحاب النبي على ولم يسمع من جابر، وقال ابن سعد: كان كثير الحديث وليس يحتج بحديثه لأنه يرسل، وقال الحافظ في «التلخيص» ٢/٢٧٦: مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين، وقال ابن التركماني في تعليقه على «سنن البيهقي» ٥/١٩١: فالحديث في نفسه معلول، عمرو بن أبي عمرو مع اضطرابه في هذا الحديث \_متكلم فيه، وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي وإن كان روى له مالك.

والحديث أخرجه أبو داود (١٨٥١) في المناسك: باب لحم الصيد للمحرم، والترمذي والحديث أخرجه أبو داود (١٨٥١) في المناسك: (٨٤٦) في الحج: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، والنسائي ١٨٧/٥ في المناسك: باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي ١٧١/٧، والدارقطني ٢/٠٧، والحاكم ١٨٧٥، والبيهقي مأ ١٩٠٠ من طرق عن ابن وهب، عن يعقوب بن عبد الرحمن، به. وصححه الحاكم على =

### ذِكرُ خبرٍ أوهم مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَة الأخبارِ ولا تَفَقَّه في صحيح الآثارِ أنَّه مضاد لِخبر الصَّعْبِ بنِ جَثَّامة الذي ذكرناه

٣٩٧٧ أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد بن سَلْم ، حدثنا حرملةُ بنُ يحيى ، حدثنا ابن وهب<sup>(١)</sup>، أخبرني عمرو بنُ الحارث، عن بُكير بنِ الأشج ، عن محمدِ بنِ المنكدرِ ، عن عبد الرحمٰن بنِ عثمان التيمي أنَّه قال :

كُنَّا مَعَ طلحةً بنِ عُبيدِ اللَّهِ ، فَأَهْدِيَ لَهُ لَحْمُ صيدٍ وهم محرمونَ وهو رَاقِدُ ، فأبينا أنْ نأكُلَهُ حَتَّى إِذَا استيقظَ ، قلنا : صَيْدٌ (٢) أُهْدِيَ لَكَ ، فقالَ : ما شأنُكُمْ لَمْ تَأْكُلُوا ؟ قالـوا : انتظرنا حتَّى نَنْظُرَ ما تَقُولُ فيهِ ، قالَ : أَكَلْنَا مِثْلَ هٰذَا مَعَ انتظرنا حتَّى نَنْظُرَ ما تَقُولُ فيهِ ، قالَ : أَكَلْنَا مِثْلَ هٰذَا مَعَ

وأخرجه الشافعي ٣٢٢/١\_ ٣٢٣، والدارقطني ٢٩٠/٢، والحاكم ٤٥٢/١، والبيهقي ٥/١٩٠ والبغوي (١٩٨٩) من طرق عن عمروبن أبي عمرو، به.

وأخرجه الشافعي 1/47، والطحاوي 1/1/7، والدارقطني 1/1/7 من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن رجل من بني سلمة (وفي روايات: عن رجل من الأنصار)، عن جابر.

وأخرجه الدارقطني ٢ / ٢ ٢ من طريق الدراوردي ، عن سليمان بن بلال ، عن عمرو بن أبي عمرو، عن رجل من بني سلمة ، عن جابر.

وأخرجه الطحاوي ٢ / ١٧١ عن ابن أبي داود قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا إبراهيم بن سويد، قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ، فذكر مثله.

<sup>=</sup> شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١) في الأصل: حدثنا حرملة، حدثنا يحيى بن وهب، وهوخطأ، والتصويب من «التقاسيم» ٣/لوحة ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «صيداً» والمثبت من «التقاسيم».

رسول ِ اللَّهِ ﷺ، كُلُوا، فأكلوا وأُكَلَ (١).

ذِكرُ خبرٍ قد يُوهِمُ عالماً مِن الناس أن ابنَ المنكدِرِ لم يَسْمَعُ هذا الخبرَ من عبد الرحمٰن بن عثمان التَّيمي

٣٩٧٣ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة ، حدثنا يحيى القطان ، عن ابنِ جُريج ٍ ، عن محمد بنِ المنكدر ، عن معاذ بنِ عبد الرحمٰن التيمي

عن أبيه قال : كُنَّا مع طلحة بن عُبيدِ اللَّهِ في الحجِّ ونحنُ محرمون ، فأهْدِيَ لنا طائرٌ، وطلحةُ نائمٌ، فَمِنًا مَنْ أكلَ ، ومنا مَنْ تَوَرَّعَ ، فَلمْ يأكلهُ ، فلما استيقظ طلحةُ ، ذكرنا ذلك لَهُ فَوَفَّقَ مَنْ أكلَهُ وقالَ : أكلناهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وانظر ما بعده. الى الله اللهي أنهج منه

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن التيمي، فمن رجال مسلم، وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند المصنف برقم (۷۲۳۲) وأحمد ومسلم والنسائي وغيرهم، فانتفت شبهة تدليسه.

وأخرجه أحمد ١٦٢/١، ومسلم (١١٩٧) في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، والنسائي ١٨٢/٥ في مناسك الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، وأبو يعلى (٦٣٥) من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١ / ١٦١، والدارمي ٢ / ٣٩، والطحاوي ٢ / ١٧١، والبيهقي ٥ / ١٨٨ من طرق عن ابن جريج، به.

وأخرجه الطيالسي (٢٣٢)، وأبويعلى (٦٥٦) و (٦٥٧) من طريق سفيان الثوري، عن ابن المنكدر، حدثنا شيخ لنا، عن طلحة بن عبيد الله أن رجلًا سأل النبي على عن مُحل أصاب صيداً، أيأكله المحرم؟ قال: نعم.

وقد ارتفعت جهالة شيخ محمد بن المنكدر عند عبد الرزاق (٨٣٣٦) فرواه عن سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدرقال: أخبرني شيخ يقال له ربيعة بن عبد الله بن الهدير، أن =

قال أبو حاتم: لستُ أنكر أن يَكُونَ ابنُ المنكدر سَمِعَ لهذا الخبرَ مِن عبد الرحمٰن بن عثمان التيمي، وسَمِعَه من ابنِ عبد الرحمٰن عن أبيه، فمرةً روى عن معاذ وأخرى عن أبيه.

## ذِكرُ البيانِ بأن المحرمَ له أكلُ ما أُهْدِيَ له من الصيدِ ما لم يَكُنْ بأمره أو بإشارته

٣٩٧٤ أخبرنا حامدٌ بنُ محمد بن شعيب البلخيُّ، حدثنا منصورُ ابن أبي مزاحم، حدثنا أبو الأحوص، عن عبدِ العزيز بن رُفيع

عن عبدِ اللَّه بن أبي قتادة ، قال : كانَ أبو قتادة في ناس مُحْرِمِينَ وأبو قتادة حِلَّ ، فأبصر (١) القَوْمُ حِمَارَ وحش ، فلم يُؤْذِنُوه حتَّى أبصرهُ أبو قتادة ، فقعدَ على ظَهْرِ فرس ، واختلسَ مِنْ بَعْضِهِمْ سوطاً ، فحملَ على الحِمَارِ فصرعَهُ ، فأتاهُمْ بهِ ، فأكلوهُ وحملُوا ، فَلَقُوا رسولَ اللَّهِ فسألوهُ عمَّا صَنَعَ أبو قتادة ، فقالَ ﷺ : « هَلْ أَشَارَ إليه إنْسَانُ مَنْكُمْ بشيءٍ أو أمرَهُ » ؟ قالوا : فقالَ : « فَكُلُوهُ » (٢) .

<sup>=</sup> طلحة بن عبد الله سأل رسول الله ﷺ: هل يأكل المحرم لحم الصيد إذا ذبح في الحلُّ؟ قال: «نعم».

وربيعة بن عبد الله بن الهدير: هو عم محمد بن المنكدر، وهو من رجال البخاري، وله رؤية، وذكره المؤلف (ابن حبان) في ثقات التابعين.

وقوله: فوقَّق: أي: صَوَّب رأيهم وفعلهم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فأبصروا»، والمثبت من « التقاسيم» ٣/١٢٩.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير منصور بن أبي مزاحم، فمن رجال مسلم. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم. وقد تقدم برقم (٣٩٦٦).

# ذِكْرُ الإباحةِ للمُحْرِمِ ﴿ الْحَدِ المُحْرِمِ الصَّيْدِ إِذَا لَمْ يَكُنَ أَعَانَ عَلَيْهِ بِشِيءً

٣٩٧٥ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن مالكِ ، عن أبي النضر مولى عُمَرَ بنِ عُبَيْدِ اللَّه التيمي ، عن نافع مولى أبي قتادة

عن أبي قَتَادَة بن ربعي، أنه كانَ مَعَ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ حتى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طريقِ مكّة، تخلَّف مع أصحاب لَهُ محرمينَ وهو غَيْرُ محرم ، فرأى حماراً وحشياً، فاستوى على فرسه، وسأل أصحابه أن يُنَاوِلُوهُ سوطهُ فأَبَوْا، فسألهمْ رُمْحَهُ، فأبوا فأخذه ثمَّ شَدَّ على الحمارِ، فقتلهُ، فأكل مِنهُ بعضُ أصحاب النَّبيِّ عَلَيْهُ، وأبي الحمارِ، فقتلهُ، فأكل مِنهُ بعضُ أصحاب النَّبيِّ عَلَيْهُ، وأبي بعضُ بعضُهُمْ، فلما أدركوا رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ، سألوهُ عَنْ ذلك، فقال رسول الله عَلَيْهُ: «إِنَّما هِيَ طُعْمَةُ أَطْعَمَكُموهَا اللَّهُ»(١). [٢٣:٤]

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبوالنضر: اسمه سالم بن أبي أمية. وهوفي «الموطأ» (۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين أبوالنضر أكله من الصيد.

وأخرجه الشافعي ٢/١٦، وأحمده/٣٠١، والبخاري (٢٩١٤) في الجهاد: باب ما قبل في الرماح، و (٤٩٠٠) في الذبائح والصيد: باب ما جاء في التصيد، ومسلم (١٩٩١) (٥٧) في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، وأبو داود (١٨٥١) في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، وأبو داود (١٨٥١) في الحج: باب ما جاء في المناسك: باب لحم الصيد للمحرم، والترمذي (١٨٤٧) في الحج: باب ما يجوز في أكل الصيد للمحرم، والنسائي ٥/١٨٦ في مناسك الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، والطحاوي ٢/١٧٣، والبغوي (١٩٨٨) من طريق مالك، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (۸۳۳۸)، والحميدي (٤٧٤)، والبخاري (١٨٢٣) في جزاء الصيد: باب لا يصيد للمحرم الحلال في قتل الصيد، ومسلم (١١٩٦) من طريق سفيان بن عيينة، عن صالح بن كيسان، عن أبي النضر، به.

وأخرجه البخاري (٤٩٢) في الذبائح والصيد: باب التصيد على الجبال، من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث المصري، عن أبي النضر، به.

٣٩٧٦ أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بن زهير بِتُسْتَرَ، ومحمد بن الحسين بن مكرم بالبصرة ـ شيخان حافظان ـ قالا : حدثنا محمدُ بنُ عثمان العُقيلي، قال : حدثنا عَبْدُ الأعلى بنُ عبد الأعلى ، قال : حدثنا عُبْدُ الله بنُ عمر ، عن عياض بن عبد الله

عن أبي سعيد الخُدري ، قال : بعث رسولُ اللَّه على أبا قتادة الأنصاري على الصَّدَقة ، وخرج رسولُ اللَّه على ، وأصحابه مُحْرِمُونَ ، حتى نزلُوا بعُسْفَانَ ثنية الغزال ، فإذا هُمْ بحمادٍ وحشي ، فجاء أبو قتادة وهو حِلَّ ، فنكسوا رؤوسهمْ كَرَاهِية أن يُحِدُّوا أبصارَهُمْ فَيَفْطَنَ ، فرآهُ ، فركبَ فرسَهُ ، وأخذ الرمح ، فَسَقَطَ منهُ السَّوْطُ ، فقالَ : ناولنيهِ ، فقلنا : لا نُعِينُكَ عليهِ بشيءٍ ، فَحَمَلَ عليهِ ، فَعَقَرَهُ ، قال : ثم جعلوا يَشُوونَ منهُ ، ثم قالوا : رسولُ اللَّهِ عليه بينَ أظهرنا \_ وكانَ تقدَّمَهُم (١) \_ فأتوه فسألوهُ ، فَلَمْ يَرَ بهِ بأساً . وأظنه قال : مَعَكُمْ مِنْه شيءً \_ شكً عبيد اللَّه (٢) \_

# ذِكرُ البيانِ بأن المصطفى على أكلَ من لحم الحمار الوحشي الذي عقره أبو قتادة في ذلك السفر

٣٩٧٧ ـ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى ، قال : حدثنا بِشْرُ بنُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تقدم»، والتصويب من «التقاسيم» ٤/لوحة ٦.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عثمان العقيلي، فقد ذكره المؤلف في الثقات، وقال: يغرب. قلت: وقد تابعه إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي عند البزار (١٠٠١)، وعياش بن الوليد عند الطحاوي ٢٣٠/٣، كلاهما عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في «المجمع» ٣/ ٢٣٠ وقال: رواه البزار ورجاله ثقات.

الوليد الكِنديُّ ، قال : حدثنا فُلَيْحُ بنُ سليمان ، عن أبي حازم ، عن عبد الله بن أبي قتادة

عن أبي قتادة قال: خَرَجْتُ مع رسولِ اللَّهِ الْجَمْتُ، فأحرمَ القَوْمُ كُلُّهُمْ غيري، فرأينا حمارَ وحش فأَسْرَجْتُ وأَلْجَمْتُ، ثم رَكِبْتُ وأَخَذْتُ الرُّمْحَ، ونسيتُ السَّوْطَ، فسألتُهُمْ أَن يُناولونيه، فَأَبُوا، فنزلت فأخذتُ سوطي، ثم ضَرَبْتُ الحِمَارَ، فعقرتُهُ فأكلَ منهُ بعضُ القوم، وتركَ بعض، فلما أتى رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ قال: «قل أَصَابَ الذينَ أكلُوا هَلْ مَعَكُمْ منهُ شيءٌ؟» قال: قلنا: نعم، هذه رجلٌ، فأكلَ منهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ (۱).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، وقد تقدم برقم (٣٩٦٦) و (٣٩٧٥) و (٣٩٧٥). بشر بن الوليد: ذكره المؤلف في «الثقات» ١٤٣/٨، ووثقه الدارقطني، ومسلمة بن القاسم، مترجم في «تاريخ بغداد» ٧/ ٨٠ \_ ٨٤. وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين، لكن في فليح بن سليمان كلام خفيف ينزله عن رتبة الصحيح، وقد توبع.

وأخرجه البخاري (٥٤٠٦) في الأطعمة: باب تعرَّق العضد، عن محمد بن المثنى، عن عثمان بن عمر، عن فليح بن سليمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٢٥٦٩) في الهبة: باب من استوهب من أصحابه شيئاً، و (٢٨٥٤) في الحج: في الجهاد: باب اسم الفرس والحمار، و (٧٠٤٥)، ومسلم (١١٩٦) (٦٣) في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، والبيهقي ١٨٨/٥ من طريقين عن أبي حازم، به.

## ٢١ ـ باب الكفارة

٣٩٧٨ - أخبرنا محمدُ بنُ عُمَرَ بنِ يوسف بِنَسَا ، قال : حدثنا نَصْرُ بنُ علي الجَهْضَمِيُّ ، قال : حدثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع ، عن أيوب ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى

عن كَعْبِ بنِ عُجْرَةً ، قال : مرَّ بي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وأَنا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ لي ، والقَمْلُ يَتَهَافَتُ مِن رأسي ، فقال ﷺ : ﴿ أَتَوْ ذِيكَ هَوَامُ رأسِكَ » ؟ قلتُ : نَعَمْ قالَ : ﴿ انْسُكْ نَسِيكَةً أُو صُمْ ثَلاثَةَ أَيامٍ ، أُو أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِين ﴾ (١).

## ذِكرُ البيانِ بأنَّ اللَّه جل وعلا أنزل آيةَ الفدية حيث أمر ﷺ كعبَ بن عُجرة بالفدية

٣٩٧٩ ـ أخبرنا عَبْدُ اللَّه بن محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو السختياني.

وأخرجه الطّبري في «جامع البيان» (٣٣٤٠) عن نصر بن علي الجهضمي، بهذا الإسناد.

أ واخرجه أحمد ٤ / ٢٤١ ، ومسلم (٢٠١) في الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها ، والترمذي (٢٩٧٤) في التفسير: باب ومن سورة البقرة ، والطبري (٣٣٤) ، والطبراني في «المعجم الكبير» ١٩ / (٣٣٤) و (٣٣٥) و (٣٩٨٠) .

إبراهيم قال : أخبرنا عبدُ الرزاق قال : أخبرنا معمرٌ ، عن ابنِ أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلي

عن كَعْبِ بنِ عُجرة، أنَّ رسولَ اللَّه عَلَيْهِ مرَّ بهِ ، وهو بالحُدَيْبِيَةِ ، فقالَ لَهُ: « أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟» فَقُلْتُ : نعم ، فأمرني أن أُحْلِق ، قال : ولم يُبين لهم أنهم يحلقون بها وهم على طَمَع (١) أن يدخلوا مكة ، قال : فنزلتْ آيةُ الفديةِ ، وأمرني رسولُ اللَّه عَلَيْ أن أصومَ ثلاثة أيام أو أُطْعِمَ فَرَقاً بين ستةِ وأمرني رسولُ اللَّه عَلَيْ أن أصومَ ثلاثة أيام أو أُطْعِمَ فَرَقاً بين ستةِ مساكين ، أو أذبحَ شاةً (٢).

# ذِكرُ البيانِ بأنَّ المصطفى ﷺ أَمَرَ كعبَ بن عُجرة بالكفَّارة التي ذكرناها بعد حلقه رأسَه

۳۹۸۰ أخبرنا أبو خليفة قال : حدثنا إبراهيم بنُ بشار الرمادي ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، قال : حدثنا أيوبُ السَّختياني ، عن مجاهدٍ ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصل و «التقاسيم» ٤ /لوحة ١٧ إلى : «طهر» والمثبت من أحمد، وابن خزيمة والطبر اني

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما كسابقه . وابن أبي نجيح : اسمه عبد الله . وأخرجه أحمد ٢٤٢/٤ ، وابن خزيمة (٢٦٧٧) ، والطبراني ١٩/(٢٢٩) من طريق عبد الرزاق ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الطيالسي (١٠٦٥)، والبخاري (١٨١٧) و(١٨١٨) في المحصر: باب النسك شاق ، و(٤١٥٩) و(٤١٩١) في المغازي: باب غزوة الحديبية ، وابن خريمة (٢٦٧٨)، والطبري (٣٣٤٧) والدارقطني ٢٩٨/٢، والطبراني ١٩١/(٢٢٤) و(٢٢٧) و(٢٢٦) و(٢٢٢)، والبيهقي ٥/٨٥ من طرق عن ابن أبي نجيح ، به . وانظر (٣٩٨١).

عن كعب بن عُجْرَة ، قال : مرَّ بي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بالحُديبية وأنا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرِ لي أَوْ تَحْتَ بُرْمَةٍ لي والقَمْلُ يَتَهَافَتُ على وَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرِ لي أَوْ تَحْتَ بُرْمَةٍ لي والقَمْلُ يَتَهَافَتُ على وَخْهِي ، فقالَ : « أَتُؤذِيكَ هَوَامُّكَ يا كَعْبُ » ؟ قُلْتُ : نَعَمْ يا رَحْهِي ، فقالَ : « فَاحْلِقْ رَأْسَكَ ، وانْسُكْ نَسِيكَةً ، أو صُمْ رسولَ اللَّهِ ، قال : « فَاحْلِقْ رَأْسَكَ ، وانْسُكْ نَسِيكَةً ، أو صُمْ ثلاثةَ أيامٍ ، أو أَطْعِمْ فَرَقاً بَيْن سِتَّة مساكين » (١).

٣٩٨١ أخبرنا أبو خليفة في عَقِبِه ، قال : حدثنا إبراهيمُ بنُ بشار ، قال : حدثنا سفيانُ ، عن ابنِ أبي نَجِيحٍ ، عن مجاهدٍ ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ،

عن كعب بنِ عُجْرَةَ ، عن النبيِّ عَلَيْ مثلَه إلا أنَّه قال : « اذْبَحْ شاةً » (٢).

(١) إسناده صحيح . إبراهيم بن بشار الرمادي حافظ ، روى له أبو داود والترمذي ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين .

وأخرجه ابن خزيمة (٢٦٧٧) ، ومسلم (١٢٠١) (٨٣) ، والحميدي (٧٠٩) ، والترمذي (٩٠٩) في الحج : باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه ، والطبري في «جامع البيان» (٣٣٤٦) ، والدارقطني ٢٩٨/٢ و٨٩٧ و ٢٩٨٠) ، والبيهقي ٥٥٥٥ من طرق عن سفيان ، بهذا الإسناد . وانظر (٣٩٨٧) و(٣٩٨٣) .

والفرق : مكيال سعته ستة عشر رطلًا ، والرطل : مئة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع الدرهم .

(۲) إسناده صحيح ، وهو مكرر ما قبله ، وقد تقدم برقم (۳۹۷۹) من طريق معمر عن ابن أبى نجيح .

وأخرجه المحميدي (٧١٠)، وأحمد ٢٤٣/٤، والبخاري (٥٦٦٥) في المرضى: باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع، ومسلم (١٢٠١) (٨٣)، والترمذي (٩٥٣)، وابن خزيمة (٢٦٧٧) والطبري (٣٣٤٦)، والمدارقطني ٢٩٨/٣، والبيهقي ٥/٥٥، والطبراني ١٩/(٣٢٣) و(٢٣٣١) والواحدي في «أسباب النزول» ص ٣٧ من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.

#### ذِكرُ البيانِ بأن المرء مخيَّر في الافتداءِ بما تيسَّرَ عليه مِن هٰذه الأشياءِ الثلاث

٣٩٨٢ - أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال : حدثنا عيسى بنُ يونس ، قال : حدثنا ابن عونٍ ، عن مجاهدٍ ، عن عبد الرحمٰن بنِ أبي ليلى

عن كعب بن عُجْرَة ، قال : دعاني رسولُ اللَّه ﷺ فقالَ : «يا كَعْبَ بنَ عُجْرَة أَتُوْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟» قالَ : قَلْتُ : نَعَمْ، قالَ : فَامرني بِصِيام أو صَدَقَةٍ أو نُسُكٍ أَيُّما تَيسَّرَ (١) . [٢٩:٤]

٣٩٨٣ - أخبرنا حامدُ بنُ محمد بنِ شُعيب ، قال : حَدَّثَنَا عُبيدُ (٢) اللَّه بنُ عمر القواريريُّ ، قال : حدثنا حَمَّادُ بنُ زيدٍ ، عن أيوب ، قال : سَمِعْتُ مجاهداً يُحَدِّثُ عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى

عن كعب بنِ عُجْرَةً ، قال : أتى عليَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ زَمَنَ الحُديبية وأنا أوقِدُ تحتَ بُرْمَةٍ لي والقَمْلُ يتناثرُ على وجهي ،

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين . إسحاق بن إبراهيم : هو ابن راهويه ، وعيسى بن يونس : هو ابن أبي إسحاق السبيعي ، وابن عون : هو عبد الله بن عون بن أرطبان .

وأخرجه مسلم (١٢٠١) (٨١) ، والنسائي في «الكبرى» (كما في «التحفة» (٣٠٢/٨) ، والطبري (٢٣١) و(٢٣١) و(٢٣١)، والبيهقي ٥/٢٠١ ، والواحدي في «أسباب النزول» ص ٣٦ من طرق عن ابن عون ، بهذا الإسناد . وانظر ما بعده .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبد» ، وهو تحريف ، والتصويب من «التقاسيم» ١/لوحة ٤٤٣.

فقال : « أَتُؤذيكَ هَوَامُّ رأسِكَ » ؟ قالَ : قلتُ : نعم ، قالَ : « فَاحْلِقْ ، وصُمْ ثلاثةَ أيام ، أو أَطْعِمْ سِتَّةَ مساكين ، أو انسُكْ شاةً » . قال أيوب : فلا أدري بأيِّ ذلك بدأ (١) . [٤٠:١]

وأخرجه مسلم (۱۲۰۱) (۸۰)، والبيهقي ۲٤۲/٥ عن عبيد الله بن عمر القواريري، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٤١٩٠) في المغازي: باب غزوة الحديبية ، و(٥٠٠٣) في السطب: باب الحلق من الأذى ، ومسلم (١٢٠١) (٨٠) ، والطبراني ١٨/(٢٣٢) ، والبيهقي ٢٤٢/٥ من طرق عن حماد بن زيد ، به .

وأخرجه مالك ١/١١ في الحج : باب فدية من حلق قبل أن ينحر ، وأحمد ٢٤١/٤ و٢٤٣ ، والبخاري (١٨١٤) في المحصر : باب قول الله تعالى ﴿فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ﴾ و(١٨١٥) باب قول الله تعالى : ﴿أُو صدقة ﴾، ومسلم (١٢٠١) (٨٢) و(٨٣) ، وأبو داود (١٨٦١) في المناسك: باب في الفدية ، والترمذي (٩٥٣) في الحج : باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه ، و(٢٩٧٣) في التفسير : باب ومن سورة البقرة ، والنسائي ١٩٤/٥ ـ ١٩٥ في الحج: باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه، وفي «الكبرى» (كما في «التحفة» ٢٩٨/٨ و٣٠٢) ، والطبرى (٣٣٤٣) و(٣٣٤٥) و(٣٣٤٨) و(٣٣٤٩) و(٣٣٥٠) و(٣٣٥١) و(٣٣٥١) ، والدارقطني ٢/٨٧ و٢٩٨ ـ ۲۹۹ ، والطبراني ۱۹/(۲۱۵) و(۲۱۲) و(۲۱۷) و(۲۱۸) و(۲۱۸) و(٢٢١) و(٢٢٢) و(٢٣٧) و(٢٣٨) و(٢٣٩)، وابن الجارود (٤٥٠)، والبيهقي ٥٤/٥ ـ ٥٥ و٥٥ و١٦٩، والبغوي (١٩٩٤) من طرق عن مجاهد، به . وأخرجه أحمد ۲٤٧/٤ و٢٤٣، وأبو داود (١٨٥٧) و(١٨٥٨) و(١٨٦٠)، والطبري (۲۲۲) ، والطبراني ۱۹/(۲۲۳) و(۲۲۲) و(۲۲۰) و(۲۲۲) و(۲۲۲) و(٢٤٨) و(٢٤٩) و(٢٥٥) و(٢٥٧) و(٢٥٨) ، والبيهقي ١٨٥/٥ من طرق عن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، به .

وأخرجه أحمد ٢٤٢/٤، والنسائي ١٩٥/٥، وابن ماجه (٣٠٨٠) في المناسك: باب فدية المحصر، والطبري (٣٣٣٤) و(٣٣٣٣) و(٣٣٣٣)

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وقد تقدم برقم (٣٩٧٨) و(٣٩٨٠) من طريق السختياني عن مجاهد .

# ذِكرُ وصفِ القَدْرِ الذي يُطْعِمُ لِكل مسكين في الكفارة التي ذكرناها

٣٩٨٤ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خزيمة ، قال : حدثنا محمدُ بنُ بشار ، قال : حدثنا خالدٌ ، عن عبد الرحمٰن بنِ أبي ليلى

عن كعب بن عُجْرَةً قال : أتى عليَّ رَسُولُ اللَّه ﷺ زَمَنَ الصُّديبية وأنا كثيرُ الشعرِ فقالَ : « كأنَّ هَوامٌ رأسِكَ تُؤْذِيكَ » ؟ فقلتُ : أَجَلْ ، قال : « فاحْلِقْهُ واذبَحْ شَاةً نَسِيكةً ، أو صُمْ ثلاثة أيام ، أو تَصَدَّقُ بثلاثة آصُع تمر بَيْنَ ستة مساكينَ » (١). [٢٩:٤]

## ذِكرُ خبرٍ ثان يُصَرُّحُ بصحة ما ذكرناه

٣٩٨٥ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمداني قال : حدثنا محمدُ بن

<sup>=</sup> و(۲۳۵) و(۳۲۰)، والدارقطني ۲/۲۹۲، والطبراني ۱۹/(۲۱۳) و(۳٤۷) و(۳٤۸) و(۳۲۹) و(۳۵۱) و(۳۵۱) من طرق عن كعب بن عجرة .

وأخرجه مالك ٤١٧/١ ـ ٤١٨ ، ومن طريقه الطبري (٣٣٥٣) عن عطاء بن عبد الله الخراساني ، حدثني شيخ بسوق البرم بالكوفة ، عن كعب بن عجرة ، فذكر نحوه .

وأخرجه أبو داود (١٨٥٩) ، والطبراني ١٩/(٣٦٤) و(٣٦٥) من طرق عن نافع ، عن رجل من الأنصار ، عن كعب بن عجرة .

وأخرجه الترمذي (٢٩٧٣) عن علي بن حُجر ، عن هشيم ، عن مغيرة ، عن مجاهد قال : قال كعب بن عجرة ، فذكر نحوه .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو قلابة : هو عبد الله بن زيد الجرمي ، وخالد : هو ابن عبد الله الطحان الواسطي . وهو في «صحيح ابن خزيمة» . وأخرجه الطبراني ۱۹/(۲۰۰) من طريقين عن عبد الوهاب الثقفي ، بهذا الإسناد . وانظر (۲۹۸۳) .

بشار، قال: حدثنا محمدً بنُ جعفر، قال: حدثنا شعبةً، عن عبد الرحمٰن الأصبَهاني

عن عبدِ اللّه بن مَعْقِلِ قال : قَعَدْتُ إلى كعب بنِ عُجْرة في المسجدِ ، فسألتُه عن هٰذه الآية ﴿ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَو صَدَقَةٍ أَو نُسُكِ ﴾ . [ البقرة : ١٩٦ ] ، فقال كعب : في نَزَلَتْ كانَ بي أذى مِن رأسي ، فحُمِلْتُ إلى رسولِ اللّهِ عَلَى والقَمْلُ يتناثرُ على أذى مِن رأسي ، فحُمِلْتُ إلى رسولِ اللّهِ عَلَى والقَمْلُ يتناثرُ على وجهي ، فقال عَلَى : « ما كِدْتُ أَرَى الجَهْدَ بَلَغَ منكَ ما أرى ، أتجدُ شاةً » ؟ قلت : لا ، قال : فنزلت هذه الآية : ﴿ فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَو نُسُك ﴾ ، فالصومُ ثلاثةُ أيامٍ ، والصَّدقةُ على كُلِّ مسكينٍ نِصف صَاعٍ مِن طعامٍ ، والنسكُ شاة (١) . [٢٩:٢]

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . عبد الرحمن الأصبهاني : هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني .

وأخرجه مسلم (١٢٠١) (٨٥) عن محمد بن بشار ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ۲٤۲/۶ عن محمد بن جعفر ، ومسلم (۱۲۰۱) (۸۵) ، وابن ماجه (۳۰۸۹) ، والطبري (۳۳۳۸) من طرق عن محمد بن جعفر ، به .

وأخرجه أحمد ٢٤٧/٤ ، والطيالسي (١٠٦٢)، والبخاري (١٨١٦) في المحصر: باب الإطعام في الفدية نصف صاع، و(٤٥١٧) في التفسير: باب (فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه) ، والطبراني ١٩/(٢٩٩)، والبيهقي ٥/٥٥، والواحدي في «أسباب النزول» ص ٣٦ من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه مسلم (۱۲۰۱) (۸٦)، وأحمد 7٤٧/2 - 7٤٣ - 7٤٣، والطبري (۳۳۳) و(۳۳۳)، والطبراني <math>91/(7۰۱) و(۳۰۳) و(۳۰۳)، والواحدي ص 90 - 70 من طرق عن عبد الرحمن الأصبهاني، به . وانظر (۳۹۸۷).

وأخرجه أحمد ٢٤٣/٤، والترمذي (٢٩٧٣)، والطبري (٣٣٣٦)، والطبراني (٣٠٣)، المعث بن سوار، عن معقل، به .

## ذكر تَدْرِ الإطعام الذي يُطعم المساكين الستة في الفدية

٣٩٨٦ أخبرنا شبابُ بنُ صالح بواسط ، قال : حدثنا وهبُ بنُ بقية ، قال : أخبرنا خالدٌ ، عن خالدٍ ، عن أبي قِلابة ، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى

عن كعب بنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مرَّ بهِ زَمَنَ الحُديبية، فقال: «قد آذاكَ هَوَامُّ رأسِك؟» قال: نعم، فقالَ النبيُ ﷺ: «احْلِقْ ثُمَّ اذْبَحْ شاةً نسكاً ، أو صُمْ ثلاثة أيام ، أو أَطْعِمْ ثلاثة آصُع مِن تمرٍ على ستةِ مساكِين » (١).

### ذِكرُ البيان بأنَّ لهذا الحكمَ لِكعب بنِ عُجرة وَمَنْ كانت حالتُه حالته فيه سواء

٣٩٨٧ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُبابِ قال : حدثنا الحوضيُّ ، عن شُعبة ، عن عبد الرحمٰن الأصبَهاني ، قال : سَمِعْتُ عبدَ اللَّه بنِ مَعْقِل ِ

قال : قَعَدْتُ إلى كعب بن عُجرة ، فسألتُهُ عنْ قول ِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) إنسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله رجال الشيخين غير وهب بن بقية ، فمن رجال مسلم . خالد : هو الحذاء ، وخالد الآخر : هو الطحان . وقد تقدم برقم (٣٩٨٤) من طريق عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد، عن أبي قلابة .

وأخرجه أبو داود (١٨٥٦) ، والطبراني ١٩/(٢٥٣) عن وهب بن بقية ، بهذا الإسناد .

وأخرجه مسلم (١٢٠١) (٨٤)، والبيهقي ٥٥/٥٥ عن يحيى بن يحيى، عن خالد، عن خالد، عن خالد،

وأخرجه أحمد ٢٤١/٤ و٢٤٢ ، والطبراني ١٩/(٢٥٠) و(٢٥١) و(٢٥٢) و(٢٥٤) من طرق عن خالد ، عن أبي قلابة ، به .

جَلَّ وعلا: ﴿ فَفِدْيَةً مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَو نُسُكٍ ﴾ قال : حُمِلْتُ إلى رسول اللَّهِ ﷺ والقَمْلُّ يتناثَرُ على وجهي ، فقال : «ما كنتُ أرى الجَهْدَ قد بَلغَ بكَ ما أرى أتجدُ شاةً؟» قُلْتُ: لا . قَلَ : ﴿ فَصُمْ ثلاثةَ أيام ، أو أطْعِمْ ستةَ مساكين ، لِكُلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ » ، قال : فَنَزَلَتْ في خاصةً وهي لَكُمْ عامّةً (١) . [٤٠:١]

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحوضي - واسمه حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة - فمن رجال البخاري . وقد تقدم برقم (٣٩٨٥) من طريق محمد بن جعفر ، عن شعبة .

وأخرجه الطبراني ١٩/(٢٩٩) عن أحمد بن محمد الخزاعي الأصبهاني ، حدثنا حفص بن عمر الحوضي ، بهذا الإسناد .

# ۲۲ ـ باب الحج والاعتمار عن الغير

٣٩٨٨ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى ، حدثنا محمدُ بن عبد اللَّه بن نُميرٍ، حدثنا عبدةً ، عن سعيدٍ ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن جُبير

عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ رجلًا يقولُ : لَبَيْكَ عن شُبْرُمَةً » قالَ : أخُّ لي ، عن شُبْرُمَةً » قالَ : « فَاجْعَلْ أو قرابة ، قالَ : « هلْ حَجَجْتَ قطُّ » ؟ قالَ : لا . قالَ : « فاجْعَلْ هٰذهِ عَنْ نفسكَ ، ثم احْجُجْ عن شُبْرُمَةَ » (١) .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عزرة - وهو ابن عبد الرحمن الخزاعي - فمن رجال مسلم . عبدة : هو ابن سليمان الكلابي ، وسعيد : هو ابن أبي عروبة ، وقتادة : هو ابن دعامة .

وأخرجه ابن ماجه (٢٩٠٣) في المناسك: باب الحج عن الميت، والدارقطني ٢٧٠/٧، والبيهقي ٣٣٦/٤ من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وقال البيهقي: إسناده صحيح، ليس في هذا الباب أصح منه.

وأخرجه أبو داود (١٨١١) في المناسك: باب الرجل يحج عن غيره، وأبو يعلى (٢٤٤٠)، وابن المجارود (٤٩٩)، وابن خزيمة (٣٠٣٩)، والدارقطني ٢٧٠/٧، والطبراني ٢٢/(١٢٤١٩)، والبيهقي ٣٣٦/٤ من طرق عن عبدة،

وأخرجه الدارقطني ٢٧٠/٢ ، والبيهقي ٢٣٣٦/٤ من طريقين عن سعيد ، به . وأخرجه الدارقطني ٢٧١/٢ من طريقين عن سعيد ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس موقوفاً .

وأخرجه البيهقي ١٧٩/٥ ـ ١٨٠ من طريق عمرو بن الحارث، عن قتادة، عن سعيد، عن ابن عباس موقوفاً (بإسقاط عزرة). قال المزي في «التحفة» ٤٣٠/٤ بعد ذكر هذا الإسناد: وذلك معدود في أوهامه، فإن قتادة لم يلق سعيد بن جبير فيما قاله يحيى بن معين وغيره.

وأخرجه الدارقطني ٢٦٧/٢ و٢٦٨ و٢٦٩ ، والبيهقي ٣٣٧/٤ من طريق عطاء ، والدارقطني ٢٦٨/٢ ـ ٢٦٩ ، والبيهقي ٣٣٧/٤ من طريق طاووس ، كلاهما عن ابن عباس.

وأخرجه الشافعي ١/(١٠٠٠) و(١٠٠١)، والبيهقي ٣٣٧/٤، والبغوي (١٨٥٦) من طريق أبي قلابة، عن ابن عباس موقوفاً .

ونقل الزيلعي في «نصب الراية» ٣/١٥٥ عن ابن القطان في كتابه أنه قال : وحديث شبرمة علله بعضهم بأنه قد روي موقوفاً ، والذي أسنده ثقة ، فلا يضره ، وذلك لأن سعيد بن أبي عروبة يرويه عن قتادة ، عن عزرة بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، وأصحاب ابن أبي عروبة يختلفون عليه ، فقوم يرفعونه ، منهم عبدة بن سليمان ، ومحمد بن بشر الانصاري ، وقوم يقفونه ، منهم غندر ، وحسن بن صالح ، والرافعون ثقات ، فلا يضرهم وقف الواقفين ، إما لأنهم حفظوا ما لم يحفظ أولئك ، وإما لأن الواقفين رووا عن ابن عباس رأيه ، والرافعين رووا عنه روايته ، والراوي قد يفتي بما يرويه .

وقال ابن حجر في «التلخيص» ۲۲۳/۲ - ۲۲۴ : ورواه سعيد بن منصور، عن سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن النبي ﷺ ، وهو كما قال ، وخالفه ابن أبي ليلى ، ورواه عن عطاء ، عن عائشة (الدارقطني ۲/۲۷) ، وخالفه الحسن بن ذكوان ، فرواه عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس (قلت : هو في الدارقطني ۲۹/۲ وأخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (۲۳۰) من طريق عبد الله بن سندة ، حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي ، حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عمرو بن دينار ، به ، وإسناده حسن) وقال الدارقطني : إنه أصح ، قلت (القائل ابن حجر) : وهو كما قال ، لكنه يقوي المرفوع ، لأنه من غير رجاله ، وقد رواه الإسماعيلي في «معجمه» من طريق

قال أبو حاتِم: قولُه ﷺ: « فاجعل هٰذه عن نفسك » أراد به الإعلام بنفي جوازِ الحجِّ عن الغير إذا لم يَحُجَّ عن نفسه ، وقولُه: « ثم احجُجْ عن شُبْرُمَةَ » أمرُ إباحةٍ لا حَتْم .

# ذكرُ الأمرِ بالحجِّ عن مَنْ وجب عليه فريضةُ اللَّه فيه وهو غيرُ مستطيع ِ للركوب على الراحلة

٣٩٨٩ ـ أخبرنا عمرُ بن سعيد بن سِنان ، أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن مالك ، عن ابنِ شهابٍ ، عن سُليمانَ بنِ يسار

عن ابن عباس أنه قال: كانَ الفَضْلُ بنُ عباس رديفَ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فجاءتهُ امرأةً من خَنْعَمَ تَستفتيه ، فجعلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إليها ، وتَنْظُرُ إليه ، فجعلَ رسولُ اللَّه عَلَيْ يَصْرِفُ وجهَ الفَضْلِ إلى الشِّقِ الآخرِ ، فقالتْ : يا رَسُولَ اللَّه إنَّ فريضةَ اللَّه عبادهِ في الحجِّ أَدْرَكَتْ أبي شيخاً كبيراً لا يستطيعُ أن يَثْبُتَ على عبادهِ في الحجِّ أَدْرَكَتْ أبي شيخاً كبيراً لا يستطيعُ أن يَثْبُتَ على الراحلةِ أفاحُجُ عنه ؟ قال : «نَعَمْ » وذلكَ في حَجَّةِ على الراحلةِ أفاحُجُ عنه ؟ قال : «نَعَمْ » وذلكَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ (١).

أخرى عن أبي الزبير ، عن جابر ، وفي إسنادها من يحتاج إلى النظر في حاله ،
 فيجتمع من هذا صحة الحديث .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين .

وهو في «موطأ مالك» ٢٥٩/١ في الحج: باب الحج عمن يحج عنه ، ومن طريقه أخرجه الشافعي في «المسند» ١/(٩٩٣) ، وأحمد ٢٤٦/١ و٣٥٩، والبخاري (١٨٥٥) في الحج: باب وجوب الحج وفضله ، و(١٨٥٥) في جزاء الصيد: باب حج المرأة عن الرجل ، ومسلم (١٣٣٤) في الحج: باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت ، وأبو داود (١٨٠٩) في المناسك:

### ذِكرُ تمثيل المصطفى ﷺ الحجّ على من وجبت عليه بالدِّيْن إذا كان عليه

• ٣٩٩٠ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحجاج السَّامي ، حدثنا حمادُ بنُ سلمة ، عن يحيى بن أبي إسحاق

أَن رجلًا سأل سليمانَ بنَ يسادٍ ، عن امرأةٍ أرادت أن تَعْتِقَ عن أمّها قال سليمان :

حدثني عبدُ اللَّه بنُ عباس، أنَّ رجلًا سأَل رسولَ اللَّهِ ﷺ،

باب الرجل يحج عن غيره ، والنسائي ١١٨/٥ في مناسك الحج : باب حج المرأة عن الرجل ، و٢٨/٨ في آداب القضاة : باب الحكم بالتشبيه والتمثيل وذكر الاختلاف على الوليد بن مسلم في حديث ابن عباس ، والبيهقي ٣٢٨/٤ ، وأبن خزيمة (٣٠٣١) و(٣٠٣٦) و(٣٠٣٦) والطبراني ١٨/(٧٢٢). وأخرجه البغوى (١٨٥٤) من طريق أحمد بن أبي بكر ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٢١٩/١ و٢٥١ و٣٢٩، والدارمي ٢٠/١، والبخاري (٣٣٩٩) في المغازي: باب قول الله في المغازي: باب حجة الوداع، و(٣٢٨) في الاستئذان: باب قول الله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها . . ﴾، والنسائي ٥/١١٩ و٨٢٨ و٢٢٨ و٢٢٨، وابن خزيمة (٣٠٣١) و(٣٠٣٠) و(٣٠٣٠)، والبيهقي على ٢٨/(٣٠٣) و(٣٠٣٠)، والبيهقي عن ابن شهاب ، به .

وأخرجه الشافعي 1/(998)، وأحمد 1/117، والبخاري (1007) في جزاء الصيد: باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة ، ومسلم (1700) والترمذي (97۸) في الحج : باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت ، وابن ماجه (740) ، والنسائي 1/100 (770) والطبراني 1/100 (770) و(770) و(770)

فقال : يا رسول الله إن أبي دَخَلَ في الإسلام وهو شَيْخُ كبيرٌ ، فإنْ أنا شَدَدْتُهُ على راحلتي ، خَشِيتُ أن أَقْتُلَهُ وإنْ لَمْ أشده ، لم يثبتْ عليها ، أفاحج عنه ؟ فقال رسولُ الله على أبيكَ دَيْنُ فَقَضَيْتُه عَنْهُ أكانَ يُجْزِيءُ عنه ؟ » قال : نَعَمْ ، قال : « فاحْجُجْ عَنْ أبيكَ » (١).

(١) رجاله ثقات رجال مسلم غير إبراهيم بن الحجاج السامي ، فقد روى له النسائي ، وهو ثقة .

وأخرجه النسائي ١١٨/٥ في مناسك الحج: باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين ، و٢٩٩/٨ في آداب القضاة: باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي إسحاق فيه ، وفي «الكبرى» (كما في «التحفة» ٤/٢٦٤) من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٢١٢/١ من طريق هاشم ، والدارمي ٢٠/١ - ١١ من طريق حماد بن زيد ، كلاهما عن يحيى بن أبي إسحاق (سقطت «أبي» من «المسند») عن سليمان بن يسار ، حدثني (التصريح بالتحديث رواية الدارمي) عبيد الله بن عباس أو الفضل بن عباس .

قال المزي في «التحفة» ٢٦٥/٨: ورواه علي بن عاصم ، عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار ، عن عبيد الله بن عباس (وقد تحرفت في «التحفة» إلى «عبد الله بن عباس») ، وقال : قلنا ليحيى : إن محمداً \_ يعني ابن سيرين حدث عنك أنك حدثت بهذا الحديث عن سليمان بن يسار ، عن الفضل بن عباس ، فقال : ما حفظته إلا عن عبيد الله بن عباس . وقال محمد بن عمر الواقدي : روى أيوب السختياني هذا الحديث ، عن سليمان بن يسار ، عن عبيد الله بن عباس (تحرفت في «التحفة» إلى : «عبد الله بن عباس») ، ولم يشك ، وهو أقرب إلى الصواب ، لأن الفضل بن عباس توفي في زمن عمر بن

# في هٰذا الخبرِ دَلِيلٌ على رُخص المُقَايسَاتِ (١).

# ذِكرُ الأمرِ بالعُمرةِ عمن لا يستطيعُ ركوبَ الراحلةِ إِذَ فرضُها كفرضِ الحجِّ سواء

٣٩٩١ أخبرنا أبو خليفة ، حدثنا أبو الوليد الطيالسيُّ ، حدثنا شعبةُ ، عن النَّعمانِ بن سالم ، عن عمرو بن أوس

عن أبي رَزِينِ العُقيليِّ، أنه سألَ النبيُّ ﷺ قال: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخُ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الحَجَّ والعُمْرَةَ والظَّعْنَ ، فقالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ واعْتَمرْ » (٢).

أبو رَزين : لَقِيطُ بنُ عامر .

= الخطاب بالشام في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة ، ولم يدركه سليمان بن يسار ، وعبيد الله بن العباس قد بقي إلى دهر يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ، وسليمان بن يسار يقول في هذا الحديث : «حدثني» فهذا أولى بالصواب إن شاء الله تعالى .

وأخرجه النسائي 1/27 - 100 من طريق عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء عن ابن عباس مختصراً . وانفظر (1/200) و(1/200) و(1/200) و(1/200) و(1/200) و(1/200) و(1/200) و(1/200) .

- (۱) انظر «الفتح» ۳۰۹/۱۳ ـ ۳۱۰ .
- (۲) إسناده صحيح على شرط مسلم غير صحابيه أبي رزين العقيلي ، فروى له الأربعة والبخاري في «الأدب المفرد» . أبو الوليد الطيالسي : هو هشام بن عبد الملك . وأخرجه أحمد ١٠/٤ و ١١ و ١٠ وأبو داود (١٨١٠) في المناسك : باب الرجل يحج عن غيره ، والترمذي (٩٣٠) في الحج : باب ٨٨ ، والنسائي ٥/١١٧ في مناسك الحج : باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع ، وابن ماجه (٢٩٠٦) في المناسك : باب الحج عن الحي إذا لم يستطع ، وابن خزيمة (٢٩٠٦) في المبارئي ١٩/(٤٥٧) و(٨٥٤) ، وابن الجارود (٥٠٠) ، والحاكم (٤٨١/) ، والبيهقي ٣٢٩/٤ (وفيه «عمرو بن عوف الثقفي» مكان «عمرو بن

# ذكرُ الإِخبار عن جواز حجِّ الرجلِ عن المتوفى الذي كان الفرضُ عليه واجباً

٣٩٩٢ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا حكيمُ بن سيفٍ الرَّقي قال : حدثنا عُبَيْـدُ اللَّه بنُ عمرو ، عن الأعمش ، عن مسلم البَطِين ، عن سعيدِ بن جُبير

عن ابن عباس، أن رجلًا أتى النبيَّ عَلَى ، فقالَ : إنَّ أَبِي مَاتَ ولَمْ يَحُجَّ أَفَاحُجُ عنه ؟ قالَ : « أَرأَيْتَ لَوْ كَانَ على أَبِيكَ دَيْنً مَاتَ ولَمْ يَحُجَّ أَفَاحُبُ عنه ؟ قالَ : « حُجَّ عَنْ أَبِيكَ » ؟ قالَ : « حُجَّ عَنْ أَبِيكَ » (١). [٣:٥٦]

= أوس») من طرق عن شعبة ، بهذا الإسناد . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي .

وفي الباب عن الفضل بن عباس ، أخرجه الطبراني ١٨/(٧٥٩) من طريق شعبة ، عن ابن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن شداد ، عن الفضل مرفوعاً بهذا اللفظ .

والظُّعن ـ بفتحتين أو سكون الثاني ـ : السفر ، وفسر بالراحلة ، أي : لا يقوى على السير ولا على الركوب من كبر السن .

وقال الإمام أحمد فيما نقله عنه صاحب «التنقيح»: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود من هذا ولا أصح منه ، ونقل الزيلعي في «نصب الراية» ١٤٨/٣ عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أنه قال: وفي دلالته على وجوب العمرة نظر ، فإنها صيغة أمر للولد بأن يحج عن أبيه ويعتمر ، لا أمر له بأن يحج ويعتمر عن نفسه ، وحجه وعمرته عن أبيه ليس بواجب عليه بالاتفاق ، فلا تكون صيغة الأمر فيها للوجوب .

(۱) إسناده حسن ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ُحكيم بن سيف ، فهو صدوق ، روى له أبو داود والنسائي في «عمل اليوم والليلة» .

وأخرجه الطبراني ١٢/(١٢٣٣٢) من طريق يحيى بن خالد بن حيان الرقي ، عن عبيد الله بن عمرو ، بهذا الإسناد .

## ذِكرُ الإباحة للمرء أن يَحُجَّ عن الميت الذي مات قَبْلَ أن يَحُجَّ عن نفسه إذا كان الحاج عنه قد حَجَّ عن نفسه

٣٩٩٣ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة ، قال : حدثنا وكيعٌ ، عن شُعبة ، عن أبي بِشْرٍ ، عن سعيدِ بنِ جُبير

عن ابن عبَّاس ، قال : جاء رجلُ إلى النبيِّ عَيُّ ، فقال : إِنَّ أَختي مَاتَتْ ولم تَحُجَّ ، أَفَاحُجُّ (١) عنها ؟ فقالَ عَيْ : « أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عليها دَينُ فقضيتَه ، فاللَّهُ أَحَقُ بالوَفَاءِ » (٢).

وأخرجه النسائي ١١٨/٥ في مناسك الحج: باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين ، والطبراني (١١٦٠١) من طريق عكرمة ، وابن الجارود (٤٩٨) ، وابن خزيمة (٣٠٣٥) ، وبنحوه النسائي ١١٦/٥ باب الحج عن الميت الذي لم يحج ، من طريق موسى بن سلمة ، والدارقطني ٢٦٠/٢ والطبراني المراز ١١٢/٣/١١) و(١١٤٠٩) من طريق عطاء ، و١١/(١١٢٠٠) من طريق عمرو بن دينار ، أربعتهم عن ابن عباس .

وأخرجه ابن ماجه (٢٩٠٤) في المناسك: باب الحج عن الميت، من طريق يزيد بن الأصم، عن ابن عباس، ولفظه: جاء رجل إلى النبي على فقال: أحُبُّ عن أبيك، فإن لم تزده خيراً لم تزده شراً». وقال البوصيري في ومصباح الزجاجة، ٣/١٠: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وانظر الحديث رقم (٣٩٩٩) و(٣٩٩٠) و(٣٩٩٣) و(٣٩٩٠) و(٣٩٩٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل : «فأحج»، والمثبت من «التقاسيم» ١٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو بشر : هو جعفر بن إياس . وأخرجه أحمد ٣٤٥/١ من طريق وكيع ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الطيالسي (٢٦٢١) وأحمد ٢٣٩/١ - ٢٤٠، والبخاري (٦٦٩٩) في الأيمان والنذور: باب من مات وعليه نذر، والنسائي ١١٦/٥ في مناسك الحج: باب الحج عن الميت الذي نذر أن يحج، وابن الجارود (٥٠١)، وابن خزيمة

# ذكر الإخبار عن جوازِ الحِجِّ عمن لا يستطيعُ الحجَّ عن نفسه عن كِبَرِ سِنِّ به

٣٩٩٤ ـ أخبرنا محمدُ بن عبد اللَّه بن الجنيد بِبُسْت ، قال : حدثنا قتيبةُ بن سعيد ، قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن سماكٍ ، عن عِكْرِمَةَ

عن ابنِ عباس قال: جَاءَ رجلُ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ، فقال: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخُ كبيرٌ لا يستطيعُ الحَجُّ ، أَفَاحجُّ عنهُ ، قالَ: « نَعمْ حُجَّ مَكَانَ أَبِيكَ » (١).

<sup>= (</sup>٣٠٤١) ، والطِبراني ١٢/(١٢٤٤٣)، والبيهقي ١٧٩/٥ ، والبغوي (١٨٥٥) من طرق عن شعبة ، به .

وأخرجه البخاري (١٨٥٧) في جزاء الصيد: باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة ، و(٧٣١٥) في الاعتصام: باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين، والطبراني ١٨٤/(١٢٤٤) ، والبيهقي ٣٣٥/٤ من طريق أبي عوانة ، عن أبي بشر ، به ، ولفظه: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي على فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت ، أفاحج عنها ، قال : «نعم حُجي عنها .

وأخرجه الطبراني ۱۲/(۱۲۰۱۲) من طريق عبد الملك بن سعيد بن جبير ، عن أبيه ، به . وانظر الحديث رقم (۳۹۸۹) و(۳۹۹۰) و(۳۹۹۳) و(۳۹۹۳) و (۳۹۹۳)

<sup>(</sup>١) حديث صحيح . سماك حسن الحديث إلا أن في روايته عن عكرمة اضطراباً ، وقد توبع ، وباقي رجاله ثقات . أبو الأحوص : هو سلام بن سليم الحنفي .

وأخرجه النسائي ١١٨/٥ في مناسك الحج: باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين ، والطبراني ١١١/(١١٦٠) من طريقين عن الحكم بن أبان عن عكرمة ، عن ابن عباس ، ولفظ النسائي : قال رجل : يا رسول الله ، إن أبي مات ولم يحج أفاحج عنه ، قال : وأرأيت لوكان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال : وفدين الله أحق» . ولفظ الطبراني : إن أمي ماتت . . . وانظر الحديث رقم (٣٩٨٩) و(٣٩٩٩) و(٣٩٩٩) و(٣٩٩٩) .

# ذِكرُ الإباحةِ للمرء إذا حَطَمَهُ السِّنُّ حَتَّى لم يَقْدِرْ يَسْتَمْسِكُ على الراحلةِ وفرضُ الحجِّ قد لَزِمَهُ أن يُحج عنه وهو في الأحياء

٣٩٩٥ ـ أخبرنا أبو خليفة ، قال : حدثنا القَعْنَبِيُّ ، قال : حدثنا ليثُ بنُ سعدٍ ، عن ابنِ شهابِ ، عن سليمانَ بنِ يسار

عن ابن عبَّاس، أن امرأةً مِن خَثْعَم، قالتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فريضةَ اللَّهِ في الحجِّ أدركَتْ أبي شيخاً كبيراً لا يستطيعُ أنْ يَسْتَوِيَ على راحلتِهِ فهلْ أَقْضِي عنهُ أو أحجُّ عنهُ؟ فقالَ لها رسولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ»(١).

ذِكرُ إِباحةِ حجِّ المرأةِ عن الرجل ضِدَّ قول ِ مَنْ كرهه ٣٩٩٦ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين . القعنبي : هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب . وأخرجه الشافعي ١/(٩٩٢) ، والطيالسي (٢٦٦٣) ، والبخاري (١٨٥٤) في جزاء الصيد : باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة ، والنسائي ٥/١١٦ - ١١٧ في مناسك الحج : باب الحج عن الميت الذي لم يحج ، و١١٧ باب : الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل ، وأبو يعلى (٢٣٨٤) ، باب : الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل ، وأبو يعلى (٢٣٨٤) ، وابن الجارود (٢٩٤) ، وابن خزيمة (٣٠٤٠) ، والطبراني ١٨٨/(٢٧٤) و(٢٧٧) و(٢٧٧) و(٢٧٧) و(٢٧٧) ، والبيهقي ٢٨٨/٤ من طرق عن الزهري ، بهذا الإسناد .

وأخرجه النسائي ١١٧/٥ من طريق طاووس، وابن ماجه (٢٩٠٧) في المناسك: باب الحج عن الحيي إذا لم يستطع، من طريق نافع بن جبير، كلاهما عن ابن عباس. وانظر النحديث رقم (٣٩٨٩) و (٣٩٩٣) و (٣٩٩٣) و (٣٩٩٣).

بكرٍ ، عن مالك ، عن ابن شهابٍ ، عن سليمانَ بنِ يسار

عن ابن عباس أنه قال: كانَ الفَضْلُ بن العباس رديفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فجاءته امرأةً مِن خَثْعَمَ تستفتيهِ ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إليه ، فجعلَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ يَصْرِفُ وجهَ الفضلِ إلى الشِّقِ الآخرِ ، فقالتْ : يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ فريضةَ اللَّهِ على عبادهِ في الحجِّ أَدْرَكَتْ أبي شيخاً كبيراً لا يَسْتَطِيعُ أن يثبتَ على الراحلةِ أفاحج عنه ؟ قالَ : «نَعَمْ »، وذلك في حَجَّةِ الراحلةِ أفاحج عنه ؟ قالَ : «نَعَمْ »، وذلك في حَجَّة الوداع (١).

ذِكْرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنْ هَٰذَا الخَبَرَ تفرَّد به سليمانُ بنُ يسار

٣٩٩٧ ـ أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا خَلَفُ بنُ هِشَام ِ البَزَّارُ ، قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن سِماك ، عن عِكرمة

عن ابن عبَّاس قال : جَاءَ رَجُلُ إلى النبيِّ عَيُّ ، فقالَ : يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخُ كبيرُ لا يَسْتَطِيعُ الحَجَّ أَفَاحُجُّ عنهُ ؟ قالَ : فقالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنُ : « نَعَمْ فَحُجَّ عَنْ أَبيكَ » (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكور الحديث رقم (٣٩٨٩) .

<sup>(</sup>٢) هو مكرر (٣٩٩٤) ، وسماك ـ وإن كانت روايته عن عكرمة مضطربة ـ قد توبع ، وهو في «مسند أبي يعلى» (٢٣٥١) .

# ٢٣ ـ باب الإحصار

# ذِكرُ وصف ما يَعْمَلُ المُحْرِمُ إذا خَافَ الصِدَّ عن البيتِ العتيق

٣٩٩٨ ـ أخبرنا ابنُ قتيبة ، قال : حدثنا يزيدُ بنُ مَوْهَبٍ ، قال : أخبرنا الليثُ ، عن نافع

أن عبدَ اللَّه بن عمر (١) أراد الحجَّ عام نزل الحجاجُ بابن الزبيرِ ، فقيل له : إنَّ الناس كائن (٢) فيهم قتالٌ ، وإنا نَخَافُ أن يَصُدُّوكَ فقالَ ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُم في رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةً حَسَنَةً ﴾ إذا أصنعُ كما صنعَ رسولُ اللَّه ﷺ ، إني أشْهِدُكُمْ أني قد أوجبتُ عمرةً ، ثم خرجَ حتَّى إذا كانَ بظاهر البيداءِ قالَ : ما شأنُ الحج والعمرةِ إلا شأنُ واحدٌ ، أشْهِدُكُمْ أني قد أوجبتُ حَجًا مع عمرتي ، وأهدَى هَدْياً اشتراهُ بقديدٍ ، فانطلقَ يُهِلُ بهما جميعاً عتى قَدِمَ مكة ، فطافَ بالبيتِ وبالصَّفا والمَرْوةِ ولم يَزِدْ على خلق ، ولم يَحلقُ ولم يَحلقُ ولم يُحلقُ ولم يَحلقُ ولم يُحلقُ ولم يُحلقُ ولم يُحلقُ ولم يُحلقُ ولم يَحلقُ من شيءٍ ذلكَ ، ولم يَحلُ مِنْ شيءٍ

<sup>(</sup>١) «ابن عمر» ساقطة من الأصل ، واستدركت من «التقاسيم» ٢٧٠/٤ .

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «كان»، والمثبت من «التقاسيم».

أحرمَ منهُ حتَّى كانَ يومُ النحر نَحَر وحلَقَ ، ثم رأى أن قد قَضَى طوافَ الحجِّ والعُمرةِ بطوافِ الأوَّلِ ، وقالَ : كذٰلك فَعَلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ (١).

وأخرجه البخاري (١٦٤٠) في الحج: باب طواف القارن، ومسلم (١٢٣٠) ( ١٨٢٠) في الحج: باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران، والنسائي ١٥٨/٥ ـ ١٥٩ في مناسك الحج: باب إذا أهل بعمرة هل يجعل معها حجاً، من طريقين عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك ٢/٠١٦ ومن طريقه الشافعي ١/(٩٨٦)، والبخاري (١٨٠٦) في المحصر: باب إذا أُحصر المعتمر، و(١٨١٣) باب من قال ليس على المحصر بدل، و(٤١٨٣) في المغازي: باب غزوة الحديبية، ومسلم (١٢٣٠) (١٨٠٠)، والبيهقي ٧١٥/٥ عن نافع، به

وأخرجه البخاري (۱۹۳۹) و (۱۹۹۳) باب من اشترى الهَدْيَ من الطريق، و واخرجه البخاري (۱۸۰۸)، و (۱۸۰۸)، و (۱۸۰۸)، و (۱۸۰۸)، و ومسلم (۱۷۰۸) (۱۸۳۰) و (۱۸۳۰)، والنسائي ۲۲۰۰ - ۲۲۹ و ۲۲۳ باب طواف القارن، وابن خزيمة (۲۷۲۳) و (۲۷۶۳)، والبيهقي ۲۱۹/۰ من طرق عن نافع، به.

وأخرجه البخاري (١٨٠٧) و (٤١٨٥) ، والبيهقي ٢١٦/٥ من طريق جويرية ، عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله ، وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنه ليالي نزل الجيش بابن الزُّبير فقالا : لا يضرك أن لا تحج العام . . .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين غير يزيد ـ وهو ابن خالد بن يزيد بن موهب ـ وهو ثقة .

# ۲۶ ـ باب الهدى

### ذِكرُ الإباحة للحاج بعثُ الهدي وسوقها من المدينة

٣٩٩٩ ـ أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنِ قُتيبة ، قال : حدثنا يزيدُ بنُ مَوْهَبٍ قال : حدثني الليثُ ، عن أبي الزبير

عن جابرٍ، أَنَّهم كانوا حاضِرِينَ مَعَ رسولِ اللَّه ﷺ بالمدينةِ يَبْعَثُ بالهَدي ، فمنْ شاءَ منا أُخَّرَ ، وَمَنْ شاءَ تَرَكَ (١). [٥٠:٤]

#### ذِكرُ استحبابِ الإشعارِ لمن ساق الهدي إلى البيتِ العتيقِ اقتداءً بالمصطفى ﷺ

السَّاجي بالبصرة ، قال : حدثنا معاذُ بنُ هشام ، قال : حدثنا معاذُ بنُ هشام ، قال : حدثني أبي ، عن محمدُ بنُ المُثنى ، قال : حدثنا معاذُ بنُ هشام ، قال : حدثني أبي ، عن قتادة ، عن أبي حسَّانَ الأعرج

عن ابن عباس ، أنَّ نبي اللَّه ﷺ لما أتى ذا الحُلَيْفَةِ أشعر الهَدْيَ في جَانب السَّنامِ الأيمن ، ثم أماطَ الدمَ ، وقلَّدَهُ نعليهِ ،

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد بن موهب ـ وهو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب ـ فقد روى له أصحاب السنن ، وهو ثقة . وأخرجه النسائى ٥/١٧٤ من طريق قتيبة ، عن الليث ، بهذا الإسناد .

ثم رَكِبَ راحلتَه ، فلما استوتْ بهِ البَيْدَاء ، أحرمَ ، وأهلَّ بالحجِّ (١).

#### ذكر ما يُستحب للحاجِّ إذا ساق الهدي أن يُشعرها ويقلِّدها نعلين

المثنى ، قال : حدثنا معاذُ بنُ هشام ، قال : حدثني أبي ، عن قتادة ، المثنى ، عبّان الأعرج

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حسان الأعرج ـ واسمه مسلم بن عبد الله ـ فمن رجال مسلم .

وأخرجه مسلم (١٢٤٣) في الحج: باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، من طريق محمد بن المثنى ، بهذا الإسناد .

وأخرجه النسائي ١٧٢/٥ في مناسك الحج: باب تقليد الهدي ، من طريق عبيد الله بن سعيد ، عن معاذ ، به . وقد زيد في المطبوع منه «محمد» بين عبيد الله بن سعيد ومعاذ ، وهو خطأ ، استدرك من «تحفة الأشراف» ٢٣٩/٥ .

وأخرجه الطيالسي (٢٦٩٦) عن هشام، وأخرجه أحمد ٣٤٤/١ و٣٧٣، والترمذي (٩٠٦) في الحج: باب ما جاء في إشعار البدن، وابن ماجه (٣٠٩٧) في المناسك: باب إشعار البدن، والنسائي ١٧٤/٥ في المناسك: باب تقليد الهدى نعلين، من طرق عن هشام الدستوائي، به.

وأخرجه الطبراني ١٢/(١٢٩٠) من طريق طلحة بن عبد الرحمٰن ، عن قتادة ، به . وانظر الحديثين الآتيين .

وقوله: «أشعر» هو من الإشعار، وهو تعليم الهدي بشيء يُعرف به أنه هدي، فكانوا يشقون أسنمة الهدي ويرسلونها والدم يسيلُ منه، فيُعرف أنه هدي، فلا يُتعرض إليه.

وقوله : «قلَّده نعليه» أي : علقهما بعنقه .

وقوله: «فلما استوت به البيداء» لفظه عند غير المؤلف: «على البيداء» أي: لما رفعته راحلته مستوياً على ظهرها، مستعلياً على موضع مسمى بالبيداء، لبَّى.

عن ابنِ عباس، أنَّ نبيَّ اللَّهِ ﷺ لما أتى ذا الحُلَيْفَة ، أشعرَ الهدي في جانب السَّنَامِ الأيمنِ ، ثم أماطَ الدَّمَ ، وقلَّدَهُ نعليهِ ، ثم رَكِبَ راحلته ﷺ ، فلما استوتْ بهِ البيداء ، أَحْرَمَ وأَهَـلَّ بالحَجِّ (١).

## ذِكرُ الخبر المدحض قولَ مَنْ زَعَمَ أَنْ قَتَادةَ لَمْ يَسْمَعُ هَذَا الخبرَ مِن أَبِي حسَّان

عن قتادة قال : سَمعْتُ أبا حسان يُحدِّثُ عن قتادة قال : سَمعْتُ أبا حسان يُحدِّثُ

عن ابنِ عباس، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهرَ بذي الحُلَيْفَةِ ، ثم دعا بِبَدَنةِ ، فأَشْعَرَها مِن صفحةِ سَنامِها الأيمنِ ، ثم سَلَتَ الدَّمَ عنها ، وقَلَّدَها نَعْلَيْنِ ، ثم أُتي براحلتِهِ ، فلما قَعَدَ عليها واستوتْ به البيداءُ ؛ أَهَلَّ (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وهو مكرر ما قبله .

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط مسلم . أبو الوليد : هـ و هشام بن عبد الملك الطيالسي .

وأخرجه الطبراني ١٢/(١٢٩٠١) من طريق أبي خليفة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الدارمي ٢/٦٥ ـ ٦٦، وأبو داود (١٧٥٢) في المناسك: باب في الإشعار، من طريق أبي الوليد الطيالسي، به.

وأحرجه الطيالسي (٢٦٩٦) وعلي بن الجعد في «مسنده» (١٠١١) عن شعبة، وأحمد ٢١٦/١ و٢٥٤ و ٢٨٠ و ٣٤٧، ومسلم (١٢٤٣) في الحج: باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، والنسائي ٥/١٧٠ و ١٧٠ و ١٧١ في الحج: باب أي الشقين يشعر، وباب سلت الدم عن البدن، وأبو داود (١٧٥٢) باب أي السقين يشعر، وباب سلت الدم عن البدن، وأبو داود (١٧٥٢) و (١٧٥٣) ، وابن الجارود (٤٢٤)، والبطبراني ٢١/(١٢٩٠١)، والبيهقي ٥/٢٣٢، والبغوي (١٨٩٣) من طرق عن شعبة، به. وانظر الحديثين

# ذِكْرُ الخبرِ المدحض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ السنة في الإِشعار للهدي ما رواها إلا أبو حسان الأعرجُ

الهَمْدَاني ، قال : حدثنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبرني أفلحُ بنُ سعيدٍ ، الهَمْدَاني ، قال : محمد

عن عائشة ، أنَّ النبيُّ عَلَيْ أَشْعَرَ (١) .

# ذِكرُ الأمر بالاشتراكِ للجماعة في البدنة تُنْحَرُ

عبدُ الرحمٰن ، عن أبي الزبير حدثنا بُندار ، حدثنا عبدُ الرحمٰن ، حدثنا سفيانُ ، عن أبي الزبير

عن جابرِ قال : نَحرنا يَوْمَ الحُديبية سَبْعِينَ بدنةً ، البدنةُ عن

السابقين .

وقوله: «سَلَتَ الدم» أي: أماطه.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين غير أحمد بن سعيد الهمداني ، فروى له أبو داود ، وقد وثقه الساجي والعقيلي وغيرهما. ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم .

وأخرجه البخاري (١٦٩٦) في الحج: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، و (١٦٩٩) باب إشعار البدن، ومسلم (١٣٢١) (٣٦٣) في الحج: باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، وأبو داود (١٧٥٧) في المناسك: باب من بعث بهديه وأقام، والنسائي ٥/١٧٠ في مناسك الحج: باب إشعار الهدي، و ١٧٠/٥ باب تقليد الإبل، وابن ماجه (٣٠٩٨) في باب إشعار البدن، والبيهقي ٥/٢٣٣، والبغوي (١٨٩٠) من طرق عن أفلح بن حميد، بهذا الإسناد. ولفظ البخاري: أن عائشة رضي الله عنها قالت: فَتَلْتُ قلائد بُدْنِ النبي ﷺ بيديً ، ثم قلَّدَها وأشعرَها وأهداها، فما حَرُمَ عليه شيءٌ كان أحلً له .

سَبْعَةٍ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : « يَشْتَرِكُ النَّفَرُ في الهَدْي » (١).

# ذِكرُ جوازِ اشتراك النَّفَرِ في البقرة الواحدةِ في الحج ٤٠٠٥ ـ أخبرنا عبد اللَّه بن محمد بن سَلْم ، قال : حدثنا

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم ، وروى له البخاري مقروناً وقد صرح عند غير المؤلف في بعض الروايات بالتحديث ، فانتفت شبهة تدليسه، وبندار: هو لقب محمد بن بشار ، وعبد الرحمن : هو ابن مهدي ، وسفيان : هو الثوري .

وأخرجه الحاكم ٢٣٠/٤ من طريق إبراهيم بن أبي طالب عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن عبد الرحمن ، بهذا الإسناد . وقال : حديث صحيح على شرط مسلم . ولفظه : نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة ، البدنة عن عشرة . . . ، وتعقبه الذهبي بقوله : وخالفه ابن جريج ومالك وزهير عن أبي الزبير ، فقالوا : البدنة عن سبعة ، وجاء عن سفيان أيضاً كذلك .

وأخرجه الدارمي ٧٨/٢ ، والبيهقي ٧٨/٦ من طريق يعلى بن عبيد ، عن سفيان الثوري ، به .

وأخرجه أحمد ٢٩٢/٣ ـ ٢٩٣ ومسلم (١٣١٨) (٣٥١) في الحج: باب الاشتراك في الهدي ، والبيهقي ٧٣٤/٥ و٩/ ٢٩٤ ، والبغوي (١١٣١) من طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية ، ومسلم (١٣١٨) (٣٥٣) و (٣٥٤) ، وابن الجارود (٤٧٩) والبيهقي ٢٩٥/٩ من طريق ابن جريج ، ومسلم (١٣١٨) (٣٥٢) من طريق عزرة بن ثابت ، والبيهقي ٧٣٤/٥ ، أربعتهم عن أبي الزبير ، به .

وأخرجه أحمد ٣٠٤/٣ و٣١٨ و٣٦٦ ومسلم (١٣١٨) (٣٥٥)، وأبو داود (٢٨٠٧) و (٢٨٠٨) في الأضاحي: باب في البقر والجزور عن كم تجزىء، والنسائي ٢٢٢/٧ في الضحايا: باب ما تجزىء عنه البقرة في الضحايا، والبيهقي ٥/٢٢٤ في الضحايا، من طريقين عن عطاء، والطيالسي (١٧٩٥) وأحمد ٣٠٣/٣ من طريق البي سفيان وأحمد ٣١٦/٣ من طريق أبي سفيان و٣٥/٣٩ عن طريق الشعبي، أربعتهم عن جابر. وانظر الحديث رقم (٤٠٠٦).

حرملة بنُ يحيى قال: حدثنا ابنُ (١) وهب، قال عمرو بن الحارث: إن عبدَ الرحمٰن بنَ القاسم حدَّثه أنه سَمِعَ القاسم بن محمد يُخبر

عن عائشة، أنها قالت: خَرَجْنَا مَع رسولِ اللَّهِ ﷺ حُجاجاً حتى قَدِمنا سَرفَ ، فَحِضتُ ، فدخَلَ عَلَىَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ وأنا أبكي ، فقالَ : « مالكِ » ؟ فقلتُ : ليتني لَمْ أُحُجَّ العامَ . قالَ : « مالك » ؟ قلتُ : حِضْتُ ، قالَ : « هٰذا شيءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ على بناتِ آدم ، فاصْنَعِي كما يَصْنَعُ الحَاجُ غَيْرَ أَنْ لا تَـطُوفي بِالبَيْتِ»، فَلَمَّا قَدِمنا مكة قالَ النبيُّ ﷺ: « اجعلُوها عُمْرَةً » فَفَعَلُوا، فَمَنْ لَم يَسُقْ هَدْياً، حَلَّ ، وَسَاقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وأبو بكر، وعمرُ وناسٌ من أصحابهِ مِن أهل اليسارِ، فلم يَحِلُوا، فلمَّا كان يومُ النَّحْرِ ، ذَبحَ النبيُّ ﷺ عن نسائِهِ البَقَرَ ، وطَهُرْتُ ، فَطُفْتُ بِالبِيتِ وَسَعَيْتُ ثم رجعتُ إلى النبيِّ ﷺ بمِنِّي، فلما نفرنا ، أرسلني مع أخي عبدِ السرحمٰن بنِ أبي بكر مِن المُحَصَّب ، فقالَ : أُرْدِفْ أُختَكَ ، فأَعْمِرْهَا مِن التنعيم ، فأردفني ، فأهْلَلْتُ مِن التنعيم ، فَطُفْتُ بالبَيْتِ ثم رَجَعْتُ إليه فصدرنا (۲). [YV:0]

# ذِكرُ إباحة اشتراك الجَمَاعةِ في البَدَنَة والبَقَرَةِ بنحر

جر، عن مالكِ، عن أبي الزُّبير بين سنان قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكِ، عن أبي الزُّبير

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وقد تقدم تخريجه برقم (٣٨٣٤) و (٣٨٣٥) .

عن جابرٍ أنه قال: نحرنا مَعَ رسول ِ اللَّهِ ﷺ بالحُدَيْبِيَةِ البَقرةَ عن سبعةٍ، والبَدَنَةَ عن سبعةٍ (١).

### ذكرُ خبرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بإباحة ما ذكرناه

٤٠٠٧ ـ أخبرنا محمدُ بن أحمد بن أبي عون الرَّيَّاني ، قال : حدثنا الحُسَيْنُ بنُ حريثٍ ، قال : حدثنا الفضلُ بنُ موسى ، عن الحسين بنِ واقد ، عن عِلْباء بن أحمر ، عن عكرمة

عن ابنِ عَبَّاسٍ قال: كُنا مَعَ النبيِّ ﷺ في سَفَرٍ ، فَحَضَرَ النَّحْرُ ، فاشتركنا في البقرةِ سَبْعَةً ، وفي البعيرِ سَبْعَةً أو عشرةً (٢).

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم .

وأخرجه البغوي (١١٣٠) من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في «الموطأ» ٢/٨٦٪ في الضحايا: باب الشركة في الضحايا، وأخرجه من طريقه الدارمي ٢٨٨٧، ومسلم (١٣١٨) (٣٥٠) في الحج: باب الاشتراك في الهدي، وأبو داود (٢٨٠٩) في الأضاحي: باب في البقر والجزور عن كم تجزىء، والترمذي (٤٠٤) في الحج: باب ما جاء في الاشتراك في البدنة، وابن ماجه (٣١٣٣) في الأضاحي: باب عن كم تجزىء البدنة والبقرة، والبيهقي ١٦٨٥ - ١٦٩ و٢١٦ و٢٣٤ و ٢٩٤/٩. وانظر الحديث رقم (٤٠٠٤).

وأخرجه الترمذي (٩٠٥) في الحج: باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة، والطبراني ١١/(١٩٢٩) من طريق الحسين بن حريث، بهذا الإسناد وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

وأخرجه أحمد ٢/٥٧١ ، والنسائي ٢٢٢/٧ في الضحايا : باب ما تجزىء عنه البدنة في الضحايا، وابن ماجه (٣١٣١) في الأضاحي : باب عن كم تجزىء البدنة والبقرة ، والبيهقي ٢٣٥/٥ ـ ٢٣٦ ، والبغوي (١١٣٢) من طرق عن الفضل بن

## ذِكرُ الإباحة للمرء أن يذبح بقرةً عن سبعةِ أنفس فما دونَها

٤٠٠٨ ـ أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ أحمد بنِ موسى بعسكر مُكْرَم ، قال : حدثنا هشام بنُ عمَّار ، قال : حدثنا إسماعيلُ بنُ سماعة ، عن الأوزاعيّ ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ ، عن أبي سلمة

عن أبي هُرَيْرَةَ قال: ذَبَحَ رسولُ اللَّه ﷺ عن نسائِهِ بقرةً (١).

وأخرجه الحاكم ٢٣٠/٤ من طريق علي بن الحسين بن شقيق عن الحسين بن واقد ، به . وصححه على شرط البخاري ، ووافقه الذهبي !

وقوله: «سبعة أو عشرة» على الشك ليس إلا عند المؤلف، والرواية في مصادر التخويج: «وفي البعير - أو الجزور - عشرة». وقال البيهقي ٥/٢٣٦: وحديث أبي الزبير عن جابر أصح من ذلك، وقد شهد الحديبية، وشهد الحج والعمرة، وأخبرنا بأن النبي على أمرهم باشتراك سبعة في بدنة، فهو أولى بالقبول.

(۱) إسناده حسن. هشام بن عمار وإن روى له البخاري ـ فيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسماعيل بن سماعة ـ وهو إسماعيل بن عبد الله بن سماعة ـ فقد روى له أصحاب السنن ، وهو ثقة .

وأخرجه أبو داود (١٧٥١) في المناسك: باب في هدي البقر، والنسائي في «الكبرى» (كما في «التحفة» ٧٢/١١)، وابن ماجه (٣١٣٣) في الأضاحي: باب عن كم تجزىء البدنة والبقرة، والحاكم ١٧/١٤، والبيهقي ٢٥٤/٤ من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث عند ابن ماجه، والحاكم، والبيهقي. وقال البيهقي بعد الرواية المصرحة بالتحديث: فإن كان قوله: «حدثنا الأوزاعي» محفوظاً، صار الحديث جيداً. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وفي الباب عن عائشة عند أبي داود (١٧٥٠) ، وابن ماجه (٣١٣٥) بلفظ : أن رسول الله على نحر عن آل محمد على في حجة الوداع بقرة واحدة . وإسناده صحيح .

وعند مالك ٣٩٣/١ ، والبخاري (١٧٠٩) ، ومسلم (١٢١١) (١٢٥) عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول : خرجنا مع رسول الله ﷺ =

#### ذِكرُ جواز بعثِ المرء هدية إلى البيت العتيق لِينحر بها وإن لم يكن بحاجً ولا معتمر

4.٠٩ ـ أخبرنا محمدً بن الحسن بنِ قُتيبة قال : حدثنا يزيدُ بن مَوْهَب قال : حدثني الليثُ بنُ سعد ، عن أبنِ شهابٍ ، عن عُروة وعَمْرَةَ عن عائشةَ قالت : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُهْدِي من المدينة ،

فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيهِ ، ثم لا يجتنبُ شيئاً مما يَجْتَنِبُ المُحرم (١). [٥:٥]

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين غير يزيد ـ وهو ابن خالد بن زيد بن موهب ـ وهو ثقة .

وأخرجه البخاري (١٦٩٨) في الحج: باب فتل القلائد للبدن والبقر، ومسلم (١٣٢١) (٣٥٩) في الحج: باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد، وأبو داود (١٧٥٨) في المناسك: باب من بعث بهديه وأقام، والنسائي ١٧١/٥ في المناسك: باب فتل القلائد، وابن ماجه (٣٠٩٤) في المناسك: باب تقليد البدن، والطحاوي ٢٦٦/٢ من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي ٢٦٦/٢ من طريق شعيب بن الليث عن الليث ، به ، ولم يذكر عمرة .

وأخرجه مسلم (۱۳۲۱) (۳۰۹)، والبيهقي ۲۳٤/٥ من طريقين عن ابن شهاب، به.

وأخرجه مالك ١/٣٤٠ في الحج: باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي ، ومن طريقه: البخاري (١٧٠٠) في الحج: باب من قلد القلائد بيده ،

### ذِكرُ البيان بأن المصطفى ﷺ كان يفعل ما وصفنا وهو مقيمٌ بالمدينة

٤٠١٠ - أخبرنا ابن سلم ، قال : حدثنا حرملة بن يحيى ، قال : حدثنا ابن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، عن هشام بن عُروة ، عن أبيه

= و(٢٣١٧) في الوكالة: باب الوكالة في البدن وتعاهدها، ومسلم (١٣٢١) (٢٣١٧)، والنسائي ١٧٥/٥ في المناسك: باب هل يوجب تقليد الهدي إحراماً، وأبو يعلى (٤٨٥٣)، والطحاوي ٢٦٦/٢، والبيهقي ٢٣٤/٥ والبغوي (١٨٩١) عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة.

وأخرجه مالك ٢٠١١ من طريق يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة . وأخرجه أحمد ٢٠٨١ و ٥٨ و ٢١٦ ، والحميدي (٢٠٩) ، والبخاري (١٦٩٦) باب إشعار البدن ، باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم ، و(١٦٩٩) باب إشعار البدن ، و(١٧٠٥) باب القلائد من العهن ، ومسلم (١٣٢١) (١٣٣١) و(٣٦٣) و(٣٦٣) و(٣٦٣) و(٣٦٣) ، وأبو داود (١٧٥٧) و(١٧٥٩) ، والترمذي (٢٠٨) في الحج : باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم ، والنسائي ٥/١٧١ باب فتل القلائد ، و٢٧٧ باب ما يفتل منه القلائد ، و٢٧٧ باب تقليد الهدي يفتل منه القلائد ، و١٧٧ باب تقليد الهدي إحراماً ، وابن ماجه (١٧٩٨) في المناسك : باب إشعار البدن ، وابن الجارود (٢٧٥) ، وأبو يعلى (٢٠٩٨) ، والطحاوي ٥/٢٣٣ ، والبغوي (١٨٩٠) من طرق عن القاسم بن محمد ، عن عائشة .

وأخرجه البخاري (١٧٠٤) باب تقليد الغنم ، و(٢٥٦٥) في الأضاحي : باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء ، ومسلم (١٣٢١) (٣٧٠) ، والنسائي ٥/١٧١ ، وأبو يعلى (٤٦٥٨) ، والطحاوي ٢/٥٥٢ من طرق عن عامر الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة .

وأخرجه مسلم (١٣٢١)(٣٦٣) من طريق أبي قلابة ، عن عائشة .

وأخرجه أبو داود (۱۷۵۹) من طريق إبراهيم بن يزيد النخعي ، عن عائشة . وانظر الحديث رقم (٤٠١٠) و(٤٠١١) و(٤٠١٣) و(٤٠١٣).

وقوله: « فأفتل قلائد هديه » من فتلت الحبل وغيره ، إذا لويته ، والمراد بها ما يعلق بالهدي من الخيوط المفتولة وغيرها علامة له ، والهدي: ما يُهدى إلى الحرم من النعم

عن عائشةَ أنها قالت: إنْ كُنْتُ لَأَفْتِلُ قلائدَ هدي رسولِ اللَّهِ ﷺ يُهدي ثم يَبْعَثُ بالهدي وهو مُقِيمٌ عندنا بالمَدِينةِ ثم لا يُحْرِمُ ولا يَجْتَئِبُ شيئاً مما يَجْتَنِبُهُ المُحْرِمُ (١).

## ذِكرُ الإِباحة للمرء أن يُهدي إلى البيت العتيق وهو مقيمٌ ببلده حل غير محرم

العبديُّ ، عن العبديُّ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ كثيرِ العبديُّ ، قال : أخبرنا سفيانُ عن منصورٍ ، والأعمش ِ ، عن إبراهيمَ ، عن الأسودِ

عن عائشةَ قالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ قلائدَ اَلغَنَمِ لِرسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَبْعَثُ بِهَا وِيَمْكُثُ حلالًا (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة ، فمن رجال مسلم . ابن وهب : هو عبد الله بن وهب بن مسلم .

وأخرجه مسلم (١٣٢١) (٣٦٠) في الحج: باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهباب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد، وأبو يعلى (٤٣٩٤) و(٤٠٥٩)، والطحاوي ٢٦٦/٢، والبيهقي ٥/٣٣٧ من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم (٤٠٠٩) و (٤٠١٩) و (٤٠١٩).

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو خليفة : هو الفضل بن الحباب ،
 وسفيان : هو الثوري ، ومنصور : هو ابن المعتمر ، وإبراهيم : هو ابن يزيد النخعى .

وأخرجه البخاري (١٧٠٣) في الحج: باب تقليد الغنم، والبيهقي ٧٣٣٠، من طريق محمد بن كثير العبدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي ١٧٣/٥ ـ ١٧٤ في مناسك الحج: باب تقليد الغنم، من طريق سفيان عن الأعمش، و٥/١٧٤، والترمذي (٩٠٩) في الحج: باب ما جاء في تقليد الغنم، من طريق سفيان، عن منصور، كلاهما عن إبراهيم، به. =

# ذِكرُ الخبرِ المُدحض قولَ مَنْ زَعَمَ أَن باعثَ الهدي ومقلِّدَه على الحج (١) عليه الإحرامُ إِن عَزَمَ أو لم يَعْزِمْ على الحج (١)

الجَعْدِ ، قال : أخبرنا أحمد بنُ علي بنِ المثنى ، قال : حدثنا عليَّ بنُ الجَعْدِ ، قال : أخبرنا ابنُ أبي ذئبٍ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عُروة

عن عائشة قالت : كُنْتُ أَفْتِلُ قلائدَ هدي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَبْعَثُ بِهَا ثم لا يَجْتَنِبُ شيئاً مما يَجْتَنِبُهُ المُحْرِمُ (٢). [٥:٣٠]

وأخرجه الطيالسي (١٣٧٧) من طريق شعبة عن منصور والأعمش، به

وأخرجه البخاري (١٧٠٣)، ومسلم (١٣٢١)(٣٦٥) في الحج: باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد، والنسائي ١٧١٥-١٧٧١باب فتل القلائد، و١٧٣ باب تقليد الغنم، و١٧٥-١٧٧٠ باب همل يوجب تقليد الهدي إحراماً، وابن الجعد في (١٠٠٠)، والحميدي (٢١٨)، وابن خريمة (٢٠٠٨)، والطحاوى ٢٦٦/٢ من طرق عن منصور، عن إبراهيم، به.

وأخرجه البخاري (١٧٠٢)، ومسلم (١٣٢١) (٣٦٦) و(٣٦٧)، والنسائي ١٧٥١، وابن ماجه (٣٠٩٥) في المناسك: باب تقليد البدن، والطحاوي ٢/٥/٢، والبيهقي ٢٣٢/٥ من طريقين عن الأعمش، عن إبراهيم،

وأخرجه مسلم (١٣٢١) (٣٦٨)، والنسائي ١٧٤/٥، والطحاوي ٢٦٥/٢ و ٢٦٦، والبيهقي ٢٣٣/٥ من طرق عن إبراهيم النخعي، به.

وأخرجه النسائي ٥/١٧٥، والطيالسي (١٣٨٨) من طريق أبي إسحاق، وأبو يعلى (٤٨٥٢) من طريق أبي معشر النخعي، كلاهما عن الأسود، به. وانظر الحديث رقم (٤٠٠٩) و(٤٠١٠) و(٤٠١٢) و(٤٠١٣).

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصل إلى: الحاج.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط البخاري . علي بن الجعد من رجال البخاري ، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين . ابن أبي ذئب : هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة .

وأخرجه أحمد ٦/٣٦، والحميدي (٢٠٨)، ومسلم (١٣٢١)(٣٦٠) في الحج :=

# ذِكرُ الإباحة لمن قلَّد الهدي أن لا يجتنب شيئاً مما يجتنب المحرمُ حين يُحرم

عن ابن شهاب ، عن عُروة وعَمرة عن ابن مَوْهَبٍ ، حدثنا اللَّيثُ ،

أَن عائشةَ قالت : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُهْدِي مِن المدينةِ فَأَفْتِلُ قَلائدَ هديهِ ثم لا يَجْتَنِبُ شيئاً مما يَجْتَنِبُهُ المُحْرِمُ (١). [١:٤]

### ذكرُ الأمر بركوب البَدَنَةِ المُقَلَّدَةِ عندَ الحاجة إليه

الله بن محمد الأزديُّ ، حدثنا إسحاقُ بن إسحاقُ بن الخبرنا عبدُ الرزاق ، أخبرنا مَعْمَرُ ، عن هَمَّام بن مُنَبِّهِ

عن أبي هُريرة قال: بينما رَجُلُ يسوقُ بدنةً مُقَلَّدَةً ، فقالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ ، قالَ: بَدَنَةً يا رسولَ اللَّهِ ، قالَ: « ارْكَبْهَا »، قال : بَدَنَةً يا رسولَ اللَّهِ ، قالَ: « اركَبْهَا وَيْلَكَ » (٢).

<sup>=</sup> باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه ، والنسائي ٥/١٧٥ في مناسك الحج: باب هل يوجب تقليد الهدي إحراماً ، وابن المجارود (٤٢٣) من طريق سفيان ، والطيالسي (١٤٤١) من طريق زمعة ، كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم (٤٠٠٩) و (٤٠١٩) و (٤٠١١) و (٤٠١٩).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، وهو مكرر الحديث رقم (٤٠٠٩).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، إسحاق بن إبراهيم : هو ابن مخلد الحنظلني المعروف بابن راهويه .

وأخرجه أحمد ٣١٢/٢، ومسلم (١٣٢٢)(٣٧٢) في الحج: باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها، والبيهقي ٥/٣٣٦، والبغوي (١٩٥٥) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

#### ذِكرُ البيانِ بأن هٰذا الأمرَ إنما أبيح استعمالُه بالمعروفِ إلى أن يستغني عنه بظهرٍ يَجِدُه

٤٠١٥ ـ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة ،
 حدثنا أبو خالد الأحمرُ ، عن ابنِ جريج ٍ ، عن أبي الزبير

عن جابرٍ قال: قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: « ارْكَبُوا الهَدْيَ بالمَعْرُوفِ حَتَّى تَجِدُوا ظَهْراً » (١).

وأخرجه مالك ١/٧٧١ في الحج: باب ما يجوز من الهدي ، ومن طريقه: أحمد ٢/٧٥٥ والبخاري (١٦٨٩) في الحج: باب ركوب البُدن ، و(٧٥٥٥ في الحج: باب ركوب البُدن ، و(١٦٦٠ في الوصايا: باب هل ينتفع الواقف بوقفه ، و(١٦٦٠ في الوصايا: باب هل ينتفع الواقف بوقفه ، و(٣٧١)(١٣٣١) وأبو داود (١٧٦٠) في في قول الرجل «ويلك»، ومسلم (١٣٧١)(١٣٧١) ، وأبو داود (١٧٦٠) في المناسك: باب في ركوب البدن ، والنسائي ١٧٦/٥ في مناسك الحج: باب ركوب البدنة ، وابن الجارود (٤٢٨) ، والبيهقي ١٣٦/٥ والبغوي (١٩٥٤)، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة .

وأخرجه أحمد ٢/٧٤٥ و ٤٨١، وابن ماجه (٣١٠٣) في المناسك: باب ركوب البدن، من طريق سفيان، ومسلم (١٣٢١)(٣٧١) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، وأحمد ٢/٤٥٤ من طريق عبد الرحمن، ثلاثتهم عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد ٢ / ٢٧٨ و ٤٧٨، والبخاري (١٧٠٦) في الحج: باب تقليد النعل، من طريقين عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد ٤٧٣/٢ ـ ٤٧٤ و٥٠٥ من طريق عجلان مولى المشمعل ، عن أبي هريرة .

وأخرجه الطيالسي (٢٥٩٦) من طريق قتادة عمن سمع أبا هريرة ، عنه . وانظر الحديث رقم (٤٠١٦).

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير ، فمن رجال مسلم ، وقد صرح ابن جريج وكذا أبو الزبير بالتحديث عند أحمد ومسلم وأبي داود وغيرهم . أبو خالد الأحمر : هو سليمان بن حيان الأزدي .

وأخرجه أحمد ٣١٧/٣، ومسلم (١٣٢٤)(٣٧٥) في الحج: باب جواز ركوب=

#### ذِكرُ الإباحة لسائق البدن إلى البيت العتيق أن يركبَها إن شاء

يحيى البلخي ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن موسى بن أبي عثمان ، عن أبيه عثمان ، عن أبيه

عن أبي هُريرة قال : رأى النبيُّ ﷺ رجلاً يسوقُ بَدَنَةً قالَ : « ارْكَبْهَا » قالَ : « ارْكَبْهَا » قالَ : إنها بَدَنَةً يا رسولَ اللَّهِ، قالَ : « ارْكَبْهَا » قالَ : « أركبها » قالَ في الثالثةِ والرابعةِ : « أركبها » قالَ في الثالثةِ والرابعةِ : « ارْكَبْهَا وَيْلَكَ » (١).

#### ذِكرُ البيانِ بأن سائقَ البُدْنِ إنما أبيحَ له ركوبُها إلى أن يَجِدَ ظهراً غيره

٤٠١٧ \_ أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا أبو بكربنُ أبي شيبةً ،

البدنة المهداة لمن احتاج إليها ، وأبو داود (١٧٦١) في المناسك : باب في ركوب البدن ، والنسائي ٥/١٧٧ في مناسك الحج : باب ركوب البدن بالمعروف ، والبيهقي ٥/٢٣٦، والبغوي (١٩٥٦) من طريق يحيى بن سعيد ، وأحمد ٣٧٤/٣ من طريق محمد بن من طريق محمد بن المنكدر ، و(٤٠٠٤) من طريق ابن أبي زائدة ، كلهم عن ابن جريج ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٣٤٨/٢ من طريق ابن لهيعة ، ومسلم (١٣٢٤)(٣٧٦)، والبيهقي ٥/٣٣٦ من طريق معقل ، كلاهما عن أبي الزبير ، به . وانظر الحديث رقم (٤٠١٧).

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن . موسى بن أبي عثمان التبان وأبوه : وثقهما المؤلف ، وقد روى عنهما جمع . وسفيان : هو ابن عيينة .

وأخرجه أحمد ٢٤٥/٢ و٢٤٤، والحميدي (١٠٠٣)، وابن الجارود (٤٢٧) من طريق سفيان ، بهذا الإسناد . وانظر الحديث رقم (٤٠١٤).

قال: حدثنا أبو خالد الأحمرُ ، عن ابنِ جُريج ، عن أبي الزبير ، عن جابرٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « ارْكَبُوا الهَـدْي بالمَعْرُوفِ حَتَّى تَجِدُوا ظَهْراً » (١).

#### ذكرُ وصف ما نحر النبيُّ ﷺ من الهَدْي في حَجَّتِه

عمار قال : حدثنا حابِمُ بنُ الله بنُ محمد بنِ سَلْم ، قال : حدثنا هِشَامُ بنُ عمار قال : حدثنا حابِمُ بنُ إسماعيل ، عن جعفر بنِ محمد ، عن أبيه

عَنْ جابرٍ، أَنَّ النبيُّ ﷺ ساقَ معهُ مئةً بَدَنَةٍ ، فلمَّا انصرفَ إلى المَنْحَرِ نحرَ ثلاثاً وستينَ بيدهِ ، ثم أعطى علياً فنحَرَ ما غَبَرَ منها (٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم وهو مكرر (٤٠١٥)، وهو في «مسند أبي يعلى » (١٨١٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الصحيح . هشام بن عمار ـ وإن كان فيه كلام ينزل به عن رتبة الصحيح ـ قد تابعه جمع في هذا الحديث عن حاتم . جعفر بن محمد: هو ابن على بن الحسين بن على .

وأخرجه أبو داود (١٩٠٥) في المناسك: باب صفة حجة النبي ﷺ، وابن ماجه (٣٠٧٤) في المناسك: باب حجة رسول الله ﷺ، والبيهقي ٥/٩-٩ من طريق هشام بن عمار، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (١٩٠٥)، وابن الجارود (٤٦٩)، والبيهقي ٩/٦-٩ من طريق عبد الله بن محمد النفيلي ، وعثمان بن أبي شيبة ، وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ، وإسحاق بن إبراهيم ، عن حاتم بن إسماعيل ، به . وانظر الحديث رقم (٣٩٤٣) و(٣٩٤٤).

# ذِكرُ البيانِ بأن المصطفى ﷺ نحر مِن بُدُنِه عندَ دخوله مكةَ سبعاً بها وأخر نحرَ الباقية إلى مِنى

٤٠١٩ ـ أخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا أحمد بن إسحاق ، حدثنا وهيب (١) ، حدثنا أيوبُ ، عن أبي قِلابة

عن أنس ، أنَّ النبيَّ ﷺ لما قَدِمَ مكةَ أمرهُمْ أَن يَجِلُوا إلا مَنْ كَانَ معَهُ الهَدْيُ ، قالَ : ونَحَرَ رسولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ سَبْعَ بَدَنَاتٍ كَانَ معَهُ الهَدْيُ ، قالَ : ونَحَرَ رسولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ سَبْعَ بَدَنَاتٍ قِياماً (٢).

#### ذِكرُ ما فعل المصطفى ﷺ ببُدُنِهِ المنحورةِ عندَ إرادته أكلَ بعضها

٤٠٢٠ ـ أخبرنا حامدُ بنُ محمد بنِ شعيب البلخيُّ ، قال : حدثنا

<sup>(</sup>۱) جملة « حدثنا أحمد بن إسحاق ، حدثنا وهيب» سقطت من الأصل ، واستدركت من « مسند أبي يعلى »(۲۸۲۲).

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن إسحاق ـ وهو ابن زيد الحضرمي ـ فمن رجال مسلم ، وهيب : هو ابن خالد بن عجلان ، وأيوب : هو السختياني ، وأبو قِلابة : هو عبد الله بن زيد الجرمي . وهو في «مسند أبي يعلى» (۲۸۲۲).

وأخرجه ابن خزيمة (٢٨٩٤) من طريق علي بن شعيب ، عن أحمد بن إسحاق ، بهذا الإسناد .

وأخرجه البخاري (١٥٥١) في الحج: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة ، و(١٧١٢) باب من نحر هديه بيده ، و(١٧١٤) باب نحر البُدن قائمة ، وأبو داود (١٧٩٦) في المناسك: باب في الإقران ، و(٣٨٩٠) في الضحايا: باب ما يستحب من الضحايا، وأبو يعلى (٢٨٢١)، والبيهقى ٧٣٣/٥ من طرق عن وهيب ، به .

سُريجُ بن يونس ، قال : حَدَّثنا سفيان ، عن جعفرِ بنِ محمدٍ ، عن أبيه عن جابرٍ ، أنَّ النبيُّ أَمَرَ بالهدي منْ كُلِّ جَزُورٍ بضعة فَجُعِلَتْ في قِدْرٍ ، فأكلُوا مِنَ اللَّحْمِ ، وحَسَوْا مِنَ المَرَقِ (١).

[1:1]

### ذكر الأمرِ لمن نُحَرَ هديِّه أن يَتَصَدَّق بها كُلِّها

الزُّمَّاني ، حدثنا عبد الوهَّاب، حدثنا أيوبُ، عن عبدِ الكريم ، وابنِ أبي الزُّمَّاني ، حدثنا عبد الوهَّاب، حدثنا أيوبُ، عن عبدِ الكريم ، وابنِ أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن أبي ليلى ،

عن عليً بنِ أبي طالبٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بهديهِ ، وأمرهُ أن يَتَصَدَّقَ بلحومِها وجلودِها وأجِلَّتها (٢) . (٧٨:١]

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير لجَعْفُر بن محمد \_ وهو الصادق \_ فمن رجال مسلم. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه ابن ماجه (٣١٥٨) في الأضاحي: باب الأكل من لحوم الضحايا، وابن خزيمة (٢٩٧٤) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ، ٧/٣٥: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

وأخرجه النسائي في « الكبرى » (كما في « التحفة » ٢٧٧/٢ و« مصباح الزجاجة » )، وابن خزيمة (٢٩٢٤) من طريقين عن جعفر ، به . وانظر الحديث رقم (٣٩٤٣) و(٣٩٤٤).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين غير محمد بن يحيى الزماني ، وهو ثقة . عبد الوهاب : هو ابن عبد المجيد بن الصلت الثقفي ، وأيوب : هو السختياني ، وعبد الكريم : هو ابن مالك الجزري ، وابن أبي نجيح : هو عبد الله .

وأخرجه عبد الله بن أحمد في « زوائد المسنّد » ١١٧/١ من طريق محمد بن عمرو بن العباس الباهلي ، عن عبد الوهّاب ، بهٰذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٧٩/١ و ١٣٣ و ١٣٤، والدارمي ٧٤/٧، والبخاري =

#### ذكر البيانِ بأن لا يُعطى الجازِرُ من الهدي على أجرته شيئاً

البَحْرَاني ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزيمة ، حدثنا محمد بنُ مَعْمَرِ البَحْرَاني ، حدثنا محمدُ بنُ بكر ، حدثنا ابنُ جريجٍ ، أخبرني الحسنُ بنُ مسلمٍ ، أن مجاهداً أخبره أِن عبدَ الرحمٰن بنَ أبي ليلى أخبره

أَن عليَّ بِنَ أَبِي طَالِبِ أَخبره أَنَّ النبيُّ ﷺ أَمرهُ أَنْ يُقِيمَ على بُدُنه ، وأمرهُ أَن يَقْسِمَ بُدُنه كُلَّها لحومَها وجلودَها وجِلالَها للمساكين ولا يَعْطِي في جِزَارَتِها منها شيئاً (١).

<sup>= (</sup>١٧١٦) في الحج: باب لا يعطى الجزار من الهَدْي شيئاً، و (١٧١٧) باب يتصدق بجَلُود الهَدْي ، ومسلم (١٣١٧) (٣٤٨) و(٣٤٩) في الحج: باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها ، وأبو داود (١٧٦٩) في المناسك: باب كيف تنجر البدن ، وابن ماجه (٣٠٩٩) في المناسك: باب من جلل البدنة ، وابس السجارود (٤٨٢) و(٤٨٣)، وابسن خزيمة (٢٩٢٣) و(٢٩٢٣)، وابيقتي ٥/٢٩٢) و(٢٩٢٣)،

وأخرجه أحمد ١٤٣/١ و١٥٩ - ١٦٠، والبخاري (١٧٠٧) باب الجلال للبُدْن ، و(١٧١٦)، و(٢٢٩٩) في الوكالة : باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها ، ومسلم (١٣١٧)(٣٤٨)، وأبو داود (١٧٦٤) في المناسك : باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، وابن خزيمة (٢٩١٩)، والبيهقي ٣٣٣/٥ من طرق عن ابن أبي نجيح وهو خطأ عن مجاهد ،

وأخرجه أحمد ١٣٢/١، والبخاري (١٧١٨) باب يتصدق بجلال البُدْن، والبغوي (١٩٥١) من طريق سيف بن أبي سليمان، عن مجاهد، به. وانظر الحديث الآتي.

والجِلال ـ وجمعها أَجِلَة ـ جمع الجُّل بالضم ويالفتح : ما يَطَرح على ظهر البعير من كساء ونحوه .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في « صحيح ابن خزيمة ، (٢٩٢٠). وأخرجه ابن ماجه (٣١٥٧) في الأضاحي : باب جلود الأضاحي ، من طريق=

# ذِكرُ الأمرِ لمن ساق البُدن وأرادت أن تَعْطَبَ أن ينحرَها ثُمُ يجعلها للوارِد والصَّادِر

عبرنا أبو يعلى ، حدثنا أبو حيثمة ، حدثنا محمدُ بنُ خَازِم ، حدثنا هشامُ بنُ عُروة ، عن أبيه

عن ناجية الخُزاعي وكان صاحب بُدْنِ رسول اللَّه ﷺ ، قالَ : قلتُ : يا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِما عَطِبَ مِنَ البُدْنِ ؟ قالَ : « انْحَرْهَا ، ثم أَلْقِ نَعْلَها في دَمِها ، ثم خَلِّ بَيْنَها وبَيْنَ النَّاس ، فليأكلُوها » (١).

<sup>=</sup> محمد بن معمر ، بهذا الإسناد .

وأخرجه مسلم (١٣١٧)(٣٤٩) في الحج: باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها ، من طرق عن محمد بن بكر ، به .

وأخرجه أحمد ١٢٣/١، والدارمي ٧٤/٢، والبخاري (١٧١٧) في الحج : باب يتصدق بجلود الهدي ، وابن الجارود (٤٨٢)، والبيهقي ٧٤١/٥ من طريق يحيى بن سعيد القطان ، عن ابن جريج ، به ـ وانظر الحديث السابق .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين غير صحابيه ناجية ، فقد روى له الأربعة . وأبو خيثمة : هو زهير بن حرب .

وأخرجه أحمد ٣٣٤/٤ من طريق محمد بن خازم ، بهذا الإسناد .

وأخرجه مالك ١/ ٣٨٠ في الحج: باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل ، ومن طريقه البغوي (١٩٥٣) عن هشام عن أبيه مرسلاً. ووصله بذكر ناجية: أحمد ٤/ ٣٣٤، وأبو داود (١٧٦٢) في المناسك: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ ، والترمذي (٩١٠) في الحج: باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يُصنع به ، وابن ماجه (٣١٠٦) في المناسك: باب في الهدي إذا عطب، والحميدي (٨٨٠)، وابن خزيمة (٧٥٧٧)، والحاكم ١/٤٤٧، والبيهقي ٥/٣٤٣. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وأخرجه البيهقي ٧٤٣/٥ من طريق جعفر بن عون ، عن هشام بن عروة ، عن =

#### ذكرُ الزجر عن أكل سائر البُدنِ إذا زَحَفَت عليه منها إذا نَحَرَها

المَوْصِل ، عبد العزيز العُمَرِيُّ بالمَوْصِل ، عبد العزيز العُمَرِيُّ بالمَوْصِل ، قال : حدثنا المُعَلَّى بنُ مهدي ، قال : حدثنا حمادُ بنُ زيد ، عن أبي التيَّاح ، عن موسى بن سَلَمَةَ

عن ابن عباس قال: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْسلميَّ وبعثَ مَعَهُ ثَمَانَ عَشْرةَ بدَنَةً ، فقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ أُرأيتَ إِنْ أُزْحِفَ عليَّ منها شَيء ؟ قالَ: « انْحرها ، ثُم اصْبغْ نَعْلَها في دَمِها ، ثم اضْربْ به صفحتها ، ولا تَأْكُلْ منها أنت ، ولا أَحَدُ مِنْ أهل رفقتِكَ (١٤٤).

<sup>=</sup> أبيه ، عِن رجل من أسلم قال : قال رسول الله . . .

والعَطَبُ : الهلاك ، وقد يُعَبَّر به عن آفة تعتريه ، تمنعه عن السير فَيُنْحَر .

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح ، معلى بن مهدي : ذكره المؤلف في « الثقات » ١٨٢/٩، وترجمه الذهبي في « الميزان » ١٥١/٤ فقال : سكن الموصل ، وحدَّث عن أبي عوانة وشريك ، وعنه أبو يعلى وجماعة ، وهو بصري ، قال أبو حاتم : يأتي أحياناً بالمناكير ، قلت ( القائل الذهبي ): هو من العباد الخيرة ، صدوق في نفسه . قلت : لم ينفرد به ، وقد تابعه عليه غير واحد . وباقي رجاله ثقات على شرط مسلم . أبو التياح : هو يزيد بن حميد الضبعي .

وأخرجه أحمد ٢٤٤٤، وأبو داود (١٧٦٣) في المناسك: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، والطبراني ٢١/(١٢٨٩) و(١٢٨٩٨) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢١٧/١، ومسلم (١٣٢٥) في الحج: باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق، والنسائي في (الكبرى» (كما في (التحفة، ٢٥١/٥)، والبيهقي ٥/٢٤٣ من طريق إسماعيل بن علية، وأحمد ٢٧٩/١ من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن أبي التياح، به. وانظر الحديث الآتي.

#### ذكرُ الإِخبارِ عن نفي جوازِ أكل سائقِ البُدْنِ المنحورة إذا بقيت وأهلُ رفقته كذلك

٤٠٢٥ ـ أخبرنا الحسنُ بن سفيان، قال: حدثنا شيبانُ بن فروخٍ ،
 قال: حدثنا عَبْدُ الوارث بن سَعِيدٍ، عن أبي التياح قال:

حدثني موسى بنُ سَلَمَةَ قال: انطلقتُ أنا وسِنان مُعْتَمِرَيْن، وانطلقَ سِنانُ معهُ ببدنة يسوقُها فأَزْحَفَتْ عليه في الطريق فقال: لئنْ قدِمنا البلد لأسْتَفتينَّ عَنْ ذٰلِكَ، قالَ: فأصبحتُ فلما نَزلنا البطحاءَ قال: انطلقْ إلى ابنِ عباس، فانطلقنا فذكرَ لهُ شأنَ البطحاءَ قال: على الخبيرِ سَقَطْت، بَعَث رسولُ اللَّهِ عَلَى الخبيرِ سَقَطْت، بَعَث رسولُ اللَّهِ عَلَى الخبيرِ سَقَطْت، بَعَث رسولُ اللَّهِ عَلَى عشرَةَ (١) بَدَنةً مع رجل وأمَّره فيها فمضى، ثُمَّ رَجَعَ، فقالَ:

<sup>=</sup> وقوله: «أُزْحِفَ عليَّ منها شيءً » قال الخطابي في « معالم السنن »: معناه: أعيا وكلَّ ، يقال: زُحِفَ البعير: إذا جر فِرسنه على الأرض من الإعياء، وأزحفه السير: إذا جهده، فبلغ هذه الحال.

وقال في «إصلاح غلط المحدثين» ص ٥١: يرويه المحدثون: أَزْحَفَ، والأجود أن يقال: زحف البعير: إذا قام من الإعياء، وأزحفه السفر.

وقال في « النهاية » ٢٩٨/٢: يقال: أزحف البعير، فهو مُزْحَف: إذا وقف من الإعياء، وأزحف الرجل: إذا أعيت دابته، كأن أمرها أفضى إلى الزحف. وقوله: « نعلها »: ما علق بعنقها علامة لكونها هدياً.

وقوله: «ولا تأكل منها أنت ...» قال النووي في «شرح مسلم» ٧٦/٩: ويحرم الأكل منها عليه وعلى رفقته الذين معه في الركب، سواء كان الرفيق

مخالطاً له أو في جملة الناس من غير مخالطة ، والسبب في نهيهم قطع الذريعة ، لئلا يتوصل بعض الناس إلى نحره أو تعييبه قبل أوانه .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ستة عشر »، وفي « التقاسيم » ٣/ ٢٣٤ : « بستة عشر »، والجادة ما أثبتنا ، وهي رواية مسلم .

يا رسولَ اللَّهِ كيفَ أصنعُ بما يُبْدُعُ عليَّ منها؟ قالَ: «انحرها ثُمَّ اصبغْ نعلَها في دَمِها، ثُمَّ اجعلهُ على صفحتِها، ولا تأكل منها أنتَ ولا أحدُ مِنْ أهل رفقتِك» (١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم . أبو التياح : يزيد بن حميد ، وسنان : هو ابن سلمة بن المُحَبَّق .

وأخرجه مسلم (١٣٢٥) في الحج: باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق، والبيهةي ٢٤٢/٥ ٢٤٣ من طريق يحيى بن يحيى، وأبو داود (١٧٦٣) في المناسك: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، والطبراني ٢١/(١٢٨٩٩) من طريق مسدد، كلاهما عن عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (١٣٢٦)، وابن ماجه ( ٣١٠٥) في المناسك: باب في الهدي إذا عطب، وابن خزيمة (٢٥٧٨)، والبيهقي ٢٤٣/٥ من طريقين عن قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس أن ذؤ يباً أبا قبيصة حَدَّثه أن رسول اللَّه على كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: «إن عطب منها شيءً...». وانظر الحديث السابق.

وقوله : « لأستفتين » رواية مسلم : « لأستحفين »، ومعناه : لأسألن سؤالًا بليغاً عن ذلك يقال : أحفى في المسألة : إذا ألح فيها ، وأكثر منها .

وقوله : « يبدع » يقال : أبدعت الناقة : إذا انقطعت عن السير بكلال أو ظلع .

## ۱٤ ـ كتاب النكاح

خدثنا حكيم بن سيف الرَّقي ، قال : حدثنا عُبيد اللَّه بن عمرو ، عن حدثنا حكيم بن سيف الرَّقي ، قال : حدثنا عُبيد اللَّه بن عمرو ، عن زيد بن أبي أُنيسة ، عن سليمان بن مِهران ، عن إبراهيم النخعي ، عن علقِمة بن قيس قال :

بَينا أنا وابنُ مسعودٍ نمشي بالمدينةِ ، قالَ : فلَقي عثمان بن عفان ، فأخذ بيدهِ ، قالَ : فقاما ، وتَنَحَّيْتُ عنهما ، فلَمَّا رأى عبدُ اللَّهِ أَنْ لَيْس لَهُ حَاجَةٌ يُسِرُها قالَ : ادْنُ عَلْقَمَةُ ، قالَ : فانتهيتُ إليهِ وهو يقولُ : ألا نُزَوِّجُكَ يا عبدَ اللَّهِ جاريةً لعلَّها أن تُذكِّرَكَ ما فاتَكَ؟ قالَ : فقالَ عبدُ اللَّهِ : لَئِنْ قلتَ ذلكَ ، فإنا قد كُنَّا مع رسول اللَّهِ عَلَيْ شباباً ، فقالَ لنا رسولُ اللَّهِ عَلَيْ : « مَن اسْتَطَاعَ منكُمُ البَاءَةَ ، فَلْيَتَزَوَّجْ ، فإنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وأَحْصَنُ للفَرْجِ ، ومَنْ لم يَسْتَطِعْ مِنْكُم البَاءَة فَلْيَصُمْ فإنَّهُ لَهُ وجاءً » ، وهو الإخصاء (۱).

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح ، وإسناده قوي ، رجاله ثقات رجال الشیخین غیر حکیم بن سیف الرقي ، فقد روی له أبو داود ، وهو صدوق وقد توبع .

وأُخرجه ابن أبي شيبة ١٢٦/٤، وأحمد ٧٨/١ و٤٤٧، والدارمي ١٣٢/٧، =

قال أبو حاتِم: الأمرُ بالتزويج في هذا الخبر، وسببه استطاعةُ الباءة، وعِلَّتُه غضَّ البصر، وتحصينُ الفرج، والأمر الثاني هو الصَّوْمُ عندَ عدم السبب، وهو الباءة، والعِلة الأخرى هو قطعُ الشَّهُوةِ.

والبخاري (١٩٠٥) في الصوم: باب الصوم لمن خاف على نفسه العُزبة ، و( ٥٠٦٥) في النكاح: باب قول النبي ﷺ: ( من استطاع الباءة فليتزوج »، ومسلم (١٤٠٠) (١) و(٢) في النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة ، وأبو داود (٢٠٤٦) في النكاح: باب التحريض على النكاح، وابن ماجه (١٨٤٥) والنسائي ٢/٧٥ و٥٩ في النكاح: باب الحث على النكاح، وابن ماجه (١٨٤٥) في النكاح: باب ما جاء في فضل النكاح، والبيهقي ٧٧/٧ من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي ٢/٥٥ ـ ٥٧ من طريق أبي معشر ، عن إبراهيم النخعي ، به . وأخرجه النسائي ٢/٦٥ ـ ٧٧١)، وابن أبسي شيبة ٢/٦٤ ـ ١٢٧٠ وأحمد ١/٤٢٤ و٢٥٥ و٢٩٤ و٢٣٤، والدارمي ١/٣٢/، والبخاري (٢٦٠) باب من لم يستطع الباءة فليصم ، ومسلم (١٤٠٠)(٣) و(٤)، والترمذي (١٠٨١) في النكاح : باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه ، والنسائي ١٦٩/٤ ـ ١٧٠ في الصيام : باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم، و٢/٥٥ ـ ٥٨ و ٥٨، وابن الجارود (٢٧٢)، والبيهقي ٢٩٦/٤ و٧/٧٠ ، والبغوي (٢٧٣١) من طرق عن الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن ابن مسعود .

وأخرجه النسائي ٧/٦ه من طريق الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود .

قال البغوي في « شرح السنة » 8/4: والباءة كناية عن النكاح ، ويقال للجماع أيضاً: الباءة ، وأصلها: المكان ، والذي يأوي إليه الإنسان ، ومنه اشتق مباءة الغنم ، وهي الموضع الذي تأوي إليه بالليل ، سمي النكاح بها ، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلاً .

والوجاء: دق الأنثيين، والخصاء: نزعهما، ومعناه: أنه يقطع النكاح، فإن الموجوء لا يَضْرِبُ.

# ذِكرُ الزجرِ عن التبتُّل إِذْ تبتُّلُ هٰذه الأمة الحَمَّ الجهادُ في سبيل اللَّه

عدثنا حرملةً بنُ عن الحسن بن قُتيبة ، قال : حدثنا حرملةً بنُ يحيى قال : حدثنا ابنُ وهب قال : أخبرنا يونسُ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب

أَنْ سَعَدَ بِنَ أَبِي وَقَاصَ أَخبِرِه قَالَ : أَرَادَ عَثْمَانُ بِنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ ، فنهاهُ رسولُ اللَّهِ ﷺ عنهُ .

قال سعدُ (۱): فلو أجاز له ذلك رسولُ اللَّه ﷺ [۳:۲]

<sup>(</sup>۱) تحرفت في الأصل و التقاسيم × / ۷۱ إلى : سعيد ، والتصويب من ابن الجارود وبقية مصادر التخريج .

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة ، فمن رجال مسلم . ابن وهب : هو عبد الله بن وهب بن مسلم ، ويونس : هو ابن يزيد الأيلى .

وأخرجه ابن الجارود (٦٧٤) من طريق الربيع بن سليمان ، عن ابن وهب ، بهٰذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ١٧٥/١ و ١٧٦ و ١٨٣، والدارمي ١٣٣/٢، والبخاري (٥٠٧٣) و (٥٠٧٤) في النكاح: باب ما يكره من التبتل والخصاء، ومسلم (١٤٠٨) في النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، والترمذي (١٠٨٣) في النكاح: باب ما جاء في النهي عن التبتل، والنسائي ١٨٤٨ في النكاح: باب النهي عن التبتل، وابن ماجه (١٨٤٨) في النكاح: باب النهي عن التبتل، وابن ماجه (١٨٤٨) في النكاح: باب النهي عن التبتل، والبيهقي ٧٩/٧، والبغوي (٢٧٣٧) من طرق عن الزهرى، به.

والتبتل: هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعاً إلى عبادة الله.

### ذِكرُ العلةِ التي مِن أجلِها نَهى عن التبتُّلِ

الثقفيُّ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الثقفيُّ ، قال : حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدثنا خلفُ بنُ خليفةَ ، عن حفصِ ابنِ أخي أنس بنِ مالك

عن أنس بنِ مالكِ قال : كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمرُ بالباءَةِ ، ويَقولُ : « تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ ، ويَقولُ : « تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ ، فإنِّي مُكَاثِرُ الأنبياءَ يَوْمَ القِيَامَةِ » (١) .

# ذِكرُ الخبرِ المُدْحضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَن قُولَ مَنْ رَعَمَ أَن قُولُوا ﴾ أَن قُولُوا ﴾ أُرادَ به كثرةَ العِيال

٤٠٢٩ ـ أخبرنا ابنُ سلم ، قال : حدثنا عبدُ الرحمٰن بنُ إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن شعيب ، عن عُمَرَ بن محمد بن زيد (٢) العُمري ، عن هشام بن عُروة ، عن أبيه

عن عائشة ، عَن النبيِّ ﷺ في قولِه ﴿ ذلك أدنى أن لا

<sup>(</sup>١) حديث صحيح لغيره . خلف بن خليفة : صدوق من رجال مسلم إلا أنه اختلط بأخرة ، وباقي رجاله ثقات .

وأخرجه سعيـد بن منصـور في «سننه» (٤٩٠)، وأحمـد ١٥٨/٣ و٢٤٥، والخرجه سعيـد بن منصـور في «سننه» (٤٩٠)، وأحمـد ٨١/٧ و٢٤٥، والبيهقي ٨١/٧ من طرق عن خلف بن خليفة ، بهذا الإسناد .

وأورده الهيثمي في « المجمع ، ٤/٢٥٢ و٢٥٨ وزاد نسبته إلى الطبراني في « الأوسط ، وحسن إسناده ! وله شاهد من حديث معقبل بن يسار سيأتي برقم (٤٠٥٦) وآخر من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد ١٧١/ ١٧١ فيتقوى بهما ويصح .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل.

تعولوا ﴾ [ النساء : ٣ ] قالَ : « أَنْ لا تَجُوروا » (١) . [٣:٦٦]

#### ذِكرُ معونةِ اللَّهِ جَلَّ وعلا القاصدَ في نكاحِه العفافَ والناويَ في كِتابتِه الأداءَ

عن سعيدِ بن أبي سعيد . الله على الله عند الله ع

عن أبي هُرَيْرَةَ ، عن النبيِّ ﷺ قال : « ثلاثةٌ حقَّ على اللَّهِ ، وَالنَّاكِحُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَعِفَّ ، وَالنَّاكِحُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَعِفَّ ، وَالنَّاكِحُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَعِفً ، وَالمُّكَاتَبُ يُرِيدُ الأَدَاءَ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) محمد بن شعيب: روى له الأربعة ، وهو صدوق وباقي رجاله على شرط البخاري .

وذكره السيوطي في « الدر المنثور » ١١٩/٢، ونسبه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم ، وابن حبان ، ونقل ابن كثير في « تفسيره » ٤٥١/١ وكذا السيوطي عن ابن أبي حاتم قوله : قال أبي : هذا حديث خطأ ، والصحيح عن عائشة موقوف .

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن . محمد بن عجلان : روى له مسلم متابعة ، والبخاري تعليقاً ، وهو صدوق ، وباقي رجاله على شرط الشيخين . يحيى بن سعيد : هو القطان . وأخرجه أحمد ٢ / ٢٥١ و٢٩٧من طريق يحيى بن

سعيد ، بهذا الإسناد . وصححه الحاكم على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ! وأخرجه الترمذي (١٦٥٥) في فضائل الجهاد : باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله إياهم ، والنسائي ٢١/٦ في النكاح : باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف ، وابن ماجه (٢٥١٨) في العتق : باب المكاتب ، والبيهقي ٧٨/٧، والبغوي (٢٧٣٩) من طرق عن ابن عجلان ، به . وقال الترمذي : هذا حديث حسن .

#### ذكر البيانِ بأن المرأة الصالحة للمؤمن خَيْرُ متاع الدنيا

البسطامي ، قال : حدثنا المُقرىء ، قال : حدثنا الحسينُ بنُ عيسى البسطامي ، قال : حدثنا حَيْوَةُ ـ وذكر ابنُ خُزيمةَ آخَرَ معه ـ قالا : حدثنا شُرحبيلُ بنُ شَريك أنه سَمِعَ أبا عبد الرحمٰن الحُبُلِي

يُحَدِّث عن عبد اللَّه بنِ عمرهٍ ، عن رسول اللَّه ﷺ قال : « أَنَّ الدُّنيا كُلُّها مَتَاعُ وخَيْرُ متَاعِ الدُّنيا المرأةُ الصَّالِحَةُ » (١٠). [٦٦:٣]

#### ذكرُ الإخبارِ عن الأشياءِ التي هي مِن سعادة المرءِ في الدنيا

الله الخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ إبراهيم مَوْلَى ثَقيف ، قال : حدثنا الفَضْلُ بنُ حدثنا الفَضْلُ بنُ محمدُ بن عبد العزيز بن أبي رِزمة ، قال : حدثنا الفَضْلُ بن موسى ، عن عبدِ الله بن سعيد بن أبي هند ، عن إسماعيلَ بنِ محمد بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه

عن جَدِّه قال: قال رسولَ اللَّه ﷺ: ﴿ أَرْبَعُ مِنَ السَّعَادَةِ: المَّالِحَةُ ، والمَسْكَنُ الوَاسِعُ ، والجَارُ الصَّالِحُ، والمَرْكَبُ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم . المقرىء : هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المكي ، وحيوة : هو ابن شريح التجيبي ، وأبو عبد الرحمن الحبلي : هو عبد الله بن يزيد المعافري .

وأخرجه النسائي ٦٩/٦ في النكاح: باب المرأة الصالحة، من طريق المقرىء، عن حيوة وذكر آخر، وصرح بالذي مع حيوة: أحمد ١٦٨/٢، والبغوي (٢٧٤١)فقالا: عن حيوة، وابن لهيعة، عن شرحبيل، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٢٤٤١) في الرضاع: باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، والبيهقي ٧٠/٧ من طريق المقرىء، به. ولم يذكرا مع حيوة آخر.

الهنيء ، وأَرْبَع مِنَ الشَّقاوةِ: الجَارُ السُّوء ، والمَرْأَةُ السُّوء والمَرْأَةُ السُّوء والمَسْكَنُ الظَّيقُ ، والمرْكَبُ السُّوء » (١٠).

#### ذِكرُ الإخبار بأن في أشياءَ معلومةٍ يوجدُ الشؤمُ والبركةُ معاً

\* ٤٠٣٣ ـ أخبرنا عَبْدُ اللَّه بن أحمد بن موسى بعسكر مُكْرَم ، قال : حدثنا عمرو بنُ علي بنِ بحر ، قال : حدثنا ابنُ جُريج ِ ، قال : أخبرني أبو الزُّبير

أنه سَمِعَ جابرَ بن عبد اللّه يقولُ: سَمِعْتُ رسولَ اللّهِ ﷺ يقولُ: « إِنْ كَانَ في شيءٍ ، فَفِي الرَّبْعِ ، والفَرَسِ ، والمَرْأةِ » يعني الشؤم (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله رجال الشيخين غير محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ، فمن رجال البخاري .

وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٩٩/١٢ من طريق محمود بن آدم المروزي ، عن الفضل بن موسى ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » ٣٨٨/٨ من طريق واثل بن داود ، عن محمد بن سعد ، به .

وأخرجه أحمد 1/10، والبزار (1817) من طريق محمد بن أبي حميد (وهو ضعيف كما في «التقريب») عن إسماعيل بن محمد بن سعد، به. ولفظ أحمد : « من سعادة ابن آدم ثلاثة ، من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة ، والمسكن الصالح، والمركب الصالح ، ومن شقوة ابن آدم المرأة السوء ، والمسكن السوء ، والمركب السوء ». ولم يذكر البزار الشطر الأخير من الحديث « ومن شقوة . . . »

وأخرجه البزار (١٤١٣)، والطبراني ١/(٣٢٩)، والحاكم ١٦٢/٢ من طرق عن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، به .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال =

#### ذكر الإخبارِ عن وصف خَيْرِ النساء للمتزوِّج مِنَ الرجالِ

٤٠٣٤ - أخبرنا ابن خُزيمة ، قال : حدثنا أبو عمَّارٍ ، قال : حدثنا الفَضْلُ بن موسى ، عن رجاء بن الحارث ، عن مُجاهدٍ

عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «خَيْـرُهُنَّ أَيْسُرُهُنَّ صَدَاقاً » (١).

#### ذِكرُ ما يُستحب للمرءِ عندَ التزويج أن يطلُبَ الدينَ دونَ المالِ في العقد على ولدِه أو على نفسه

<sup>=</sup> مسلم وروى له البخاري مقروناً ، أبو عاصم : هو الضحاك بن مخلد . وأخرجه مسلم (٢٢٢٧) في السلام : باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم ، والنسائي ٢٢٠/٦ في الخيل : باب شؤم الخيل ، من طريقين عن ابن جريج ، بهذا الإسناد .

والربع: المنزل ودار الإقامة، قال العلماء: شؤم الدار: ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم، وشؤم المرأة: عدم ولادتها، وسلاطة لسانها وتعرضها للريب، وشؤم الفرس: أن لا يُغزى عليها، وقيل: حرانها وغلاء ثمنها.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف . رجاء بن الحارث : ضعفه ابن معين وغيره ، وباقي رجاله ثقات . وأخرجه العقيلي في « الضعفاء » ۲۱/۲، والطبراني ۱۱/(۱۱۱۰) و(۱۱۱۰) من طريقين عن الفضل بن موسى ، بهذا الإسناد . وقال العقيلي : ولا يتابع عليه .

قلت: وله شواهد تقویه منها: حدیث عقبة بن عامر بلفظ: « خیر النکاح أیسره » و « خیر الصداق أیسره » وسیأتی تخریجه برقم (٤٠٧٢).

عن أبي برزة الأسلمي أنَّ جُليبيباً كان امرءاً مِن الأنصار، وكانَ يَدْخُلُ على النساءِ ويتحدَّثُ (١) إليهنَّ ، قالَ أبو برزةَ : فَقُلْتُ لامرأتي: لا يدخلنَّ عليكُمْ جُلَيْبيبٌ، قالَ: فكانَ أصحابُ النبي ﷺ إذا كانَ لأحدِهِمْ أيِّم لَمْ يُزوِّجْهَا حتَّى يعلمَ أللرسول (٢) على فيها حاجةً أمْ لا . فقالَ رسُولُ اللهِ على ذاتَ يوم ِ لرجل من الأنصار: « يا فلانُ زوِّجني ابنتكَ » قال : نعم ونُعمى عين ، قالَ : « إِنِّي لَستُ لنفسى أُريدُها » قالَ : فَلِمَن ؟ قالَ : « لِجُليبيب » قالَ : يا رَسُولَ اللَّهِ حتى أستأمرَ أُمُّها، فأتاها، فقالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ ابنتكِ ، قالَتْ : نَعَمْ ونُعمى عين ، قَالَ : إِنَّهُ لِيسَتْ لِنفسِهِ يُرِيدُها ، قالتْ : فَلِمَنْ يريدُها ؟ قال : لِجُلَبِيبِ ، قالت: حلْقَى (٣) ألجُليبيب! قالت: لا ، لعَمْرُ (' )اللَّهِ ، لا أَزوِّجُ جليبيباً ، فلما قامَ أبوها ليأتيَ النبيُّ ﷺ قالتِ الفتاة مِن خِدرها لأمها: مَنْ خطبني إليكُما؟ قالا: رسولُ اللَّهِ ﷺ . قالت : أُتَـردُّونَ على رسول اللَّهِ ﷺ أَمْـرَهُ ، ادفعوني إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فإنه لَنْ يُضَيِّعني ، فذهبَ أبوها إلى النبي ع فقال : شأنك بها ، فَزَوَّجَهَا جُليبيباً .

قال حمادٌ: قال إسحاقُ بن عبد اللَّه بن أبي طلحة: هل

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ويحدث »، والمثبت من « التقاسيم » ٤/٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و «التقاسيم »: «الرسول »، والجادة ما أثبتنا، وفي أحمد: «اللنبي ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «خلا»، والتصويب من «التقاسيم». وحَلْقى، أي: أصابها وجع في حلقها، وهذا دعاء يجري على ألسنتهم، ولا يقصدون ظاهره.

<sup>(</sup>٤) تحرفت في الأصل إلى : « نعم »، والتصويب من « التقاسيم » ٥/٢٩٨.

تدري ما دعا لها به ؟ قال : وما دعا لها به ؟ قال : « اللَّهُمَّ صُبً الخيرَ عليهما صبًا ، ولا تجعل عيشَهُمَا كدًا » قال ثابت : فزوَّجها إياه ، فبينا رسولُ اللَّه ﷺ في غزاةٍ قال : «تَفْقِدُون مِن أَحَدٍ ؟» قالوا : لا ، قال : «لكني أَفْقِدُ جُليبيباً ، فاطلبوه في القتلى » قالوا : لا ، قال : «لكني أَفْقِدُ جُليبيباً ، فاطلبوه في القتلى » فـوجـدوه إلى جَنْب سَبْعَةٍ قد قتلهم ، ثم قتلوه ، فقال رسول اللَّه ﷺ : « أَقَتَلَ سَبْعَةً ثم قَتلُوه ؟! ، هٰذا مِنِي وأنا مِنْه » يقولُها سبعاً ، فوضعة رسولُ اللَّه ﷺ على ساعديه ، ماله سَرِيرٌ إلا ساعدي رسولِ اللَّه ﷺ حتَّى وضعة في قبره .

قال ثابت : وما كان في الأنصار أيِّم أنفق منها (١).

ذكر الأمر للمتزوِّج أن يَقْصِدَ ذواتِ الدينِ من النَّساءِ

بَشَّار، حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ ، عن عُبيد اللَّه بنِ عمر ، عن سعيدٍ المَقْبري ، بشَّار، حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ ، عن عُبيد اللَّه بنِ عمر ، عن سعيدٍ المَقْبري عن أبيه

عن أبي هُـريرة ، عن النبيِّ ﷺ قـال : « تُنْكَحُ المَـرْأَةُ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح . إبراهيم بن الحجاج : ثقة روى له النسائي ، وباقي رجاله على شرط مسلم .

وأخرجه أحمد ٢٧٢٤ و٢٤٥ والبغوي (٣٩٩٧) وأخرجه مختصراً الطيالسي (٩٢٤)، ومسلم (٢٤٧٧) في فضائل الصحابة : باب من فضائل جليبيب رضي الله عنه ، وأحمد ٢٤١٤، والنسائي في « فضائل الصحابة » (١٤٢)، والبيقى ٢١/٤ من طريق حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد . وانظر (٤٠٥٩).

لَّأُرْبَعِ : لِجَمَالِهَا ولحَسَبِها ولِمَالِها وَلِدِينِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ الدِينِ الِينِينِ الدِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ

#### ذكرُ البيانِ بأن المتزوجَ إنما أُمِرَ أن يَقْصِدَ من النّساء ذوات الدين والخُلُق

النسوي، حدثنا خالدُ بنُ مَخْلَدٍ ، حدثنا محمدُ بن موسى - وهو الفِطري - النسوي، حدثنا خالدُ بنُ مَخْلَدٍ ، حدثنا محمدُ بن موسى - وهو الفِطري - عن سعدِ بن إسحاق ، عن عمته قالت :

حدثني أبو سعيد الخُدري قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «تُنْكَحُ المَرْأَةُ على جَمَالِها، وتُنْكَحُ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . ويحيى بن سعيد : هو القطان .

وأخرجه أحمد ٢/٨٧٤، والدارمي ٢/٣٣١ - ١٣٤، والبخاري (٥٠٩٠) في النكاح: باب الأكفاء في الدين، ومسلم (١٤٦٦) في الرضاع: باب استحباب نكاح ذات الدين، وأبو داود (٢٠٤٧) في النكاح: باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين، والنسائي ٢/٨٦ في النكاح: باب كراهية تزويج الزناة، وابن ماجه (١٨٥٨) في النكاح: باب تزويج ذات الدين، والبيهقي ٧٩/٧ - ٨٠، والبغوي (٢٧٤٠) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وقوله ( ولحسبها ): الحسب: الفعال الحسن للرجل وآبائه مأخوذ من الحساب ، وذلك أنهم إذا تفاخروا عد كل واحد منهم مناقبه ، ومآثر آبائه وحسبها ، فالحسب بالنجزم: العد ، والمعدود: حسب بالنصب، كالعد والعدد ، وقيل: الحسب : عدد ذوي قرابته .

وقوله: «تربت يداك» معناه: الحث والتحريض، وأصله الدعاء بالافتقار، يقال: ترب الرجل: إذا افتقر، وأترب: إذا أيسر، ولم يكن قصده به وقوع الأمر، بل هي كلمة جارية على ألسنة العرب، كقولهم: لا أرض لك، ولا أم لك، وكما قال النبي ﷺ لصفية حين حاضت: «عقرى حلقى أحابستنا هي».

المَوْأَةُ على دِينِهَا ، خُذْ ذَاتَ الدِّينِ والخُلُقِ تَرِبَتْ يَمِينُك » (١). عمته : زينبُ بنت كعب بن عُجرة . [٦٧:١]

#### ذَكر ما يجبُ على المَرْءِ مِنَ التفقَّدِ في أسبابِ مَنْ يُريدُ أن يتزوَّجَ بها مِن النساء

٤٠٣٨ ـ أخبرنا أبو يعلى، حدثنا خلاَّدُ بن أسلم ، حدثنا النضرُ بنُ شميل ، حدثنا حمادُ بنُ سلمة ، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة

عن أنس بنِ مالكٍ ، قال: قيلَ: يا رَسُولَ اللَّهِ أَلا تتزوجُ في الأنصارِ ؟ قالَ: « إِنَّ في أَعْيُنِهم شَيئاً » (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح . زينب بنت كعب بن عجرة : هي زوجة أبي سعيد الخدري ، روى عنها ابنا أخويها سعد بن إسحاق ، وسليمان بن محمد ابنا كعب بن عجرة ، وذكرها ابن الأثير وابن فتحون في الصحابة .

وأخرجه الحاكم ١٦١/٢، وأبو يعلى (١٠١٢) من طريق خالد بن مخلد ، بهذا الإسناد . وصححه الحاكم ، ووافقه النذهبي . وقال الهيثمي في « المجمع » ٤٤/٤٤: ورجاله ثقات .

وأخرجه أحمد ٣٠/٣، والبزار (١٤٠٣) من طريقين عن محمد بن موسى الفطري ـ وقد تحرفت في «مسند البزار» إلى : العطري ـ به .

قلت : وحديث أبي هريرة قبله يشهد له .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح . رجاله رجال الصحيح غير خلاد بن أسلم ، فروى له الترمذي والنسائى ، وهو ثقة .

وأخرجه النسائي ٦٩/٦ في النكاح: باب المرأة الغيرى ، من طريق إسحاق بن إبراهيم ، عن النضر ، بهذا الإسناد ، بلفظ: قالوا: يا رسول الله ، ألا تتزوج من نساء الأنصار ، قال: « إن فيهم لغيرةً شديدةً »، وانظر (٤٠٤١) و(٤٠٤٤).

#### ذِكرُ الإِباحة للمرءِ أَن يَذْكُرَ التي يُريدُ أَن يَخْطُبَهَا لإخوانه قبل أَن يَخْطُبَها إلى وَليِّها

السَّرِي ، قال : حدثنا عبدُ الرزاق ، قال : أخبرنا معمدُ ، عن الزهريّ ، السَّرِي ، قال : حدثنا عبدُ الرزاق ، قال : أخبرنا معمدُ ، عن الزهريّ ، عن سالم

عن أبيه قال : قالَ عمرُ بن الخطاب: تأيَّمَتْ حَفْصَةُ بنتُ عمر من خُنيس بن حُذافة السُّهمي رجل من أصحاب النبي ﷺ ممنْ شَهِدَ بدراً ، وتوفي بالمدينةِ ، قالَ عمرُ : فَلقِيتُ عثمانَ بنَ عفان فَعَرَضْتُ عليهِ حفصة ، فقلتُ : إِنْ شئتَ أنكحتُكَ حفصة بنتَ عمر ، فقالَ : سأنظُرُ في ذٰلكَ ، قالَ : فلبثتُ ليالي ، فلقيني ، فقالَ : مَا أُرِيدُ النِّكَاحَ يومي هٰذا ، قالَ عُمَرُ : فلقيتُ أبا بَكْرٍ ، فقلتُ : إِنْ شئتَ أَنكحتُكَ حَفْصَةَ بنتَ عمر ، قالَ : فلمْ يَرْجعْ إليَّ شيئاً ، فكنتُ أوجدَ عليهِ مِنِّي على عُثمانَ ، فلبثتُ ليالي ، فخطبَها إليَّ رسولُ اللَّه ﷺ ، فأنكحتُها إياهُ ، فَلَقِيني أبو بكر فقالَ : لَعَلَّكَ وَجَدْتَ في نفسِك حِينَ عَرَضْتَ عليَّ حفصة ، فلم أَرْجِعْ إِلِيكَ شَيئاً؟ قَالَ: قُلْتُ: نعَم. قالَ: فإنه لَمْ يَمْنَعْنِي أَن أَرْجِعَ إليكَ شيئًا لما عرضتَ عليَّ إلا أنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَذْكُرُهَا ، ولَمْ أَكُنْ أَفشي سِرَّ رسول ِ اللَّهِ ﷺ ، ولو تَركَها لَنَكُحْتُها (١). [17:7]

<sup>(</sup>١) حديث صحيح ، ابن أبي السري \_ وهو محمد بن المتوكل \_ قد توبع وباقي رجاله على شرط الشيخين .

وأخرجه أحمد ١٢/١، والنسائي ٣٧٧٦ في النكاح : باب عرض الرجل ابنته على من يرضى ، والطبراني ٢٣/(٣٠٢) من طريق عبـد الرزاق ، بهـذا الإسناد . =

#### ذكرُ الأمرِ بكِتمان الخطبة، واستعمال دعاءِ الاستخارة بعدَ الوضوء والصلاة والتحميد والتمجيد للَّه جلَّ وعلا عندها

عبد الأعلى، قال: حدثنا ابنُ وهب، قال: أخبرني حَيْوَةُ، أن الوليدَ بنَ عبد الأعلى، قال: حدثنا ابنُ وهب، قال: أخبرني حَيْوَةُ، أن الوليدَ بنَ الوليد أخبره، أن أيوب بنَ خالد بن أبي أيوب الأنصاري حَدَّثه، عن أبيه عن جَدِّه أبي أيوب أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: « اكْتُم الخِطْبَةَ ثم توضًا ، فأحْسِنْ وضوءَكَ ، ثم صَلِّ ما كتبَ اللَّهُ لكَ ، ثم احْمَدُ ربَّكَ ومَجِّدُهُ ثم قُل: اللَّهُمَّ إنك تَقْدِرُ ولا أَقْدِرُ ، وتعلَمُ ولا أعلمُ ، وأنتَ علامُ الغيوبِ ، فإن رأيتَ في فلانةَ ـ تسميها باسْمِهَا ـ خيراً لي في دِيني ودُنياي وآخِرَتي فاقْدُرْهَا لِي ، وإنْ كانَ باسْمِها خيراً لي منها في ديني ودنياي وآخِرتي فاقْدُرْهَا لِي ، وإنْ كانَ غَيْرُها خَيْراً لي منها في ديني ودنياي وآخِرتي ، فاقْض لي خَيْرُها خَيْراً لي منها في ديني ودنياي وآخِرتي ، فاقْض لي ذلك » (۱).

وأخرجه البخاري (٤٠٠٥) في المغازي: باب ١٢، و (١٢٧٥) في النكاح: باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، و (١٤٥٥) باب تفسير ترك الخطبة، والنسائي ٢٦/٨- ٨٤ باب إنكاح الرجل ابنته الكبيرة، وابن سعد في «الطبقات» ٨١/٨ - ٨٢ و ٨٢، والطبراني ٢٣/(٣٠٢) من طرق عن الزهري، به.

(١) خالد بن أبي أيوب : لم يوثقه غير المؤلف ١٩٨/٤، واسم أبيه صفوان ، وباقي السند رجاله رجال الصحيح .

وأخرجه أحمد ٥/٤٧٣، والطبراني ٤/(٣٩٠١) (وقد تحرف فيه « الخطبة » إلى « الخطيئة ») والحاكم ٢١٤/١، والبيهقي ١٤٧/٧ من طرق عن ابن وهب ، بهذا الإسناد . وقال الحاكم عقب هذا الحديث : هذه سنة صلاة الاستخارة عزيزة، تفرد بها أهل مصر ، ورواته عن آخرهم ثقات ، ووافقه الذهبي ! وأخرجه أحمد ٥/٤٢٣ من طريق ابن لهيعة ، عن الوليد بن أبي الوليد ، به .

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري (٥١٢٩) في النكاح: باب من قال: لا نكاح إلا بولي ، من طريق هشام عن معمر، به .

#### ذكرُ الإِباحِة لمن أراد خِطبةَ امرأةِ أن يَنْظُرَ إليها قبلَ العقد

المُعَادِ عَلَى المُعَالِ بَنُ المُعَابِ قال : حدثنا إبراهيمُ بنُ بشَّارِ قال : حدثنا سفيانُ ، عن يزيدَ بنِ كيسان ، عن أبي حازِم ِ

عن أبي هُريرة أنَّ رجلًا أرادَ أن يتزوَّجَ امرأةً من الأنصارِ فقالَ لهُ النبي ﷺ: « انْظُرْ إليها فإنَّ في أُغْيُنِ الأَنْصارِ شَيئاً » يعني صغراً (١).

#### ذكر الإِباحةِ للخَاطِبِ المرأةَ أَن يَنْظُرَ إليها قبلَ العقد

على قال : حدثنا أبو يعلى قال : حدثنا أبو خيثمة قال : حدثنا محمد بن أبي حثمة

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح . إبراهيم بن بشار : حافظ ، روى له أبو داود والترمذي ، وقد توبع . ومن فوقه من رجال الشيخين غير يزيد بن كيسان، فمن رجال مسلم . سفيان : هو ابن عيينة ، وأبو حازم : سلمان الأشجعي .

وأخرجه الحميدي (١١٧٧)، وأحمد ٢٩٩/٢، ومسلم (١٤٧٤)(٧٤) في النكاح: باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١٤/٣، والنسائي ٢/٧٦ في النكاح: باب إذا استشار رجل رجلًا في المرأة هل يخبره بما يعلم، وسعيد بن منصور في «سننه» (٥٢٣)، والدارقطني ٢٥٣/٣، والبيهتي ٨٤/٧ من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (١٤٢٤)(٧٥)، والنسائي ٢٧٧٦ من طريقين عن يـزيـد بن كيسان ، به . وانظر الحديث رقم (٤٠٤٤).

عن عمه سليمان بن أبي حثمة (١) قال : رأيتُ محمد بن مسلمة يُطارِدُ ابنة الضحاك على إنْجارٍ من أناجير (٢) المَدينة يُبْصِرُهَا ، فَقُلْتُ له : أَتَفْعَلُ هٰذَا وأَنْتَ صَاحِبُ رسولِ اللَّه ﷺ ؟! قَالَ : نَعَمْ سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « إذا ألقى اللَّهُ في قَلْبِ قَالَ : نَعَمْ المَرَاةِ ، فلا بَأْسَ أن يَنْظُرَ إليها » (٣).

<sup>(</sup>١) عبارة : « عن عمه سليمان بن أبي حثمة » ساقطة من الأصل ، واستدركت من « الموارد » (١٢٣٥)، و« الثقات » ٢٠٦/٦، و« مصباح الزجاجة » ٧٤/٢ - ٧٠.

<sup>(</sup>٢) الإنجار بالنون : لغة في الإجًار ، وهو السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقطَ منه . « النهاية » ٢٦/١.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف. سهل بن محمد بن أبي حثمة ، وعمه سليمان بن أبي حثمة : لم يوثقهما غير المؤلف ٢/٦٤ و٣٨٥، وباقى رجاله على شرط الشيخين.

وأخرجه سعيد بن منصور (٥١٩)، وابن أبي شيبة ٤/٣٥٦ و٥٥٦، وأحمد ٤٩٣/٣ و٤٩٢، وابن ماجه (١٨٦٤) في النكاح: باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، والطحاوي في «شرح معاني الآثار ١٣/٣، والمزي في «تهذيب الكمال » ص٤٠١، من طرق عن الحجاج بن أرطاة، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن عمه سهل بن أبي حثمة (ووقع في الطحاوي: عن عمه سليمان بن أبي حثمة)، عن محمد بن مسلمة. والحجاج بن أرطاة: كثير الخطأ والتدليس، ولم يصرح بالتحديث.

وأخرجه البيهقي ٨٥/٧ من طريق الحجاج ، عن ابن أبي مليكة ، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة ، بالإسناد السابق . وقال : هذا الحديث إسناده مختلف فيه : ومداره على الحجاج بن أرطاة .

وأخرجه الحاكم ٤٣٤/٣ من طريق إبراهيم بن صرمة ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة ، به . وقال : هذا حديث غريب ، وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب ، وتعقبه الذهبي بقوله : ضعفه الدارقطني ، وقال أبو حاتم : شيخ .

وأخرجه الطيالسي (١١٨٦) من طريق حماد بن سلمة ، عن الحجاج ، عن محمد بن أبي سهل ، عن أبيه قال : رأيت محمد بن مسلمة . . .

#### ذكر الأمر للمرء إذا أراد خِطبة امرأة أن ينظر إليها قبل العقد

عبدِ العظيم ، قال : حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمرٌ ، عن ثابت ،

عن أنس، أن المُغيرة بنَ شعبة خطب امرأةً، فقال له النبيُّ عَلَيْهُ: « الْذَهَبُ فَانْظُرْ إليها ، فإنَّـهُ أَجْدَرُ أن يُـؤْدَمَ النبيُّ عَلِيْهُ: (١).

#### ذِكرُ العلةِ التي مِن أجلها أمر ﷺ بهذا الأمر

عبدُ اللَّه بنُ محمد الزهريُّ ، قال : حدثنا سفيانُ ، عن يزيدَ بنِ كيسان ، عن أبي حازم عن أبي حازم الم

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد ٢٢٦/٤ من طريق وكيع ، عن ثور ، عن رجل من أهل البصرة ، عن محمد بن مسلمة .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم . عباس بن عبد العظيم : ثقة ، روى له مسلم ، ومن فوقه من رجال الشيخين .

وأخرجه ابن ماجه (١٨٦٥) في النكاح: باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، وابن الجارود (٦٧٦)، والدارقطني ٢٥٣/٣، والحاكم ١٦٥/، والبيهقي ٨٤/٧ من طرق عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد، وضححه الحاكم على شرط الشيخين.

وأخرجه أحمد ٢٤٤/٤ - ٢٤٥ و ٢٤٦، والدارمي ١٣٤/١، وسعيد بن منصور (٥١٦) و(٥١٨)، وابن أبي شيبة ١٣٥٥/٤، والترمذي (١٠٨٧) في النكاح: باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، والنسائي ٢٩٥٦- ٧٠ في النكاح: باب إباحة النظر قبل التزويج، وابن ماجه (١٨٦٦)، وابن السجارود (٥٧٥)، والدارة طنسي ٣/٢٥٧ و٣٥٣، والطحاوي ٣/١٤، والبيهقي ٧/٤٨ و٨٤٥ و ١٨٤٥) من طريق ثابت، وعاصم الأحول، عن بكر بن عبد الله المزنى، عن المغيرة بن شعبة.

عن أبي هُريرة أنَّ رجلًا أتى النبيَّ عَلَيْ فَذَكَرَ لَهُ نِكَاحَ امرأةٍ مِنَ الأنصارِ ، فقالَ : « انْظُرْ إليها ، فإنَّ في أعينِ الأنصارِ من الأنصارِ ، فقالَ : « انْظُرْ إليها ، فإنَّ في أعينِ الأنصارِ شيئاً » (١) .

#### ذِكرُ الإِباحة للمرء إذا أراد خِطْبَةَ امرأةٍ وهي في عِدَّتِها أن يُعَرِّضَ لها ولا يُصَرِّح

القَطَّان عبد الله بنُ الله بنُ الدريس ، قال : حدثنا محمدُ بنُ موسى القَطَّان عبد الله بنُ إدريس ، قال : حدثنا محمدُ بنُ عمروٍ ، عن أبي سَلَمَةَ

عن أبي هُريرة قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِفَاطِمَةَ بنتِ قَيْسٍ : « اذْهَبِي إلى أُمَّ شَرِيكٍ ولا تُفَوِّتينَا بِنَفْسِكِ » (٢). [١:٥]

#### ذِكرُ الزجرِ عن خِطبة المرءِ على خِطبة أخيه أو أن يَسْتَامَ على سومه

الحمد بن زيد قال : أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بنِ زهير ، قال : حدثنا شُعْبَةً ، عن أحمد بن زيد قال : حدثنا شُعْبَةً ، عن داود بن فراهيج

عن أبي هُريرة، قال : قالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « لا يَسْتَامُ الرَّجُلُ على خِطْبةِ أخيهِ ، ولا يَخْطُبُ الرَّجُلُ على خِطْبةِ أخيهِ ،

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد تقدم برقم (١٠٤١).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو \_ وهو ابن علقمة الليثي \_ وباقي رجاله على شرط الصحيح . وانظر الحديث رقم (٤٠٤٩).

ولا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاقَ أُختِها لِتَكْتَفِيءَ ما في صَحْفَتِها » (١).

قال الشيخ : ابن زيد هٰذا : من أهل المزار بصري ثقة .

[1:14]

(۱) إسناده ضعيف ، وهو حديث صحيح ، محمد بن أحمد بن زيد ، وشيخه عمر بن عاصم لم يوثقهما غير المؤلف ١٣٣/٩ و١٨٠/٠. وداود بن فراهيج : مختلف فيه ، وقال ابن عدى : لا أرى بمقدار ما يرويه بأساً .

وأخرجه مالك Y/Y0 في النكاح: باب ما جاء في الخطبة ، Y/Y0 في القدر: باب جامع ما جاء في أهل القدر، والشافعي في « الرسالة » Y/Y00 القدر: باب جامع ما جاء في أهل القدر، والشافعي في « الرسالة » Y/Y00 والحميدي (Y/Y01)، وأحمد Y/Y02، والبخاري (Y/Y02) في النكاح: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يَدَع ، و(Y/Y03) في القدر: باب وكان أمر الله قدراً مقدوراً ، والنسائي Y/Y04 في النكاح: باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » Y/Y04، والبيهقي Y/Y05 من طريق الأعرج عن أبي هريرة .

وأخرجه الحميدي (١٠٢٦) وابن أبي شيبة ٤/٣٠٤، وأحمد ٢٧٤/٢ و٤٨١، والبخاري (٢١٤٠) في البيوع: باب لا يبيع على بيع أخيه، و(٢٧٢٣) في السشروط: باب ما لا يسجسوز مسن السشروط في المنكاح، ومسلم (١٤١٣) (٥١) و(٥٢) و(٥٣) في النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، وأبو داود (٢٠٨٠) في النكاح: باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والنسائي ٢/١٦- ٢٧ و٢٧ في النكاح: باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا/٢٥٨ في البيوع: باب سوم الرجل على سوم أخيه، و٨٥٧ باب النجش، والترمذي (١١٣٤) في النكاح: باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وابن ماجه (٢١٧٢) في التجارات: باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه، وابن المجارود (٢٧٧)، والطحاوي ٣٤٤، والبيهقي ٥/٤٢٣ و٣٤٣ و٢١٧٩ من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد ٢١١/٢ و ٤٥٧، ومسلم (١٤١٣) (٥٤) و (٥٥)، و (١٥١٥) (٩) و (١٠) في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، والطحاوي ٤/٣، والبيهقي ٢٥٥/٥ من طريق عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، عن أبي هريرة. بَعْرِ ، عن مالكِ ، عن نَافع ٍ ، عن نَافع ٍ ، عن مالكِ ، عن مالكِ ، عن نَافع ٍ ،

عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَن رَسُولُ اللَّه ﷺ قال : « لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَن رَسُولُ اللَّه ﷺ قال : « لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ على خِطْبَةِ أَخِيه » (١٠).

= وأخرجه أحمد ٢/٨٩٤ و٥٠٨ و٥١٦، والنسائي ٧٣/٦، والطحاوي ٣/٤، والبيهقي ٥/٥٤ من طريق محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة .

وأخرجه البخاري (٢٧٢٧) في الشروط: باب الشروط في الطلاق، ومسلم (١٥١٥)(١٠) و(١٢)، والنسائي ٧٥٥/٧ في البيوع: باب بيع المهاجر للأعرابي، والبيهقي ٥/٣٤٥ من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة.

وأخرجه البخاري (١٥٢) في النكاح: باب الشروط التي لا تحل في النكاح، والنسائي ٢٥٨/ ٢٥٩ و٢٥٩، وابن الجارود (٦٧٨)، من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد ٣٩٤/٢، والبيهقي ٣٤٥/٥ من طريق الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة .

وأخرجه أحمد ٣١٨/٢ من طريق همام بن منبه ، و٢٧/٢ من طريق الحسن ، و٢٧/٢ من طريق الحسن ، و٢٧/٢ من طريق أبي صالح ، ثلاثتهم عن أبي هريرة . وانظر الحديث رقم (٤٠٤٨) و(٤٠٤٨) و(٤٠٤٨).

وُقوله: «لتكتفىء ما في إناثها» هو تفتعل من كفأت القدر إذا كببتها لتفرغ ما فيها، يقال: كفأت الإناء، وأكفأته: إذا كببته وإذا أملته، وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين .

وأخرجه البغوي (٢٢٨٧) من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر ، بهذا لإسناد .

وهو في « الموطأ » ٢٣/٢ في النكاح : باب ما جاء في الخطبة ، ومن طريقه أخرجه الشافعي في « الرسالة » ص٧٠٧، والطحاوي في « السرح معاني الأثار » ٣/٣، والبيهقي ١٧٩/٧.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٠٣/٤، وأحمد ١٤٢/٢، ومسلم (١٤١٢)(٥٠) في =

#### ذِكرُ الخبرِ المُدحِض قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هٰذا إخبارُ دونَ النهي

٤٠٤٨ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب ، قال : حدَّثنا أبو الوليد قال :
 حدثنا شعبة ، عن سُهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ،

عن أبي هُريرةَ ، عنِ النبيِّ ﷺ أنَّه نَهى أن يَسْتَامَ الرَّجُلُ على سَوْم أخيهِ ، أو يَخْطُبَ على خِطبةِ أخيه (١). [١٢:٢]

النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك ، وأبو و (١٤١٧) م ١١٥٤ في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ، وأبو داود (٢٠٨١) في النكاح: باب في كراهية أن يخطب الرجل على خِطبة أخيه ، والطحاوي ٣/٣، والبيهقي ٥/٤٤٣ و١/١٨٠ من طريق عبيد الله بن عمر ، والطحاوي ٤٩) والترمذي (١٢٩١) في البيوع: باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه ، والنسائي ٢/١٦ في النكاح: باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، من طريق الليث ، وأحمد ٢/٣٥١، ومسلم (١٤١٦)(٥٠)، والبغوي في «مسند ابن الجعد» (٣١٦٠) من طريق أيوب، والبخاري (١٤١٠) في النكاح: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، والنسائي ٢/٣٠ على النكاح: باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له ، والبيهقي ٧/٠٨٠ من طريق ابن جريج ، أربعتهم عن نافع ، به .

وأخرجه الطيالسي (١٩٣٠)، وأحمد ٤٢/٣ من طريق مسلم الخباط (ويقال : الخياط والعناط) عن ابن عمر . وانظر الحديث رقم (٤٠٥١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم . أبو الوليد : هو هشام بن عبد الملك الطيالسي . وأخرجه الطحاوي ٣/٤ من طريق أبي الوليد الطيالسي ، بهذا الإسناد .

وأخرجه مسلم (١٤١٣)(٥٥) في النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، و(١٥١٥) في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ، من طريق عبد الصمد، عن شعبة ، به .

وأخرجه أحمد ٢ / ٢٩ من طريق الأعمش ، عن أبي صالح ، به .

#### ذِكرُ الخبرِ الدال على أن هٰذا الزجر إنما زجر إذا رَكَنَ أَحَدُهُما إلى صاحبه وهو العِلَّة التي ذكرناها

الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُّ ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن مالكِ ، عن عَبْدِ اللَّه بن يزيد مولى الأسود بنِ سفيان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن

عن فاطمة بنتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبا عمرو بنَ حفصٍ طلَّقها أَلبَّة وهو غائبً بالشَّام ، فأرسلَ إليها وكيله بشعيرٍ ، فَسَخِطَتْهُ. فقالَ: واللَّهِ ما لَكِ علينا مِن شيءٍ ، فجاءَتْ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ ، فَذَكَرَتْ ذَلكَ لَهُ ، فقالَ : «ليسَ لكِ عليهِ نفقة » وأمرها أَن تَعْتَدُ في بَيتِ ذلكَ لَهُ ، فقالَ : «ليسَ لكِ عليهِ نفقة » وأمرها أَن تَعْتَدُ في بَيتِ أُمِّ شريك ، ثم قال : «تلك امرأة يغشاها أصحابي ، فاعتدي عند ابنِ أُمِّ مكتوم ، فإنه رجل أعمى ، فإذا حَللْتِ فآذنيني » قالت : فلما حَللْتُ ذكرتُ له أَن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم قالت : فلما حَللْتُ ذكرتُ له أَن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني ، فقال رسولُ اللَّه عَلَيْ : «أما أبو جهم ، فلا يَضَعُ خطباني ، فقال رسولُ اللَّه عَلَيْ : «أما أبو جهم ، فلا يَضَعُ عصاهُ عن عاتِقِهِ ، وأما مُعاوية ، فَصُعْلُوكُ لا مالَ لَهُ ، انكحي أسامة بن زيدٍ » قالتْ : « فكرهتُه ، ثُمَّ قالَ : « انكحي أسامة » فنكحتُهُ ، فجعلَ اللَّهُ فيهِ خيراً ، واغتبطتُ بهِ (۱) .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البغوي (٢٣٨٥) من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر ، بهذا الإسناد .

وهـو في «الموطأ» ٢٠٥٠/٢ في الطلاق: بـاب ما جـاء في نفقة المطلقة، ومن طـريقه أخـرجـه الشافعي في «الـرسـالـة» صـ٣٠٩\_٣٠٠ وأحمد ٢١٢/٦، ومسلم (١٤٨٠) (٣٦) في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، \_

وأبو داود (1718) في الطلاق: باب في نفقة المبتوتة، والنسائي 100 في النكاح: باب إذا استشارت المرأة رجلًا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 1000 و 1000، والبيهقي 1001 - 1000.

وأخرجه الطحاوي ٣/٥٦ من طريق الليث، عن عبد الله بن يزيد، به.

وأخرجه عبد الرزاق (١٢٠٢٢)، وابن أبي شيبة ٢٥٨/٤، وأحمد ٢١٢/٦ و٤١٣ و ١٤٤ و ٤١٦، والدارمي ١٣٥/٢ ـ ١٣٦، ومسلم (١٤٨٠) (٣٧) و (٣٨) و (٣٩) و (٤٠)، وأبو داود (٢٢٨٥) و (٢٢٨٦) و (٢٢٨٧)، والنسائي ٢٤/٦ في النكاح: بابخطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له، و ١٤٥/٦ في الطلاق: باب الرخصة في ذلك، و ٢٠٨/٦ باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها، والطحاوي ٣/٥ و ٦ و ٦٤ ـ ٦٥ و ٦٥ و ٦٦ و ٦٨، والبيهقي ١٧٨/٧ و ٤٣٦ و ٤٧١ -۲۷۶ و ۲۷۲، والطبراني ۲۶/(۹۰۹) و (۹۱۱) و (۹۱۱) و (۹۱۲) و (۹۱۲) و (۹۱۲) و (۹۱۲) و (۹۱۷) و (۹۱۸) و (۹۱۹) و (۹۲۰) و (۹۲۱) من طرق عن أبي سلمة، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٢٠٢٦) و (١٢٠٢٧)، وأحمد ٦/٣٧٣، ٤١٦ - ٤١٦ و ٤١٦ و ۲۱۵ و ۲۱۶ ، والحميدي (۳٦٣)، ومسلم (۱٤۸۰)(۲۲) و (٤٤) و (٤٥) (٤٦)، وأبو داود (٢٣٨٨)، والترمذي (١١٨٠) في الطلاق: باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولانفقة ، والنسائي ٦ / ١٤٤ ، و ٢٠٩ في الطلاق : باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتهالسكناها، والطحاوي ٦/٣ و ٦٤ و ٦٧ و ٦٨ ، والدارقطني ٢٢/٤ -٢٣ و٢٣ -٢٤ و ٢٥ \_ ٢٦ ، والطبراني ٢٤/(٩٣٤) و(٩٣٥) و(٩٣٦) و(٩٣٨) و(٩٣٨) و(٩٤٩) و(٩٤٩) و(٩٤٩) و(٩٤٩) و(٩٤٩) و(٩٤٩) و(٩٤٩) و(٩٤٩) و(٩٤٨) و(٩٤٩) و(٩٥١) و(٩٥١) و(٩٥١) و(٩٥١)، والبيهقي ٧/ ٣٢٩ و٤٣١ و٤٧٣ و٤٧٥ من طريق عامر الشعبي عن فاطمة.

وأخرجه أحمد ٢١١/٦ و ٤١٢ و ٤١٣، ومسلم (١٤٨٠) (٤٧) و (٤٨) و (٤٩) و (٤٩) و (٥٠)، والترمذي (١١٣٥) في النكاح: باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، والنسائي ٢/ ٢١٠ في الطلاق: باب نفقة البائنة، والطحاوي ٣/٥ و ٢٦ - ٢٧، والطبراني ٢٤/(٩٢٩) و (٩٣٠) و (٩٣١)، والبيهقي ١٨١/٧ و٤٧٣ من طريق أبي بكربن أبي الجهم العدوي (وقد تحرف في النسائي إلى: «أبي بكربن حفص» والتصويب=

#### ذكر إحدى الحالتين اللتين قد أبيح هذا الفعلُ المزجورُ عنه فيهما

٤٠٥٠ - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلْمٍ ، قال : حدثنا الأوزاعي ، عَبْدُ الرحمٰن بن إبراهيم ، قال : حدثنا الأوزاعي ، قال : حدثني أبو كثيرٍ
 قال : حدثني أبو كثيرٍ

أنه سَمِعَ أَبَا هُريرة يقول: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: « لا يَسْتَامُ اللَّه عَلَى الرَّجُلُ على الرَّجُلُ على سَوْم أُخِيهِ حَتَّى يَشْتَرِيَ أَو يَتْرُكَ ، ولا يَخْطُبُ على خَطْبةِ أَخيهِ حتى يَنْكِحَ أَو يَذَرَ » (١).

من «تحفة الأشراف» ٤٦٩/١٢) عن فاطمة.

وأخرجه عبد الرزاق (۱۲۰۲۱)، وأحمد ٤١٤/٦، والنسائي ٢٠٧/٦ ـ ٢٠٨، والطبراني ٢٤/ (٩٢٨) من طريق عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت، عن فاطمة.

وأخرجه عبد الرزاق (۱۲۰۲۵) و (۱۲۰۲۵)، وأحمد ٤١٤/٦، ومسلم (۱٤٨٠) (٤١٤)، وأبو داود (۲۲۹۰)، والطحاوي ٣/٧٣، والطبراني ٢٤/(٩٢٤) و (٩٢٥)، والبيهقي ٧٧٢/٤ ـ ٤٧٣ من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عبة، عن فاطمة.

وأخرجه أحمد ٤١٢/٦، ومسلم (١٤٨٠)(٥١)، والطبراني ٢٤/(٩٣٢)، والبيهقي ٧/٤٧٤ من طريق عبد الله البهي ، عن فاطمة .

وأخرجه النسائي ٧٤/٦ في النكاح: بأب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له ، والطحاوي ٦/٣ و٦٦، والطبراني ٧٤/(٩١٤) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن فاطمة .

وأخرجه أحمد ٤١٢/٦، والطبراني ٧٤/(٩٠٦)و(٩٠٧) من طريق ابن عباس ، عن فاطمة .

وأخرجه أحمد ٤١١/٦ من طريق تميم مولى فاطمة ، والطبراني ٢٤/(٩٣٣) من طريق الأسود بن يزيد ، كلاهما عن فاطمة .

• (١) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح ، عبد الرحمن بن إبراهيم : هو ابن عمرو الملقب بدحيم ، وأبو كثير : هو السحيمي .

وأخرجه الطحاوي في « شرح معاني الآثار » ٤/٣ من طريق بشر بن بكر ، عن الأوزاعي بهذا الإسناد . وانظر الحديث رقم (٤٠٤٦)و(٤٠٤٨).

## أبو كثير : اسمُه يزيدُ بنُ عبد الرحمٰن بنِ أُذينة .

#### ذِكرُ الحالة الثانية التي أُبيحَ استعمالُ هذا الفعلِ المزجور عنه فيهما

١٠٥١ \_ أخبرنا أيو يعلى ، قال : حدثنا عليَّ بنُ الجعد ، قال : أنبأنا صَخْرُ بن جُويريَة ، عن نافع

عن ابنِ عُمَر ، عن رسول الله على قال: «لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ على خِطْبَ أَذَنَ لَهُ على خِطْبَةِ أَخيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ الأَوَّلُ أَو يَأْذَنَ لَهُ فَيَخْطُبَ » (١) .

#### ذكر ما يقالُ للمتزوج إذا تَزَوَّج، أو عزم على العَقدِ عليه

١٠٥٧ ـ أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزيمة ، قال : حدثنا نصرُ بنُ مرزوقٍ قال : حدثنا الدّراورديُّ ، عن سُهيل بنِ أبي صالح ٍ ، عن أبيه

عن أبي هُريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ إذا أرادَ الرَّجُلُ أَنْ يتزوَّجَ قالَ لَهُ: « باركَ اللَّهُ لكَ وبَارَكَ عَلَيْكَ » (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله رجال الشيخين غير علي بن الجعد ، فمن رجال البخاري .

وأخرجه الطحاوي في « شرح معاني الآثار » ٣/٣ من طريق علي بن الجعد ، بهذا الإسناد .

وأخرجه البغوي في « مسند علي بن الجعد » (٣١٥٩)، والبيهقي ١٨٠/٧ من طريق عبد الوهاب بن عطاء ، عن صخر بن جويرية ، به . وانظر الحديث رقم (٤٠٤٧).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن ، رجاله رجال الصحيح غير نصر بن مرزوق ، فذكره ابن أبي حاتم =

#### ذِكرُ تضعيفِ الأجر لِمن تزوج بجاريته بعدَ حُسْنِ تأديبها وعتقها ولمن أسلمَ مِن أهل الكتاب

قال: حدثنا حِبانُ بنُ موسى ، قال: حدثنا حِبانُ بنُ موسى ، قال: أخبرنا عبد اللَّه، قال: أخبرنا صالحُ بنُ حَيِّ (١) أن رجلًا من أهلِ خراسان قال للشعبيِّ: إنا نقول عندنا: إن الرجل إذا أعتق أُمَّ ولده ، ثم تَزوَّجها ، فهو كالراكِب هَدْيَه ، قال الشعبيُّ: أخبرني أبو بُردة

عن أبي موسى قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: « إذا أَدَّبَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ، وأحسنَ تأديبَها ، وعلَّمها ، فأحسنَ تعليمَها ، ثم أَعْتَقَها وتَزَوَّجَهَا ، كانَ لَهُ أجرانِ ، وإذا آمنَ الرجلُ بعيسى ، ثُمَّ آمنَ بي ، فَلَهُ أجرانِ ، والعَبْدُ إذا اتَّقَى ربَّهُ ، وأطَاعَ مَوَالِيَهُ ، فَلَهُ أَجْرَانِ » (٢).

<sup>=</sup> في « الجرح والتعديل » ٤٧٢/٨ وقال: نصر بن مرزوق أبو الفتح المصري ، روى عنه الخصيب بن ناصح ، ووهب الله بن راشد ، ومحمد بن أسد ، وخالد بن نزار ، كتبنا عنه ، وهو صدوق .

وأخرجه أحمد ٣٨١/٢، والدارمي ١٣٤/٢، وأبو داود (١٢٣٠) في النكاح: باب ما يقال للمتزوج، والترمذي (١٠٩١) في النكاح: باب ما جاء فيما يقال للمتزوج، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٢٥٩)، وابن ماجه (١٩٠٥) في النكاح: باب تهنئة النكاح، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٢٠٩)، والحاكم ١٨٣/٢، والبيهقي ١٤٨/٧ من طرق عن عبد العزيسز بن محمد والحراوردي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۱) في الأصل و «التقاسيم » ٢٨١/١: «يحيى » وهو خطأ ، وهو صالح بن صالح بن حي ، وقيل : صالح بن صالح بن مسلم بن حي أبو حيان الثوري الهمداني الكوفي ، وقد ينسب إلى جده حي ، وحي لقب حيان فيقال : صالح بن حيان .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين . عبد اللَّه : هو ابن المبارك .

وأخرجه أبو داود الطيالسي (٥٢٠)، والحميدي (٨٦٨)، وأحمد =

## ذِكرُ الإِباحة للإِمام أَن يُزوِّجَ بِالمُكاتبة إذا جعل صَدَاقها أداءَ ما كُوتِبَتْ عليه

\$ 200 \_ أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال : أخبرنا وهبُ بنُ جرير، قال : حدثنا أبي ، قال : سَمِعْتُ محمد بنَ إسحاق يقول : حدثني محمدُ بن جعفر بن الزبير، عن عُروة

عن عائشة قالت: لما سَبَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ سبايا بني المُصْطَلِقِ، وقَعَتْ جويرية بِنْتُ الحارِث في السَّهم لِثابت بنِ قيس بن الشماس أوْ لابنِ عمِّه، فكاتبتْ على نفسها، وكانتِ امرأة حُلُوةً مُلاَحَةً لا يكاذُ يراها أحدُ إلا أَخذَتْ بنفسِه، فأتتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ تَسْتَعِينُه في كِتابتِها فواللَّهِ ما هو إلا أن وَقَفَتْ على رسولَ اللَّهِ عَلَيْ تَسْتَعِينُه في كِتابتِها فواللَّهِ ما هو إلا أن وَقَفَتْ على

١٩٥/٤ و ٤٠٠ و ٤٠١ و ١٥٤/١ و ١٥٤/١ و ١٥٥/١ و ١٥٥ و ١٥٥/١ و ١٥٥ و ١٥٥/١ و ١٥٥/١ و ١٥٥/١ و ١٠٠ و ١٥٤/١ و البخاري (٩٧) في العلم : باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده، و(٣٠١١) في الجهاد: باب فضل من أسلم من أهل الكتابين، و(٣٤٤٦) في أحاديث الأنبياء: باب قول الله ﴿ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها ﴾، و(٥٠٨٣) في النكاح: باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوجها، ومسلم (١٥٤) في الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته، والترمذي (١١١٦) في النكاح: باب ما جاء في الفضل في ذلك، والنسائي النكاح: باب عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها، وابن ماجه (١٩٥٦) في النكاح: باب الرجل يعتق أمة ثم يتزوجها، والبغوي (٢٥) من طرق عن صالح بن صالح، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٢٥٤٤) في العتق: باب فضل من أدب جاريته وعلمها، والترمذي (١١١٦)، وأبو داود (٢٠٥٣)في النكاح: باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، من طريقين عن عامر الشعبي، به.

وأخرجه الطيالسي (٥٠١)، والبخاري (٢٥٥١) في العتق : باب كراهية التطاول على الرقيق ، من طريقين عن أبي بردة ، به .

بابِ الحُجْرَةِ فرأيتُها كَرِهْتُها، وعَرَفْتُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ كَانَ مِن الأَمرِ ما منها مِثْلَ مارأيتُ، فقالتُ جويريةُ : يا رسولَ اللَّهِ كَانَ مِن الأَمرِ ما قَدْ عَرَفْتَ، فكاتبتُ نفسي، فجئتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ أَستعينهُ، فقالَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ : « أَوَ ما هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذٰلِكَ؟»، فقالتُ : وما هو؟ قالَ : « أَتزوجُكِ وأَقْضِي عنكِ كِتَابِتَكِ »، فقالَتْ : نَعَمْ ، قالَ : « قدْ فَعَلْتُ »، قالت: فبلغَ المسلمين ذلكَ قالوا : أصهارُ وسولِ اللَّهِ عَلَيْتُ ، قالت: فبلغَ المسلمين ذلكَ قالوا : أصهارُ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُ ، قالت: فبلغَ المسلمين ذلكَ قالوا : أصهارُ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُ ؛ فأرسلوا ما كانَ في أيديهمْ مِن سبايا بني المُصْطَلِقِ، قالت: فلقَدْ عَتَى بتزويجه مئةُ أهل بيتٍ من بني المُصْطَلِقِ، قالت : فما أعلمُ امرأةً كانَتْ أَعْظَمَ بَركةً على قَومِها المُصْطَلِقِ ، قالت : فما أعلمُ امرأةً كانَتْ أَعْظَمَ بَركةً على قَومِها منها (۱).

## ذكرُ السببِ الذي من أجله تزوَّج رسول اللَّه ﷺ جويرية بنتَ الحارث

الله بنُ محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاق بنُ براهيم الحنظليُّ ، قال : أخبرنا وهب بنُ جرير ، قال : حدثنا أبي ،

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي . رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق فروى له البخاري تعليقاً ، ومسلم متابعة ، وهو صدوق وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه . وأخرجه ابن هشام في « السيرة النبوية » ٣/ ٢٩٤ ، ٢٩٥ ، وأحمد ٣/٢٧٧ ، وأبو داود (٣٩٣١) في العتق : باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة ، والطحاوي في « شسرح معاني الأثار » ٣/ ٢١/ ، والطبراني ٢٤/ (١٥٩) ، والحاكم ٢٦/٤ ، والبيهقي ٣/٤٧ ـ ٥٧ ، وابن الأثير في « أسد الغابة » ٣/ ٥٦ ـ ٥٧ ، من طرق عن محمد بن إسحاق ، بهذا الإسناد .

وأخرجه ابن سعد في ( الطبقات ) ١١٦/٨ - ١١٧ ، والحاكم ٢٦/٤ - ٢٧ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن عائشة .

قال: سَمِعْتُ ابن إسحاق يقول: حدثني محمدُ بن جعفر بن الزبير، عن عروة

عن عائشة ، قالت : لمَّا سَبِّي رَسُولُ اللَّه عَلَيْ سبايا بني المُصْطَلِق ، وقعت جويرية بنتُ الحارث في سَهْم لثابت بن قيس بن شمَّاس أو لابن عمَّه ، فكاتبت على نفسها ـ وكانت امرأة حُلْوةً ، لا يكاد يراها أحد إلَّا أخذت بنفسه - فأتت رسولَ اللَّه ﷺ تستعينُه في كتابتها ، فَوَاللَّهِ ما هو إلَّا أن وقَفَتْ على باب الحُجْرَةِ ، فرأيتُها كَرهْتُها ، وعَرَفْتُ أن رسولَ اللَّه ﷺ سيرى منها ما رأيتُ ، فقالت جويريةُ : يا رَسُولَ اللَّه ، كان مِن الأمر ما قَدْ عَرَفْتَ، فكاتَبْتُ على نفسي ، فجئتُ رسولَ اللَّه ﷺ أستعينُه ، فقال رسول اللَّه ﷺ : «أو ما هُو خَيْرٌ مِن ذلك؟ » فقالت : وما هُو؟ فقال : « أَتَزُوَّجُكِ ، وأَقْضِي عَنْكِ كتابتَكِ »، فقالت: نَعَمْ. قال: « قد فَعَلْتُ »، فلما بلغ المسلمين ذلك ، قالوا: أصهارُ رسولِ اللَّه ﷺ ، فأرسلوا ما كان في أيديهم مِن سبايا بني المصطلق . فلقد عَتَقَ بتزويجه مئةُ أهل بيت من بني المصطلق . قالت : فما أعلمُ امرأةً كانت أعظم بركة على قومها [4:0]

## ذكر الزجر عن تزويج الرجل مِن النساء مَنْ لا تلد

عليُّ بنُ المديني ، قال : حدثنا يزيدُ بنُ هارون قال : أخبرنا المستلمُ بنُ سعيد ، عن منصور بن زاذان ، عن معاوية بن قرة

 <sup>(</sup>١) إسناده قوي ، وهو مكرر ما قبله .

عن مَعْقِل بن يسار قال: جاءَ رَجُلُ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ إني أَصَبْتُ امرأةً ذاتَ حَسَبٍ وجَمَالٍ ، ولكنها لا تَلِدُ أفأتزوَّجُهَا ؟ فنهاهُ ، ثم أتاهُ الثانيةَ فقال مثلَ ذلك ، فنهاهُ ، ثم أتاهُ الثالثة فقالَ مثل ذلكَ ، فقالَ ﷺ: « تزوجوا الودودَ فنهاهُ ، ثم أتاهُ الثالثة فقالَ مثل ذلكَ ، فقالَ ﷺ: « تزوجوا الودودَ الولودَ فإني مكاثرٌ بِكُمْ » (١).

## ذِكرُ الزجرِ عن أن يتزوَّج المرء مِن النساء من لا تَلِدُ

عدثنا أبو يعلى ، حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيم الدَّورقيُّ ، حدثنا يزيدُ بن هارون ، أخبرنا المستلِمُ بنُ سعيد ، عن منصورِ بنِ زاذان ، عن مُعاويةَ بن قُرَّة

عن مَعْقِل بن يسار، أنَّ رجلًا جاءَ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ، فقالَ : يا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ امرأةً ذَاتَ جمالٍ وإنها لا تَلِدُ قالَ : أأتزوَّجُها ؟ فنهاهُ ، ثم أتاهُ الثالثة ، قنهاهُ ، ثم أتاهُ الثالثة ، فنهاهُ وقالَ : « تَزَوَّج الوَدُودَ الوَلُودَ فإنِّي مُكَاثِرٌ بكُمْ » (٢). [٣:٢]

<sup>(</sup>١) إسناده قوي ، رجاله ثقات رجال الصحيح غير المستلم بن سعيد، فروى له أصحاب السنن ، وهو صدوق ، وثقه أحمد ، وقال ابن معين: صويلح ، وقال النسائي : ليس به بأس ، وذكره المؤلف في « الثقات » وقال : ربما خالف .

وأخرجه النسائي ٢٥/٦\_ ٦٦ في النكاح: باب كراهية تزويج العقيم، والطبراني ٧٠/(٥٠٨)، والحاكم ٢/١٦٢، والبيهقي ٨١/٧ من طرق عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وانظر الحديث الآتي.

<sup>(</sup>۲) إسناده قوى . وهو مكرر ما قبله .

وأخرجه أبو داود (٢٠٥٠) في النكاح: باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي، بهذا الإسناد.

## ذِكرُ إباحة تزويج المرءِ المرأة في شوَّال ضِدَّ قول من كرهه

المُثنَّى ، قال : حدثنا عبدُ الرحمٰن بنُ مهدي ، قال : حَدَّثنا سفيان ، عن المُثنَّى ، قال : حَدَّثنا سفيان ، عن المُثنَّى ، أمية (١) ، عن عبدِ اللَّه بن عُروة ، عن أبيه

عن عائشة أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجها في شوال ، وبَنَى بِهَا في شوال ، وبَنَى بِهَا في شوال ، فأي نسائه كان أحظَى عندَه (٢) .

## ذكرُ إباحة الإمام أن يَخْطُبَ إلى مَنْ أَحَبَّ على مَنْ أَحَبً من رعيته

١٠٥٩ ـ أخبرنا عبدُ اللَّه بن محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال : أخبرنا عبدُ الرزاق ، قال : أخبرنا مَعْمَرٌ ، عن ثابتٍ

عن أنس بن مالك قال : خَطَبَ رسولُ اللَّهِ ﷺ على جُليبيب

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصل إلى: «إسماعيل عن أبيه »، والتصويب من مصادر التخريج. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه عبد الرزاق (١٠٤٥٩)، وأحمد ٢٠٥٥ و ٢٠٠، والدارمي ٢٠٥٥، وابن سعد في « الطبقات » ٥٩/٨ و ٢٠٠، ومسلم (١٤٧٣) في النكاح: باب استحباب التزوج في شوال واستحباب الدخول فيه ، والترمذي (١٠٩٣) في النكاح: باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح، والنسائي ٢٠/٧ في النكاح: باب التزويج في شوال، و٢٠/١ باب البناء في شوال، وابن ماجه (١٩٩٠) في النكاح: باب متى يستحب البناء بالنساء، والطبراني ٢٣/(٢٨)، والبيهقي النكاح: باب متى يستحب البناء بالنساء، والطبراني ٢٣/(٢٨)، والبيهقي / ٢٩٠٧،

وأخرجه الطبراني ٢٣/(٧٠) من طريق الزهري ، عن عروة ، به . وأخرجه ٢٣/(٦٩) من طريق القاسم بن محمد ، عن عائشة .

امرأةً مِنَ الأنصارِ إلى أبيها ، قالَ : حتَّى أستأمر أُمّها (١) قال : فَنَعَمْ إِذاً ، فَذَهَبَ إلى امرأتِهِ فذكرَ ذلك لها ، فقالت (٢) : لا ها اللّهِ إِذاً (٣) وقدَ منعناها فلاناً وفلاناً ، قالَ : والجارية في سترها تَسْمَعُ ، فقالتِ الجَارية : أَتَرُدُّونَ على رسولِ اللّهِ عَلَيْ أَمْرَهُ ، إِنْ كَانَ قَدْ رَضِيهُ لَكُمْ فأنكحوه (٤) . قالَ : فكأنها حلَّتُ عن أبويها ، فقالا : صَدَقْتِ ، فذَهَبَ أبوها إلى رسولِ اللّهِ عَلَيْ ، فقالَ : إنْ فقالَ : إنْ وَضِيتَهُ لنا رضيناه ؟ فقالَ : «إني أَرْضَاه » فزوَّجها ، فَفَزِعَ أهلُ رضيتَهُ لنا رضيناه ؟ فقالَ : «إني أَرْضَاه » فزوَّجها ، فَفَزِعَ أهلُ وتَحْتَهُ قتلى من المشركينَ قَدْ قُتلَهُمْ . قالَ أنسُ بنُ مالكِ : فما رأيتُ بالمدينة ثيباً أنفقَ منها (٥).

## ذِكرُ الأمرِ للمتزوِّج بالوليمةِ ولو بشاة

٤٠٦٠ - أخبرنا عُمَرُ بن سعيد بن سنان ، والحسينُ بن إدريس ،
 قالا : حَدَّثنا أحمدُ بن أبي بكر ، عن مالِكِ، عن حُميد الطويل

عن أنس بن مالكٍ، أنَّ عبدَ الرحمٰن بنَ عـوفٍ جاءَ إلى

<sup>(</sup>١) في الأصل بعدها زيادة « أستأذن »، والصواب حذفها كما في « الموارد » (٢٢٦٨) وبقية مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل ، واستدركت من « الموارد » وبقية مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٣) هنا عند غير المصنف زيادة : ما وجد رسولُ اللَّه ﷺ إلا جليبيباً .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « فأنكحوها »، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح على شرط الشيخين .

وهو في « مصنف عبد الرزاق » (١٠٣٣٣)، ومن طريقه أخرجه أحمد ١٣٦/٣، والبزار (٢٧٤١). وذكره الهيثمي في « المجمع » ٣٦٨/٩ وقال : ورجال أحمد رجال الصحيح ، وانظر (٤٠٣٥).

رَسُولِ اللَّه ﷺ وبهِ أَثْرُ صُفْرَةٍ ، فسألهُ رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فأخبرهُ أنَّهُ تَزَوَّجَ امرأةً من الأنصار ، فقالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ ﷺ : « كَمْ سُقْتَ إليها ؟ » قالَ : زِنةُ نواة من ذهبٍ ، فقالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ ﷺ : « أَوْلِمْ وَلَوْ بشاةٍ » (١) .

وأخرجه البغوي (٣٣٠٨) من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر ، بهذا الإسناد .

وهو في « الموطأ ٢٠/٥٤٥ في النكاح: باب ما جاء في الوليمة ، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٥٣٥) في النكاح: باب الصفرة للمتروج ، والنسائي ١١٩/٦ في النكاح: باب التزويج على نواة من ذهب ، والطحاوي في « مشكل الآثار » ١٤٥/٤.

وأخرجه الحميدي (١٢١٨)، وعبد الرزاق (١٠٤١١)، وأحمد ١٩٠/٣ و ٢٠٤ و ٢٠٠ و ٢٠٠١ و ٢٠٠١ و ٢٠٠١) في البيوع: باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ﴾، و(٢٧٨١) في المناقب: باب إخاء النبي على بين المهاجرين والأنصار، و(٢٩٣٧) باب كيف آخى النبي على بين أصحابه، و(٢٠٠٥) في النكاح: باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها، و(١٩١٥) باب الوليمة ولو بشاة، و(٢٠٨٠) في الأدب: باب الإخاء والحِلف، ومسلم (١٤٢٧) إلى النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، وأبو داود (٢٠٠٩) في النكاح: باب قلة المهر، والترمذي (١٩٣٣) في البر والصلة: باب ما جاء في مواساة الأخ، والنسائي ٢/٣٧١ في النكاح: باب الهدية لمن عرس، وابن الجارود (٢٠٢١)، وأبو يعلى (٢٨٠١) و(٢٨٢٤)، والطبراني (١/(٢٧٨))، والبغوي والبيهقي ٢/٣٦٧)، وأبو يعلى (٢٨٧١) والبغوي (٢٣٨٠)، من طرق عن حميد الطويل،

وأخرجه البخاري (١٤٨٥) في النكاح: باب قول الله تعالى: ﴿ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ﴾، ومسلم (١٤٢٧)، والنسائي ١٢٠/٦ في النكاح: باب التزويج على نواة من ذهب، والبيهقي ٢٣٦/٧ من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

#### ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر أمر ندب لا حتم

البلخي ، وابن أبي عمر العَدَني ، قالا : حدثنا سفيان ، عن واثل بن البلخي ، وابن أبي عمر العَدَني ، قالا : حدثنا سفيان ، عن واثل بن داود ، عن ابنه بكر بن واثل ، عن الزهري

عن أنس، أنَّ النبيُّ عِيلِهُ أَوْلَمَ على صَفِيَّةَ بِسَويقِ وتَمر (١).

[1: ٧٢]

= وأخرجه الطيالسي (۱۹۷۸)، وأحمد ٣٧٤/٣ و٢٧٨، والبخاري (١٤٨٥)، ومسلم (١٤٢٧)(٨٠) و(٨١)، وأبو يعلى (٣٢٠٥)، والبيهقي ٧٣٧/٧ من طريق قتادة عن أنس.

وأخرجه مسلم (١٤٢٧)(٨٣) من طريق أبي حمزة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أنس . وانظر الحديث رقم (٤٠٩٦).

وقوله: «كم سقت إليها» أي: ما أمهرتها ، وقيل للمهر: سوق ، لأن العرب كانت أموالهم المواشي ، فكان الرجل إذا تزوج ، ساق إليها الإبل والشاء مهراً لها .

(١) إسناده قوي من أجل بكر بن وائل . ابن أبي عمر العدني : هو محمد بن يحيى بن أبي عمر . وسفيان : هو ابن عيينة .

وأخرجه أبو داود (٣٧٤٤) في الأطعمة : باب في استحباب الوليمة عند النكاح ، والطبراني ٢٤/(١٨٤)، والبيهقي ٢٦٠/٧ من طريق حامد بن يحيى البلخي ، عن سفيان ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الترمذي (١٠٩٥) في النكاح: باب ما جاء في الوليمة، وفي « الشمائل » (١٧٨)، وابن ماجه (١٩٠٩) في النكاح: باب الوليمة، من طريق ابن أبي عمر العدني، به. (وقد تصحف في « سنن الترمذي » و« شمائله » « ابنه » إلى : « أبيه » ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب.

وأخرجه الترمذي (١٠٩٦)، والنسائي في «الكبرى» (كما في «التحفة» ٢/٣٧٧) من طريق ابن أبي عمر العدني، عن الحميدي، عن سفيان، به.

وأخــرجـه ابن مــاجـه (۱۹۰۹)، والحميــدي (۱۱۸٤) ومن طريقــه أبــو يعلى (۳۵۸۰)، من طريق سفيان ، به .

## ذِکرُ ما أولمَ به ﷺ على زينب بنت جحش ٍ حين بنى بها

عن عن حُميد عن عُميد الفَضْلُ بنُ الحُبابِ ، قال : حدثنا مُسَدَّدٌ ، عن يحيى ، عن حُميد

عن أنس قال: أَوْلَمَ رسولُ اللَّهِ عَلَى فَأَوْسَعَ المسلمينَ خبزاً وَلَحماً ، كَما كَانَ يصنعُ إِذَا تَزُوجَ ، فَأَتَى خُجَرَ أَمهاتِ المؤمنين ، فسلَّمَ عليهِنَّ ويدعون لَهُ ، ثم رَجَعَ وأنا مَعَهُ ، فلمَّا المؤمنين البيتِ إذا رجلانِ يذكران بينهما الحديثَ في ناحيةِ انتهينا إلى البيتِ إذا رجلانِ يذكران بينهما الحديثَ في ناحيةِ البيتِ ، فلما أبصرَهُما ولَّى راجعاً ، وأنزلَ اللَّهُ آيةَ الحِجَابِ (١).

[1::0]

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد ٣/١١، وأبو يعلى (٣٥٥٩)، وابن الجارود (٧٢٧) من طريق سفيان عن الزهري ، به . وقال الترمذي : وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن عيينة ، عن الزهري ، عن أنس ، ولم يذكروا فيه « عن واثل عن ابنه ». وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث ، فربما لم يذكر فيه « عن واثل عن ابنه » وربما ذكره . وانظر الحديث رقم (٤٠٦٤).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط البخاري . رجاله رجال الشيخين غير مسدد ، فمن رجال البخاري . يحيى : هو ابن سعيد القطان .

وأخرجه البخاري (١٥٤) في النكاح: باب ٥٥، عن مسدد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٩٨/٣ و١٠٥ و ٢٦٠ و ٢٦٣، والبخاري (٤٧٩٤) في تفسير سورة الأحزاب: باب ﴿ لا تدخلوا بيوت النبي إلاّ أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ﴾، وابن سعد في « الطبقات » ٢٠٦/٨ و٢٠٠، وابن جرير الطبري في « جامع البيان » ٢٧/٢٧ ـ ٣٨، والبغوي (٢٣١٣) من طرق عن حميد، به.

وأخرجه أحمد ١٩٥/٣ ـ ١٩٦ و٢٤٦، ومسلم (١٤٢٨)(٨٧) في النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها، و(٨٩) و(٩٠) باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس، وأبو يعلى (٣٣٣٢)، وابن سعد في «الطبقات» ١٠٥/٨ من طريقين عن ثابت، عن أنس.

## ذكرُ استعمال ِ المصطفى ﷺ الحَيْسَ عندَ تزويجه صَفِيَّةَ

قال : حدثنا عبدُ الفضلُ بنُ الحُبابِ قال : حدثنا عِمرانُ بنُ ميسرة ، قال : حدثنا عبدُ الوارث بنُ سعيد ، عن شُعيب بن الحبحاب

عن أنس بن مالكٍ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أعتقَ صَفِيَّةَ ، وجَعَلَ عِتْقَ صَفِيَّةَ ، وجَعَلَ عِتْقَها صَدَاقَها ، وأَوْلَمَ عليها بِحَيْس ِ (١) .

وأخرجه أحمد ١٦٨/٣ و٢٣٦، والبخاري (٥١٦٦) في النكاح: باب الوليمة حق، و(٦٢٣) في الاستئذان: باب آية الحجاب، ومسلم (١٤٢٨)(٩٣)، والطبري ٣٧/٢٢، والطبراني ٢٤/(١٣٠) و(١٣١)، وابن سعد ١٠٦/٨-١٠٧، والبيهقى ٨٧/٧ من طريق الزهري عن أنس.

وأخرجه البخاري (٤٧٩١)، و(٦٢٣٩)، و(٢٧١١)، ومسلم (١٤٢٨) (٩٢)، والبيهقي ٧/٧٨، والواحدي في وأسباب النزول و ١٤٢٠ من طرق عن المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي مجلز ، عن أنس .

وأخرجه البخاري (٥١٦٣) في النكاح: باب الهدية للعرس، تعليقاً من طريق أبي عشمان الجعد، عن أنس، ووصله مسلم (١٤٢٨)(٩٤) و(٩٥)، والتسرمذي (٣٢١٨)، في التفسير: باب من سورة الأحزاب، والطبراني ٢٤/(٢٥).

وأخرجه البخاري (٤٧٩٢)، والطبـري ٣٨/٢٢، وابن سعد ١٠٥/٨ ـ ١٠٦، والطبراني ٢٤/(١٢٨) من طريق أبي قلابة ، عن أنس .

وأخرجه البخاري (٧٤٢١) في التوحيد: باب وكان عرشه على الماء، وابن سعد ١٠٦٨، والطبراني ٢٤/(١٢٧) من طريق عيسى بن طهمان، عن أنس. وأخرجه الترمذي (٣٢١٩)، والطبرى ٣٨/٢٧ من طريق بيان، عن أنس.

(١) إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمران بن ميسرة ، فمن رجال البخاري .

وأخرجه البخاري (٥١٦٩) في النكاح : باب الوليمة ولو بشاة ، ومن طريقه البغوي (٢٧٧٤) عن مسدَّد ، عن عبد الوارث بن سعيد ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ۱۷۲/۳، والبخاري (٤٧٩٣)، ومسلم (١٤٢٨)(٩١)، وابن
 جرير الطبري ٣٧/٢٢، من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس.

## ذِكرُ الشيء الذي اتُّخذ منه الحيس عندَ تزويج المصطفى ﷺ صفية

المجاهبة بالمبارة عمر بن سنان الطائي بمنبج ، وإبراهيم بن أبي أمية بطرسوس شيخان عابدان فاضلان (١) ، قالا : حدثنا حامد بن يحيى البلخي ، قال : حدثنا سفيان ، عن وائل بن داود ، عن ابنه بكر بن وائل ، عن الزهري

وأخرجه عبد الرزاق (۱۳۱۱) من طريق يونس بن عبيد ، عن شعيب بن الحبحاب مرسلًا .

وأخرجه أحمد ٣٩٩/٣ و٢٤٢ و٢٨٠، والبخاري (٤٢٠٠) في المغازي: باب غزوة خيبر، و(٨٦٥)، ومسلم (١٣٥٥) (٨٥٥) ص ١٠٤٥، والنسائي ١١٤/٦، وابن ماجه (١٩٥٧) في النكاح: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، وابن سعد ٢٢٤/٨ ـ ١٢٥، وأبو يعلى (٣٣٥١)، والدارقطني ٢٨٦/٣ من طريق ثابت، عن أنس.

وأخرجه مسلم (١٣٦٥)(٨٥) ص١٠٤٥ من طريق أبي عثمان الجعد، عن أنس. وانظر الحديث رقم (٤٠٩١).

والحيس: هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق والفتيت.

وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحَيْسُ يُدعى جندب (١) في الأصل: « بطرسوس وغيرها » والمثبت من « التقاسيم » ٢٢٨/٤ - ٢٢٩.

وأخرجه أحمد ١٨١/٣ و٢٣٩ و٢٩١، والبخاري (٥٠٨٦) في النكاح: باب من جعل عتق الأمة صداقها، ومسلم (١٣٦٥)(٨٥) ص١٠٤٥ في النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها، والنساثي ١١٤/١و١١٥ في النكاح: باب التزويج على العتق، والدارمي ١٠٤٧ وابن سعد ١٢٤/٨ - ١٢٥ و١٢٥، وابن الجارود (٧٢١)، والطحاوي في «شرح معاني الأثار ٣٠/٣، والطبراني في د الصغير ١٦٦/٢، وفي « الكبير ٣ ٤٤/(١٨٠)و(١٨١) من طرق عن شعيب بن الحبحاب، به.

عن أنس بنِ مالك، أنَّ النبيَّ ﷺ أَوْلَمَ على صَفِيَّةَ بسويقٍ وتمرٍ (١).

## ذِكرُ وصفِ تزويج المصطفى ﷺ أمّ سلمة

وحُ بنُ عبادة ، حدثنا ابنُ جريج ، أخبرني حبيبُ بنُ أبي ثابت، أن عبد أن عبادة ، حدثنا ابنُ جريج ، أخبرني حبيبُ بنُ أبي ثابت، أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمر ، والقاسِم بن محمد بن عبد الرحمٰن بن عبد الرحمٰن بن هشام أخبراه أنَّهما سَمِعا أبا بكر بن عبد الرحمٰن بن الحارث بن هشام يخبر

أنَّ أمَّ سلمة زوجَ النبيِّ عَلَيْ أخبرتُهُ أنها لما قَدِمَتْ المدينة أخبرتُهم أنها بنتُ أبي أمية بن المغيرة ، فكذَّبوها ، وجعلوا يقولُونَ : ما أكذب الغرائب ، ثم أنشأ ناسٌ منهم الحَجَّ ، فقالوا : تَكْتُبِينَ إلى أهلكِ ، فكتبتُ معهمْ ، فرجعوا إلى المدينة ، فصدَّقوها ، فازدادتْ عليهم كَرَامة ، فقالتْ : لما وضَعْتُ زينب ، جاءني النبيُّ عَلَيْ يَخْطُبُني ، فقلتُ : مثلي الا يُنكَحُ ، أما أنا ، فلا ولَد فيَّ ، وأنا غيورُ ذاتُ عيالٍ ، قالَ عَلِي : وأنا أَكْبَرُ منكِ ، وأما الغيالُ ، فإلى اللهِ والى رسوله » ، فتزوَّجها رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وقال : « إني آتيكُم وأخرجتُ حبَّاتٍ مِن شعيرٍ كانتْ في جَرَّتي ، وأخرجتُ شحماً ، فَعَصَدْتُ لَهُ ، قالَ : فباتَ ثم أصبحَ ، فقالَ وأخرجتُ شحماً ، فَعَصَدْتُ لَهُ ، قالَ : فباتَ ثم أصبحَ ، فقالَ

<sup>(</sup>١) هو مكرر الحديث رقم (٤٠٦١).

حين أصبح : « إِن بِكِ على أهلكِ كَرَامةً إِن شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وإِن أُسَبِّع لِنسائي » (١).

(١) إسناده حسن . عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمر : ذكره المؤلف في و الثقات » وكذلك القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن هشام المقرون به ، فيتقوى أحدهما بالآخر ، وباقى رجاله ثقات على شرط الشيخين .

وأخرجه ابن سعد في « الطبقات » ٩٣/٨ ـ ٩٤ من طريق روح بن عبادة ، بهٰذا الإسناد .

وأخرجه عبد الرزاق (١٠٦٤٤) ومن طريقه أحمد ٣٠٧/٦، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٩/٣، والطبراني ٢٣/(٥٨٥)، ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» ص٧٦٩، وأخرجه الشافعي في «مسنده» ٢٦/٢-٢٧، والنسائي في «الكبرى» (كما في «التحفة» ٣٨/١٣) وأحمد ٣٠٧-٣٠٠ من طرق عن ابن جريج، به. وقد تحرف في «مسند الشافعي» والطبراني «عبد الحميد ابن عبدالله» إلى «عبد المجيد بن عبدالله».

وأخرجه الشافعي ٢٦/٢ من طريق ابن جريج عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، به مختصراً وفيه انقطاع .

وأخرجه الطبراني ٢٣/(٥٨٦) من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، به مختصراً ، وفيه انقطاع أيضاً .

وأخرجه مالك ٢٩٢/٥ في النكاح: باب المقام عند البكر والأيم، وعبد الرزاق (١٠٦٤٥) (١٠٦٤٦)، وأحمد ٢٩٢/٦، والدارمي ٢٩٤٢، واحمد (١٤٤٠)، وأحمد الرزاق (١٤٤٠) (١٤) و(٢٤) في الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، وأبو داود (٢١٢٧) في النكاح: باب في المقام عند البكر، والنسائي في « الكبرى» (كما في « التحفة » ٣٨/١٣)، وابن ماجه (١٩١٧) في النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب، وابن معاني معد ٨/٧١ و٩٤، والدارقطني ٣٨/١٤، والطحاوي في « شرح معاني الأثار» ٣٩/٢، والطبراني ٣٣/(٥٩١) و(٥٩٢)، والبغوي (٢٣٢٧) من طريق عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبيه به مختصراً.

وأخرجه مسلم (١٤٦٠) (٤٣)، وابن سعد ٩١/٨، والدارقطني ٢٣/(٤٩٩) و (٥٨٧) من طريق عبد الواحد بن أيمن، والدارقطني ٢٨٤/٣ من طريق عبد العزيز= عامر بن عبد الله بن الزبير الزبير الزبير الله بن الزبير الزبير الزبير الزبير

عن أبيه، أنَّ رَسُولَ اللَّه عِيدٌ قال : ﴿ أَعْلِنُوا النِّكَاحَ ﴾ (١)

#### = ابن عياش، كلاهما عن أبي بكر، به مختصراً.

وأخرجه مسلم (١٤٦٠)(٤٦)، والشافعي ٢٦/٢، وابن سعد ٩٢/٨-٩٣، والدارقطني ٢٨/٣، والطحاوي في «شرح معاني الأثار ٣ ٢٨/٣ من طريق عبد الملك بن أبي بكر بن (وقد تحرفت في «مسند الشافعي ١ إلى : عن) عبد الرحمن مرسلا. وانظر الحديث رقم (٢٩٤٩).

(١) إسناده حسن. عبد الله بن الأسود: قال أبو حاتم في « الجرح والتعديل » : شيخ لا أعلم روى عنه غير عبد الله بن وهب ، وذكره المؤلف في « الثقات »، وباقي رجاله ثقات رجاله الشيخين غير حرملة ، فمن رجال مسلم .

وأخرجه أحمد وابنه عبد الله في « المسند » ٤/٥، والبزار (١٤٣٣)، وأبو نعيم في « الحلية » ٣٨٨/٧ من طرق عن ابن وهب ، بهذا الإسناد .

وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وقال : سمعه منه ابن وهب ، وذكره الهيثمي في « المجمع » ٢٨٩/٤ وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني في « الكبير » و« الأوسط » ، ورجال أحمد ثقات .

وفي الباب عن محمد بن حاطب الجمحي رفعه « فصل ما بين الحلال والحرام المصوت والسدف في النكساح ». أخرجه أحمد ١٨/٣٤ و٤ (٢٥٩، والترمذي (١٠٨٨)، والنسائي ٢٧٧/، وابن ماجه (٨٩٦) وسنده حسن كما قال الترمذي ، وصححه الحاكم ١٨٤/٢ ووافقه الذهبي .

قال المناوي في ( فيض القدير ) ١٠/٢ في تفسير هذا الحديث ، أي : أظهروه إظهاراً للسرور وفرقاً بينه وبين غيره من المآدب ، وهذا نهي عن نكاح السر ، وقد اختلف في كيفيته ، فقال الشافعي : كل نكاح حضره رجلان عدلان ، وقال أبو حنيفة : رجلان أو رجل وامرأتان خرج عن نكاح السر ، وإن تواصوا بكتمانه ، وذهبوا إلى أن الإعلان المأمور به هو الإشهاد ، وقال المالكية : نكاح السر أن =

قال الشيخُ رضي الله عنه: معناه: أعلنوا بشاهدين عدلين (١).

## ذِكرُ الأمر بالإنكاح إلى الحجَّامِينَ واستعمال ذلك منهم

عدثنا أَسَدُ بنُ موسى ، حدَّثنا حمادُ بنُ سَلَمَةَ ، عن محمد بنِ عمرهِ ، عن أبى سَلَمَةً ، عن محمد بنِ عمرهِ ، عن أبى سَلَمَةً

عن أبي هُريرة، أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قالَ : «يا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبِا هِنْدٍ وانْكِحُوا إليهِ » وكانَ حَجَّاماً (٢). [٧٠:١]

= يتواصوا مع الشهود على كتمانه ، وهو باطل ، فالإعلان عندهم فرض ، ولا يغني عنه الإشهاد ، والأقرب إلى ظاهر الخبر أن المراد بالإعلان إذاعته بين الناس ، وأن الأمر للندب .

(١) في هامش الأصل: في نسخة: بشاهدي عدل.

( $\Upsilon$ ) إسناده حسن . محمد بن عمرو \_ وهو ابن علقمة الليثي \_ حسن الحديث ، وباقي رجال ثقات .

وأخرجه الحاكم ١٦٤/٢، ومن طريقه البيهقي ١٣٦/٧ من طريق محمد بن يعقوب، عن الربيع بن سليمان، بهذا الإسناد، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه اللهجيي. وحسن إسناده ابن حجر في د التلخيص ١٦٤/٣٠.

وأخرجه أبو داود (٢١٠٢) في النكاح: باب في الأكفاء، والدارقطني ٣٠٠/٣٠٠، والطبراني في «الكبير ٢٢/(٨٠٨) والبيقي ٧١٦/١٠٥٠ من طرق عن حماد بن سلمة، به.

وأخرجه البخاري في « التاريخ الكبير » ١ / ٢٦٨ من طريق محمد بن يعلى ، عن محمد بن عمرو ، به تعليقاً .

وفي الباب حديث عائشة عند الدارقطني ٣٠٠٠٣ و٣٠١ بلفظ: دمن سره أن ينظر إلى من صور الله الإيمان في قلبه فلينظر إلى أبي هند، وقال =

## ذِكرُ الزجر عن سؤالِ المرأةِ الرجلَ طلاق أُختها لتكتفىءَ ما في صَحْفتِها

عَبْدُ اللَّه بنُ محمد بنِ سَلْمٍ ، قال : حَدَّثنا الطَّفاوي ، قال : محمدُ بنُ عبد الأعلى الصَّنعاني بمكة ، قال : حدَّثنا الطَّفاوي ، قال : حدَّثنا أيوبُ ، عن محمد

عن أبي هُريرة قال: قال رَسُولُ اللَّه ﷺ: « لا تُنْكَحُ المَوْأَةُ على عَمَّتِهَا ، ولا على خَالَتِهَا ، ولا تَسْأَلُ المَوْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ ما في صَحْفَتِهَا ، فإنَّ لَهَا مَا كُتِبَ لها » (١). [٧:٧]

= رسول اللَّه ﷺ: «أنكحوه وانكحوا إليه». وذكره الهيثمي في المجمع ٩٧٧٧٩ وقال : رواه الطبراني في «الأوسط »وفيه عبد الواحد بن إسحاق الطبراني ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

وقوله: «أنكحوا أبا هند» أي: بناتكم، «وانكحوا إليه» أي: اخطبوا إليه بناته. انظر «بذل المجهود» ١١٤/١٠.

(۱) إسناده على شرط الصحيح . الطفاوي ـ وهو محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر البصري ـ روى له البخاري ، وهو من شيوخ أحمد بن حنبل ، وثقه ابن المديني ، وقال أبو حاتم : صدوق إلا أنه يهم أحياناً ، وقال ابن معين : لا بأس به ، وقال أبو زرعة : منكر الحديث ، وأورد له عدة أحاديث ، وقال : إنه لا بأس به ، قلت : وقد توبع على حديثه هذا . أيوب : هو ابن أبي تميمة السختياني ، ومحمد : هو ابن سيرين .

وأخرجه عبد الرزاق (١٠٧٥٣)، وأحمد ٢٧٢/١٤ و٢٧٤ و٤٨٩ و٥٠٥ و٥١٥، ومسلم (١٤٠٨)(٣٨) في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، والترمذي (١١٢٥) في النكاح: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، والنسائي ٩٨/٦ في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، وابن ماجه (١٩٢٩) في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، والبيهقي ٥/٥٤٥ و٧/١٦٥ من طريق هشام بن حسان، ومسلم (١٤٠٨)(٣٩) من طريق داود بن أبي هند، كلاهما عن محمد بن سيرين، بهذا الإسناد.

## ذكرُ البيانِ بأن المرأةَ إذا وَقَعَ في خَلَدِها بعضُ ما ذكرت لها أن تَنْكِحَ دونَ سؤالها طلاقَ أُختها

١٩٠٦٩ ـ أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكٍ ، عن أبي الزُّناد، عن الأعرج

عن أبي هُريرة، أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قَالَ : « لا تَسْأَلِ المَوْأَةُ طَلاقَ أُختِها ، لِتَسْتَفْرِغَ ما في صَحْفَتِها ، ولِتَنْكِحَ ، فإنَّ لها ما قُدِّرَ لها » (١).

= وأخرجه سعيد بن منصور (٦٥٠) و(٦٥١)، وعبد الرزاق (١٠٧٥) و (١٠٧٥) و (١٠٧٥)، وأحمد ٢٢٩/٢ و ٤٢٣، ومسلم (١٤٠٨) (٣٧) و (٤٠)، والنسائي ٢٧/٦ باب الجمع بين المرأة وعمتها، والبيهقي ١٦٥/٧ من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة.

وأخرجه البخاري (٥١١٠) في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم (١٤٠٨) (٣٥) و(٣٦)، وأبو داود (٢٠٦٦) في النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، والنسائي ٩٦/٦ - ٩٧، والبيهقي ١٦٥/٧ من طريق قبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة.

وأخرجه مسلم (١٤٠٨)(٣٤)، والنسائي ٩٧/٦، والبيهقي ١٦٥/٧ من طريق عراك بن مالك ، عن أبي هريرة .

وأخرجه النسائي ٧٧/٦ من طريق عبد الملك بن يسار ، عن أبي هريرة . وأخرجه سعيد بن منصور (٦٥٣) من طريق إبراهيم النخعي ، عن أبي هريرة وانظر الحديث رقم (٤٠٤٦) و(٤٠٢٩) و(٤٠٧٠)و(٤١١٣) و(٤١١٥) و(٤١١٧).

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين .

وأخرجه البغوي (٣٢٧١) من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد.

وهو في « الموطأ » ٩٠٠/٢ في القدر : باب جامع ما جاء في أهل القدر ، ومن طريقه أخرجه البخاري (٦٦٠١) في القدر : باب وكان أمر الله قدراً مقدوراً ، وأبو داود (٢١٧٦) في الطلاق : باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له .

وأخرجه سعيد بن منصور (٩٠٥٤) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه ،

به

## ذِكرُ العِلَّةِ التي مِن أجلها زجر عن هٰذا الفعلِ

قال : حدثنا الوليدُ بنُ مسلم ، قال : حدَّثنا عبدُ الرحمٰن بنُ إبراهيم ، قال : حدَّثنا أبو كثيرٍ السَّحَيْمِيُّ السَّحَيْمِيُّ

أنه سَمِعَ أبا هُريرة يقول: قال رَسُولُ اللَّه ﷺ: « لا تَسْأَل المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ ما في صَحْفَتِها ، فإنَّ المُسْلِمَةَ أُخْتُ المُسْلِمَةِ » (١).

وأخرجه البيهقي ٧/١٨٠ من طريق جعفر بن ربيعة ، عن الأعرج ، به .
 وأخرجه الحميدي (١٠٢٦)، وأحمد ٢٣٨/٢ و ٢٧٤ و ٤٨٧، والبخاري (٢١٤٠) و (٣٠) و (٣٠)، والنسائي ٢١٧٦ ـ
 ٧٧ و ٢٠٨/٧ و ٢٥٨ ـ ٢٥٩ و ٢٥٩، وابن الجارود (٢٧٧)، والبيهقي ٥/٣٤٤ من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد ٢/٤٨٩ و٥٠٨ و٥١٦، ومسلم (١٤٠٨)(٣٨) و(٣٩) من طريق ابن سيرين ، عن أبي هريرة .

وأخرجه البخاري (٥١٥٢)، والنسائي ٢٥٨/٧ ـ ٢٥٩ من طريق أبي سلمة ، عن أبي هريرة .

وأخرجه مسلم (١٥١٥)(١٧)، والنسائي ٧/٥٥/ من طريق أبي حازم ، عن أبي هريرة .

وأخرجه أحمد ٢ / ٤١٠ و و بعيد بن منصور (٦٥٣) من طريق إبراهيم النخعي ، عن أبي هريرة .

وأخرجه أحمد ٣٩٤/٢ من طريق الوليد بن رباح ، و١٢/٢٥ من طريق أبي صالح كلاهما عن أبي هريرة. وانظر الحديث رقم (٤٠٤٦) و (٤٠٦٨) و (٤٠٢٨).

(١) إسناده صحيح على شرط الصحيح . عبد الرحمن بن إبراهيم : هو الملقب بدحيم .

وأخرجه أحمد ٣١١/٢ عن هاشم ، عن أيسوب بن عتبة ، عن أبي كثير السحيمي ، بهذا الإسناد . وانظر الحديث رقم (٤٠٤٦) و(٤٠٦٨) و(٤٠٦٨).

## ١ ـ باب الولي

العبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُرَيْمَةَ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ بشار قال : حدثنا عَبْدُ الأعلى ، قال : حدثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن الحسن

عن مَعْقِل بن يسارٍ قال: كَانَتْ أَخْتُهُ تحتَ رَجُلٍ ، فطلَّقَها، ثمَّ خَلِّي عنها حتَّى انْقَضَتْ عِدَّبُها، ثم قرَّب يخطُبُها (۱) ، فَحَمِي مَعْقِلٌ مِنْ ذلك ، وقالَ: خَلِّى عنها وهوَ يقْدِرُ عليها ، فحالَ بينَهُ وبينَها ، فأنزلَ اللَّهُ: ﴿ وإذا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنها وهو تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بالمَعْرُوفِ ﴾ ، [ البقرة: ٢٣٢] (٢) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فخطبها »، والمثبت من « التقاسيم » ٨٤/٢.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين . عبد الأعلى : هو ابن عبد الأعلى البصري ، وسعيد : هو ابن أبي عروبة ، وقتادة : هو ابن دعامة .

وأخرجه الطبري (٤٩٢٧)، والبيهقي ١٠٣/٧ -١٠٤ من طريق محمد بن بشار، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٥٣٣١) في الطلاق: بـاب (وبعولتهن أحق بـردهن)، والبيهقي ١٠٣/٧ ـ ١٠٤ من طريق محمد بن المثنى ، عن عبد الأعلى ، به . وأخرجه الدارقطني ٢٢٤/٣ من طريق روح عن سعيد ، به .

قال أبو حاتم : أُضمرَ في هٰذا الخبرِ : فتزوجتْ زوجاً آخر (١).

وأخرجه الطيالسي (٩٣٠)، والبخاري (٤٧٩) في التفسير: باب ﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ﴾، وأبو داود (٢٠٨٧) في النكاح: باب في العضل، والنسائي في «الكبرى» (كما في «التحفة» /٢٩١٤)، والطبري في « تفسيره » (٤٩٢٩)، والسدارة طني ٣ / ٢٧٤، والسطبراني ٢٠ / (٤٦٨)، والبيهقي ٧ / ٤٠١، والواحدي في « أسباب النزول » ص٠٥ - ٥١ من طريق عباد ( وقد تحرف في الواحدي إلى : عباس) بن راشد ، والبخاري (٤٧٩٥) تعليقاً ، ووصله (١٠٤٥) في النكاح : باب من قال لا نكاح إلا بولي وفيه تصريح الحسن بسماعه من معقل ، و(١٣٠٠)، والنسائي في « الكبرى» (كما في والبيهقي ١٩٣٧) والسطبري (٤٩٣١)، والسطبراني ٢٠ / (٤٦٧)، والبيهقي ١٩٣١ و ١٩٣١ و ١٩٣١)، والسطاحدي في « أسباب النزول » ص٥٠، والبغوي في « شرح السنة » (٢٢٦٣)، وفي « التفسير » ١٠١١، من طريق يونس بن عبيد ، والترمذي (٢٩٨١) في تفسير القرآن : باب ومن سورة البقرة ، والطيالسي (٩٣٠)، والطبراني ٢٠ / (٤٧٧)، والواحدي ص٥١، من طريق مبارك بن فضالة ، والطبري (٤٩٨١)، والطبراني ٢٠ / (٤٧٧)، والحاكم ٢ / ١٨٠٠ من طريق الفضل بن دلهم ، أربعتهم عن الحسن ، به .

وأخرجه الطبري (٤٩٣٠) من طريق سعيد ، عن قتادة ﴿ وإذا طلقتم . . . ﴾ ذكر لنا أن رجلًا طلق امرأته تطليقة . . .

وأخرجه (٤٩٣٨) عن ابن حميد ، عن جرير ، عن منصور ، عن رجل ، عن معقل بن يسار .

وذكره السيوطي في « الدر المنثور، ١ /٦٨٥ وزاد نسبته إلى وكيع ، وعبـد بن حميد ، وابن ِ المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه .

وقوله : ﴿ خُلِّي عنها ﴾، أي : تركها . ومثله : خلا عنها .

(١) هذا وهم من أبي حاتم لم يتابع عليه ، فلم يذكر أحد ممن عرض لهذا الحديث بالشرح والبيان هذا الإضمار ، وليس ثمة حاجة إليه ليصح معنى الحديث ، لأنها طلقت طلاقاً رجعياً يحق لزوجها أن يعود إليها من غير محلل .

## ذِكرُ الإِباحةِ للإِمام أن يُزَوِّجَ المرأَّة التي لا يكونُ لها ولي غيره مَنْ رَضِيَتْ مِن الرجالِ وإن لم يَفْرض الصَّداقَ في وقتِ العقد

القاسم الحَرَّاني ، قال : حدثنا محمدُ بن سَلَمَةَ ، عن أبي عبدِ الرحيم (٢) بنُ القاسم الحَرَّاني ، قال : حدثنا محمدُ بن سَلَمَةَ ، عن أبي عبدِ الرحيم (٢) عن زيدِ بنِ أبي أبي حبيب ، عن مَرْثَدِ بنِ عبد اللَّه اليَّزِنِيُّ

عن عُقبة بن عامر قال: قالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: « خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ » وقالَ النبي ﷺ لرجل : « أَتَرْضَى أَنْ أَزَوِّجَكِ فُلانة » ؟ قالَ : نعم ، قالَ لها : « أَتَرْضَيْنَ أَنْ أَزَوِّجَكِ فُلاناً » ؟ قالت : نعم ، فزوَّجَهَا ﷺ ، ولم يَفْرِضْ صَدَاقاً فلحلَ بها ، فلم يُعْطِها شيئاً ، فلما حضرته الوَفَاةُ قالَ : إنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ زوَّجني فُلانة ولم أَعْطِها شيئاً وقد أعطيتُها سهمي مِنْ خَيْبَرَ ، فكانَ له سَهْمٌ بخيبر ، فأخذتُهُ فباعتُهُ ، فبلغَ مئة ألفٍ (٣).

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصل إلى : «هشام »، والتصويب من « الموارد » (١٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصل إلى : « عبد الرحمن »، والتصويب من « الموارد ».

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح . هاشم بن القاسم ـ وهو ابن شيبة الحراني ـ قال ابن أبي حاتم : كتب إلي وإلى أبي ببعض حديثه ، محله الصدق ، وذكره المؤلف في « الثقات » ، وهو ـ وإن تغير لما كبر ـ رواية أبي عروبة عنه قديمة ، وباقي رجاله ثقات على شرط مسلم . محمد بن سلمة : هو ابن عبد الله الحراني ، وأبو عبد الرحيم : هو خالد بن أبي يزيد .

وأخرجه أبو داود (٢١١٧) في النكاح: باب فيمن تزوج ولم يُسَمِّ صداقاً حتى مات، والحاكم ١٨١/٢ من طريق عبد العزيز بن يحيى، عن محمد بن سلمة، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

## ذِكرُ الزجرِ عن أن يزوج الوليُّ المرأة بغير صَدَاقِ عَدْل مِكونُ بينهما

عدثنا ابنُ قتيبة ، قال : حدثنا حرملةً ، قال : حدثنا ابنُ وهبٍ ، قال : حدثنا يونسُ ، عن ابنِ شهابٍ ، قال : حدثني عُروةُ بنُ الزبير

أنهُ سأل عائشة عن قول الله : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنَ لَا تُقْسِطُوا فِي النِّتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ مَثْنَى وثُلاثَ ورُبَاعِ ﴾ ، [ النساء : ٣ ] . قالت : يا ابنَ أُختي هٰذه اليتيمةُ تَكُونُ في حِجْرِ وَلِيّها تُشَارِكُهُ في مالِهِ فَيُعْجِبُهُ مالُها وجَمَالُها ، فَيُعْظِيها فَيُريدُ وَلِيّها أَن يتزوَّجَها بِغَيْرِ أَن يُقْسِطَ (١) في صَدَاقِها ، فَيُعْظِيها فَيْرِ أَن يُقْسِطُ (١) في صَدَاقِها ، فَيُعْظِيها مَثْلُ ما يُعْظِيها غَيْرُهُ ، فَنُهُوا أَن يَنْكِحُوهنَّ إِلا أَن يُقْسِطُوا لَهُنَّ مَهْراً على سُنّتهنَّ (١) من الصَّدَاقِ ، وأُمِرُوا أَن يَنْكِحُوا ما طَابَ لَهُمْ مِنَ النّسَاءِ سِواهُنَّ .

قال عروة : قالت عائشة : ثم إنَّ الناسَ استفتوْا بَعْدَ هٰذه الآية فيهم ، فأنزلَ اللَّه : ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُم فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتي لا فيهنَّ ومَا يُتْلَى عَلَيْكُم فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتي لا تُؤتونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ ، [ النساء : تُؤتونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ ، [ النساء : الله أنه يُتلَى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قالَ فيها : ﴿ وإنْ خِفْتُم أَلا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فانْكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِن النِّسَاءِ ﴾ قالت عائشة : وقال اللَّهُ في فانْكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِن النِّسَاءِ ﴾ قالت عائشة : وقال اللَّهُ في

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يبسط»، والتصويب من « التقاسيم » ٢ / ٨٤.

<sup>(</sup>Y) في « الصحيحين »: ويبلغوا أعلى سُنَّتهن .

الآية الأخرى (١) رغبة أحدِكم عن يتيمتِه التي في حجره حِينَ تكونُ قليلة المال والجمال ، فَنُهُوا أن يَنْكِحُوا ما رَغِبوا في مالها وجمالها من النساء إلا بالقِسْط مِن أجل رغبتهم عنهن (٢). [٢:٥]

وأخرجه مسلم (٣٠١٨)(٦) في التفسير ، من طريق حرملة بن يحيى ، بهذا الإسناد .

وأخرجه مسلم (٣٠١٨)(٦)، وأبو داود (٢٠٦٨) في النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، والنسائي ١١٥/٦ ـ ١١٦ في النكاح: باب القسط في الأصدقة، والطبري في «تفسيره» (٨٤٥٧) و(١٠٥٥٤)، والبيهقي ١٤٢/٧ من طرق عن ابن وهب، به.

وأخرجه البخاري (٥٠٦٤) في النكاح : باب الترغيب في النكاح ، والطبري (٨٤٥٩) و(١٠٥٥٥) من طريقين عن يونس بن يزيد ، به .

وأخرجه البخاري (٢٤٩٤) في الشركة: باب شركة اليتيم وأهل الميراث، و(٢٧٦٣) في الوصايا: باب قول الله تعالى: ﴿ وآتوا اليتامى أموالهم . . . ﴾، و(٤٧٤٩) في التفسير، سورة النساء: باب ﴿ وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى ﴾، و(٢٠٩٥) في النكاح: باب الأكفاء في المال، و(٤١٤٠) باب تزويج اليتيمة، و(٢٩٦٥) في الحيل: باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة، ومسلم (٢٩١٥) (٦)، والنسائي في «الكبرى» (كما في «التحفة» المرغوبة، والطبري (٢٥١٨) و(٨٤٥٨) و(٨٤٦٠)، والبيهقي ١٤١/٥)، والبغوي في «تفسيره» (٢٤١/١ من طرق عن ابن شهاب، به.

وأخرجه مختصراً البخاري (٤٥٧٣)، و(٤٦٠٠) في التفسير: باب و ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم ... ، ، و (٥٠٩٨) في النكاح: باب لا يتزوج أكثر من أربع، و(٨١٨٥) باب من قال: لا نكاح إلا بولي، و(١٣١٥) باب إذا كان الولي هو الخاطب، ومسلم (٣٠١٨)(٧) و(٨) و(٩)، والطبري في «تفسيره» (٨٤٦١) و(٧٤٧٨) و(٨٤٧٠)، والبيهقي ١٤٢/٧، والواحدي في «أسباب النزول» ص ٩٥ من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، به.

<sup>(</sup>١) في « الصحيحين »: وقول اللَّه تعالى في آية أخرى ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾ رغبة أحدكم . . .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال مسلم .

## ذِكرُ بُطلان النُّكاح الذي نكح بغيرِ ولي

٤٠٧٤ - أخبرنا ابنُ خزيمة ، حدثنا عَبْدُ الأعلى بن واصِل ِ بنِ عبد الأعلى ، حدثنا يعلى بنُ عُبيدٍ ، عن يحيى بن سعيد الأنصاريِّ ، عن ابنِ جُريجٍ ، عن سُليمان بنِ موسى ، عن الزُّهريِّ ، عن عُروة

عن عائِشةَ قالت : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ـ مرَّتينِ ـ ولها مَا أَعْطَاها بما أَصَابَ مِنها ، فإنْ كَانَتْ بينهما خُصومةٌ ، فذاكَ إلى السُّلطانِ ، والسُّلْطَانُ وليُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ » (١).

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن. سليمان بن موسى: هو الأموي الأشدق ، كان أعلم أهل الشام بعد مكحول ، وهو صدوق حسن الحديث ، وقال ابن معين: هو ثقة في الزهري ، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين غير عبد الأعلى فقد روى له الترمذي والنسائى ، وهو ثقة .

وأخرجه النسائي في « الكبرى » ( كما في « التحفة »  $2\pi/17$ )، والطحاوي في « شرح معاني الآثار »  $2\pi/17$  من طريق زهير بن معاوية ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، بهذا الإسناد .

وأخرجه عبد الرزاق (١٠٤٧٢)، وابن أبي شيبة ١٢٨/٤، والطيالسي (١٤٦٣)، والشافعي ١١/١، وأحمد ٢/٧١ و١٦٥ - ١٦٦، وأبو داود (٢٠٨٣) في النكاح: باب في الولي، والترمذي (١١٠٧) في النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، والدارمي ٢/١٣٠، وابن ماجه (١٨٧٩) في النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، والدارمي ٢/١٣٧، وابن ماجه (١٨٧٩) في النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، والطحاوي ٣/٧ و٨، وابن الجارود (٧٠٠)، والدارقطني ٣/٢٢١ و٢٥١ و٢٢١، والطحاوي ٣/٧ و٨، والدحاكم ٢٦٨/١، والبيه قي ٧/٥٠١ و١١٣ و١٢١ و١٢٥ و١٢٥ و١٢٨، والبغوي (٢٢٦٢) من طرق كثيرة عن ابن جريج، به. وحسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط الشيخين.

ولكن ذكر أجمد في « مسنده » ٢٧/٦ عقب هذا الحديث : قال ابن جريج : فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه .

وتعقبه الترمذي بقوله : وذُكر عن يحيى بن معين أنه قال : لم يذكُر هذا الحرف =

قال أبو حاتِم: هذا خبر أوهم مَنْ لم يُحْكِمْ صِناعة الحديثِ أنه منقطع ، أو لا أصل له بحكايةٍ حكاها ابنُ عُلية عن ابنِ جريج في عَقِبِ هذا الخبرِ ، قال : ثم لقيتُ الزهريَّ ، فذكرتُ ذلك له فلم يَعْرِفْهُ ، وليس هذا مِمَّا يَهي الخبرُ بمثله

= عن ابن جریج إلا إسماعیل بن إبراهیم . قال یحیی بن معین : وسماع إسماعیل بن إبراهیم عن ابن جریج لیس بذلك ، إنما صحَّحَ كتبه علی كتب عبد المجید بن عبد العزیز بن أبي رَوَّاد ما سَمِعَ من ابن جریج . وضعف یحیی روایة إسماعیل بن إبراهیم عن ابن جریج .

قال الترمذي : والعمل في هذا الباب على حديث النبي ﷺ: « لا نكاح إلا بولي » عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، منهم عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عباس ، وأبو هريرة وغيرهم .

وقال الحاكم بعد أن صحح الحديث: فقد صَعَّ وثبت بروايات الأثمة الأثبات سماع الرواة بعضهم من بعض، فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية وسؤاله ابن جريج عنه، وقوله: إني سألت الزهري عنه فلم يعرفه، فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به، وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث.

وذكره الحافظ في « التلخيص » ١٥٧/٣ وقال : وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة غير ابن علية ، وأعل ابن حبان ، وابن عدي ، وابن عبد البر ، والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج ، وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه ﴿ يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه . وانظر « السنن الكبرى » للبيهقى ١١٧/٧، و « الكامل في الضعفاء » لابن عدي ١١١٥/٣ ـ ١١١٦.

على أن سليمان بن موسى لم يتفرد به ، فقد تابعه جعفر بن ربيعة عند أحمد ٢٩٦٦، وأبي داود (٢٠٨٤)، والسطحاوي ٧/٣، والبيهقي ١٠٦/٠، وعبيد اللَّه بن أبي جعفر عند الطحاوي ٧/٣، وحجاج بن أرطاة عند ابن ماجه (١٨٨٠)، وأحمد ٢٠٠١، وابن أبي شيبة ١٠٠/٤، والطحاوي ٧/٣، والبيهقي ١٠٦/٠ و٢٠٠١٠.

وأخرجه الترمذي في « العلل الكبير » ١/ ٤٣٠ من طريق زمعة بن صالح ، والدارقطني ٢٢٧/٣ من طريق محمد بن يزيد بن سنان ، عن أبيه ، كلاهما عن الزهري ، به . وزمعة بن صالح ، ومحمد بن يزيد بن سنان وأبوه فيهم ضعف . فبمجموع هذه الطرق يتقوى الحديث ويصح . وانظر الحديث الآتي .

الا- كانت

وذلك أن الخيِّر الفاضِلَ المُتْقِنَ الضابطَ مِن أهل العلم قد يُحَدِّث بالحديث ، ثم ينساه ، وإذا سُئِلَ عنه لم يعرفه ، فليس بنسيانه الشيء الذي حَدَّث به بِدَالٌ على بُطلان أصلِ الخبر ، والمصطفى عَنَّم خيرُ البشرِ صَلَّى فسها ، فقيل له : يا رسولَ الله أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ أم نَسِيتَ ؟ فقال : « كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ » (١) فلما جاز على من اصطفاه اللَّه لرسالته ، وعَصَمَه من بين خلقه النَّسْيَانُ في أعم الأمور للمسلمين الذي هو الصلاة حتَّى نَسِيَ ، فلما استثبتوه ، أنكر ذلك ، ولم يكن نسيانه بدالٌ على بُطلان فلما الحكم الذي نَسِيةُ ، كان مَنْ بَعْدَ المصطفى عَنِه مِن أمته الذين لم يكونوا معصومين جوازُ النسيانِ عليهم أجوزُ ، ولا يجوزُ مع وجوده أن يكونَ فيه دليل على بُطلانِ الشيءِ الذي صحَّ عنهم قبل منيانهم ذلك .

ذِكرُ نفي إجازةِ عَقْدِ النِّكاحِ بغيرِ وليِّ وشاهِدَي عَدْلٍ

8۰۷۵ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمداني مِن أصل كِتابه ، حدَّثنا سعيدُ بن يحيى بنِ سعيد الأُموي ، حدثنا حَفْصُ بنُ غياثٍ ، عن ابنِ جُريجٍ ، عن سليمان بنِ موسى ، عن الزهري ، عن عُروة

عن عائِشَةَ أَن رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيَّ وَشَاهِدَيْ عَدْلُ ، وما كَانَ مِنْ نِكَاحِ على غَيْرِ ذٰلِكَ فَهُو بَاطِلٌ، فإن تَشَاجَرُوا ، فالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مِنْ لَا وَلِيٌّ لَهُ » (٢)

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه برقم (٢٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن . وانظر الحديث السابق .

قال أبو حاتِم: لم يَقُلْ أحدٌ في خبرِ ابنِ جُريج عن سليمانَ بنِ موسى ، عن الزهريِّ هٰذا « وشاهدي عدل » إلا ثلاثةُ أنفس: سعيد بن يحيى الأموي ، عن حفص بن غياث ، وعبدُ اللَّه بنُ عبد الوهّاب الحَجبي ، عن خالد بنِ الحارث ، وعبد الرحمٰن بنُ يونس الرقي ، عن عيسى بن يونس (١) ، ولا يَصِحُ في ذكر الشاهِدَيْن غَيْرُ هٰذا الخبر .

## ذِكرُ الزجرِ عن أن يُزوج النساءَ إلا الأولياءُ الذين جعل الله جل وعلا عُقْدَةَ النَّكاحِ إليهم دونَهُنَّ

١٩٠٧٦ ـ أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ أحمد بنِ موسى ، قال : حدثنا هلالُ بنُ بشرٍ ، قال : حدثنا أبو عامِرٍ الخَزَّاز ، عن محمد بن سيرين .

<sup>(</sup>۱) أخرج هذا الحديث بالزيادة المذكورة ابن حزم في « المحلى » ١٦٥٩، والبيهقي ١٢٤/٧ من طريق محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي ، وللدارقطني ٣/ ٢٥٥ - ٢٥٦، والبيهقي ١٢٥/٧ من طريق سليمان بن عمر بن خالد الرقي ، كلاهما عن عيسى بن يونس ، عن ابن جريج ، به . وقال الدارقطني : تابعه عبد الرحمن بن يونس ، عن عيسى بن يونس مثله سواء ، وكذلك رواه سعيد بن خالد بن ( وتحرفت في « السنن » إلى : أن ) عبد الله بن عمرو بن عثمان ، ويزيد بن سنان (٣/٧٢٧) ، ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم أبو بكر ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة قالوا فيه : « شاهدي عدل » وكذلك رواه ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها .

وأخرجه البيهقي ١٢٥/٧ من طريق سليمان بن عمر الرقي عن يحيى بن سعيد الأموي ، عن ابن جريج ، به .

عن أبي هُريرة ، قال : قال رَسُولُ اللَّه ﷺ : « لا نِكَاحَ إلا بِوَليِّ » (١) .

أبو عامر : صالحُ بن رستم . مالحُ الله عامر : صالحُ الله عامر الله عامر : صالحُ الله عامر الله عام الله عامر الله عامر الله عامر الله عامر الله عام الله عام الله عامر الله عامر الله عام الله عامر الله عامر الله عام الله عام الل

## ذكرُ البيانِ بأنَّ الولايةَ في الإنكاحِ النَّساءِ النَّساءِ عَلَيْ النَّساءِ عَلَيْ النَّساءِ ا

٤٠٧٧ \_ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، حدثنا إبراهيمُ بنُ يعقبوب

(١) إسناده ضعيف . أبو عامر الخزاز ـ واسمه صالح بن رستم ـ كثير الخطأ ، وباقي رجاله ثقات . أبو عتاب الدلال : هو سهل بن حماد .

وأخرجه البيهقي ١٢٥/٧ و١٤٣، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» ٢٩٦٦ و٢٣٥٧ من طريق المغيرة بن موسى ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة . والمغيرة بن موسى : قال البخاري : منكر الحديث ، وقال ابن عدي : وهو في نفسه ثقة ، ولا أعلم له حديثاً منكراً فأذكره ، وهو مستقيم الرواية .

وأخرجه ابن عدي ١١٠١/٣ من طريق سليمان بن أرقم ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة . وسليمان بن أرقم : متروك .

وللحديث شواهد يتقوى بها، منها حديث ابن عباس عند الدارقطني ٢٢١/٣ ـ ٢٢٢، وأحمد ٢٥٠/١، وابسن ماجه (١٨٨٠)، والطبراني ١١/(٢١٨) و(١١٣٤٣) و(١١٩٤٤)، والبيهقي ١١٠/٧، والبيهقي ٢٢/٢١، والبغوي (٢٦٦٤). وأخرجه عنه موقوفاً: الشافعي ٢/٢١، والبيهقي ١١٠/٧، والبغوي (٢٢٦٤).

وحديث ابن مسعود عند الدارقطني ٣/٣٧٠، وفيه عبد اللَّه بن محرز، وهو متروك .

وحديث على عند البيهقي ١١١/٧ وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف.

وحديث ابن عمر عند الدارقطني ٢٢٥/٣ وفيه ثابت بن زهير ، وهو منكر الحديث .

وحديث عائشة الذي تقدم برقم (٤٠٧٤).

وحديث أبي موسى الأشعري وهو الأتي . وغيرهم .

الجُوزْجَاني ، حدثنا عمرو بنُ عثمان الرَّقي ، عن زهيرِ بنِ معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بُردة

عن أبي موسى قال: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «لا نِكَاحَ إلا بِكَاحَ إلا بِكَاحَ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(۱) إسناده ضعيف . عمرو بن عثمان الرقي : ضعيف ، ورواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي بعد اختلاطه . وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده فأخرجه ابن الجارود (۷۰۳) من طريق محمد بن سهل بن عسكر ، والحاكم ۱۷۱/۲، والبيهقي ۱۰۷/۷ من طريق أبي الأزهر ، كلاهما عن عمرو بن عثمان الرقي ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الطيالسي (٥٢٣)، والترمذي (١١٠١) في النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ، وابن ماجه (١٨٨١) في النكاح: باب لا نكاح إلا بولي ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار » ٩/٣، والحاكم ١٧١/٢، والبيهقي ١٠٧/٧ من طريق أبى عوانة عن أبى إسحاق السبيعى ، به .

وأخرجه أبو داود (۲۰۸۵) في النكاح : باب في الولي، والترمذي (۲۰۱۱)، وابن الجارود (۲۰۱۱)، والحاكم ۱۷۱/۲، والبيهقي ۱۰۹/۷ من طريق يونس بن أبي إسحاق ، عن أبيه ، به .

وأخرجه ابن الجارود (٧٠٤)، والطحاوي ٩/٣، والحاكم ١٦٩/٢، والبيهقي ١٠٩/٧ من طريقين عن سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق السبيعي ، به .

وأخرجه الدارقطني ٢٢٠/٣، والحاكم ١٦٩/٢، البيهقي ١٠٩/٧ من طريق شعبة ، عن أبي إسحاق ، به .

وأخرجه الطحاوي ٩/٣، والبيهقي ١٠٨/٧ من طريق قيس بن الربيع ، عن أبي إسحاق ، به .

وأخرجه أحمد ٤١٣/٤ و٤١٨، والحاكم ١٧١/٢ من طريق يونس بن أبي إسحاق ، عن إبي بردة ، به .

وأخرجه الحاكم ١٧٢/٢ من طريق أبي حصين ، عن أبي بردة ، به .

وأخرجه عبد الرزاق (١٠٤٧٥)، والطحاوي ٩/٣، والبيهقي ١٠٨/٧ من طريق الثوري عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة مرسلًا . = وأخرجه الطحاوي ٩/٣ من طريق شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة مرسلاً .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣١/٤ من طريق أبي الأحوص ، عن أبي ( سقطت من الأصل ) إسحاق عن أبي بردة مرسلاً .

قال الترمذي بإثر رواية هذا الحديث: وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف رواه إسرائيل، وشريك بن عبد الله، وأبو عوانة، وزهير بن معاوية، وقيس بن الربيع ، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ.

وروى أسباط بن محمد ، وزيد بن حباب ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي ﷺ.

ووروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي ﷺ نحوه ، ولم يذكر فيه : عن أبي إسحاق .

وقد رُوِيَ عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي ﷺ أيضاً .

ورَوَى شعبة والثوري عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي ﷺ : « لا نكاح إلا بولي ».

وقد ذكر بعض أصحاب سفيان ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى . ولا يصح .

ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي على: « لا نكاح إلا بولي » عندي أصح ، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث ، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه ، لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد ، ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال : حدثنا أبو داود قال : أنبأنا شعبة قال : سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق : أسمعت أبا بردة يقول : قال رسول الله على الله على الله والى »؟ قال : نعم .

فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري (في المطبوع من الترمذي زيادة «عن مكحول»، وهو خطأ، والتصويب من نسخة «تحفة الأحوذي» ٢/٦٧٢) هذا الحديث في وقت واحد، وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق (وستأتى رواية إسرائيل برقم ٤٠٨٣). سمعت محمد بن المثنى يقول: =

### ذكرُ نفي إجازةِ عقدِ النساءِ النكاحَ على أنفسِهِنَّ بأنفسهن دونَ الأولياء

اخبرنا محمدُ بنُ أحمد بنِ أبي عون الرَّيَاني ، ومحمدُ بنُ إسحاق بنِ خزيمة ، والحسنُ بنُ سفيان ، وعبدُ اللَّه بنُ محمد بن مَاهَك (١)، قالوا : حَدَّثنا عليُّ بن حُجْرٍ السعديُّ ، حدثنا شريكُ ، عن أبي بُرْدَةَ

<sup>=</sup> سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني ، إلا لما اتكلت به على إسرائيل ، لأنه كان يأتي به أتم ً.

وقال الحاكم ٢ / ١٧٠ بعد أن ذكر الأسانيد عن إسرائيل: هذه الأسانيد كلها صحيحة ، وقد علونا فيه عن إسرائيل ، وقد وصله الأئمة المتقدمون الذين ينزلون في رواياتهم عن إسرائيل مثل عبد الرحمن بن مهدي ، ووكيع ، ويحيى بن آدم ، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة وغيرهم ، وقد حكموا لهذا الحديث بالصحة . سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول : سمعت صالح بن محمد بن حبيب الحافظ يقول : سمعت على بن عبد الله المديني يقول : سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ الحمد . وانظر الحديث رقم (٤٠٧٨) و(٤٠٧٠) و(٤٠٩٠). وانظر حديث عائسشة برقم (٤٠٧٤) و(٤٠٧٠) ، وحديث أبي هريرة برقم (٤٠٧٦).

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل : « وعبد الله بن محمد بن ماهك »، واستدرك من « الموارد » ص٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) شريك \_ وهو ابن عبد الله بن أبي شريك النخعي \_ وإن كان سيّىء الحفظ ، قد توبع كما مر في الحديث السابق ، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين .

وأخرجه الدارمي ١٣٧/٢، والترمذي (١١٠١) في النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ، والبيهقي ١٠٧/١ من طريق علي بن حجر السعدي ، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٤٠٨٣) و(٤٠٩٠).

## ذِكرُ الإخبار عما يَجِبُ على الأولياء مِن استثمار النساءِ أنفسَهن إذا أرادوا عَقْدَ النَّكاحِ عليهن

٤٠٧٩ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ ، حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ، أخبرنا مصعبُ بن المِقدام ، حدثنا زائدةً ، عن محمد بنِ عمروٍ ، عن أبي سَلَمَةَ

عن أبي هريرة ، عَنْ رسولِ اللَّه ﷺ قال : « تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ في نَفْسِهَا ، فإنْ سَكَتَتْ ، فَهُوَ رِضَاهَا ، وإنْ أَبَتْ ، فلا جَوَازَ عَلَيْها » (١) .

(١) إسناده حسن ، محمد بن عمرو ـ وهو ابن علقمة الليثي ـ حسن الحديث . وباقي رجاله ثقات على شرط البخاري . زائدة : هو ابن قدامة الثقفي .

وأخرجه عبد الرزاق (١٠٢٩)، وابن أبي شيبة ١٣٨/٤، وأحمد ٢/٢٥٩ و٢٠٩ و٢٠٩١) وإ٢٠٩٠) في النكاح: باب في الاستثمار، والترمذي (١٠١٩) في النكاح: باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج، والحاكم (وقد سقط من « المستدرك » المطبوع، وهو في « مختصره » للذهبي ٢/٢٦١ - ١٦٦) والبيهقي ٢/١٠٠ و٢٠١ من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه الحاكم على شرط مسلم.

وأخرجه عبد الرزاق (١٠٢٨)، وأحمد ٢ / ٢٥٠ و٢٧٩ و٢٥٥ و٢٣٤، والبخاري (١٣٦٥) في النكاح: باب لا يُنكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، و(١٢٩٨) و(١٩٤٠) في الحيل: باب في النكاح، ومسلم (١٤١٩) في النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، وأبو داود (٢٠٩٢)، والترمذي (١١٠٧) في النكاح: باب ما جاء في استثمار البكر والثيب، والنسائي ٢٥٨٦ في النكاح: باب استئمار الثيب في نفسها، و٢٨٨٦ باب إذن البكر، وابن ماجه (١٨٧١) في النكاح: باب استئمار البكر والثيب، والسدارمي ١٨٣٨، وابس الحبارود (٧٠٧)، والدارقطني ٣٨٣٨، وابس الرحمي بن أبي كثير، عن أبي سلمة، به. ولفظ مسلم: «لا تنكح الأيم حتى تستأذن» قالوا: =

## ذِكرُ الأمرِ باستئمار النساءِ في أَبْضَاعِهِنَّ عندَ العقدِ عليهنَّ

4۰۸۰ ـ أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بنِ مجاشع ، حدثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة ، حدثنا عُبَيْدُ اللَّه بنُ موسى ، عن ابنِ جُريج ٍ ، عن ابنِ أبي مُلَيْكَة ، عن ذَكُوان

عن عائشة رَضِيَ اللَّه عنها قالت : قال رسولُ اللَّه ﷺ : « اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ في أَبْضَاعِهِنَّ » قيلَ : إِنَّ البِكْرَ تستحيي ، قالَ : «سُكُوتُها إِقْرَارُها » (١٠) .

# ذِكرُ البيانِ بأنَّ عائشة هي التي سألتِ المُصطفى ﷺ عن هٰذا الحُكْم

4۰۸۱ \_ أخبرنا ابنُ خزيمة ، حدثنا محمدُ بنُ المثنى ، حدثنا الأنصاريُّ ، حَدَّثنا ابنُ جريج ٍ ، قال : وحدَّثني ابنُ أبي مُلَيْكَةَ ، حدثني أبو عمرو ذكوانُ

<sup>=</sup> يا رسول الله ، وكيف إذنها ؟ قال : « أن تسكت ».

وأخرجه سعيد بن منصور (٤٤٥) عن هشيم ، عن عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . وانظر الحديث رقم (٤٠٨٦).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند مسلم وأحمد وغيرهما .

وأحرجه عبد الرزاق (١٠٢٨) عن ابن جريج ، وابن أبي شيبة ١٣٦/٤، وأحمد ١٦٥/٦، والبخاري (٦٩٤٦) في الإكراه: باب لا يجوز نكاح المكره ، و(٦٩٧١) في الحيل: في النكاح ، ومسلم (١٤٢٠) في النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ، والبيهقي ١١٩/٧ و١٢٢ و١٢٣ وولبغوي (١٤٠٥) من طرق عن ابن جريج ، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم (٤٠٨١) و(٤٠٨٢).

عن عائشة أنّها سَأَلَتِ النبي عَلَيْ عَن البِكْرِ تُخْطَبُ ، فقالتْ : قالَ النبي عَلَيْ : «تُسْتَأْمَرُ النّسَاءُ في أَبضاعِهنّ » . قالتْ : يا رَسُولَ اللّهِ البِكْرُ تَسْتَحِي فَتَسْكُتُ ، قالَ : «سَكُوتُها إِقْرارُهَا » (١) .

### ذِكرُ البيانِ بأن الإقرارَ الذي وصفنا إنما هو الرَّضي بما سُئِلَت

١٠٨٢ - أخبرنا ابن قتيبة ، حدثنا يزيد بن مَوْهَبٍ ، حدثنا ليثُ بن سعد ، عن ابن أبي مُلَيْكَة ، عن أبي عمرو مولى عائشة

أَن عائشة قالَت لِرَسُولِ اللَّه ﷺ : إِنَّ البِكْـرَ تَسْتَحِي ، فَقَالَ ﷺ : « رِضَاهَا صَمْتُهَا » (٢).

## ذكرُ البيانِ بأن عَقْدَ النساء إلى الأولياء عليهِن دونَهن وإن الإذن للأيِّم منهن عندَ ذلك

عَبْدُ الرحمٰن بنُ مهدي ، حدثنا إسرائيلُ ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بُرْدَةَ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . الأنصاري: هو يحيى بن سعيد .

وأخرجه النسائي ٩٦-٨٥ في النكاح: باب إذن البكر، وابن الجارود (٧٠٨) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم (٤٠٨٠) و(٤٠٨٢).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح . رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن موهب \_وهو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب \_ وهو ثقة .

وأخرجه البخاري (٥١٣٧) عن عمرو بن الربيع بن طارق ، عن الليث ، بهذا الإسناد . وانظر الحديث (٤٠٨٠) و(٤٠٨١).

عن أبي موسى قال: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: « لا نِكَاحَ إلا بِكَاحَ إلا بِكَاحَ اللهِ ﴾ (١٠).

قال أبو حاتِم: سَمِعَ هٰذا الخبر أبو بردة عن أبي موسى مرفوعاً ، فمرَّةً كان يُحدِّثُ به عن أبيه مسنداً ، ومرَّةً يُرسله ، وسَمِعَه أبو إسحاق مِن أبي بُردة مرسلاً ومسنداً معاً ، فمرَّةً كان يُحَدِّثُ به مرفوعاً ، وتارة مرسلاً ، فالخبرُ صحيحٌ مرسلاً ومسنداً معاً لا شَكَّ ، ولا ارتيابَ في صحته .

## ذِكرُ البيانِ بأن النَّيِّبَ أحقُّ بنفسها مِن وليها عندَ استئمارِها في الإذن عليها

عن مالكٍ ، عن مالكٍ ، عن مالكٍ ، عن مالكٍ ، عن عن عن عن عن عن عبد اللَّه بن الفَضْل ، عن نافع بنِ جُبَيْرٍ

عن ابن عَبَّاس قال : قال رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ الْأَيُّمُ أَحَقُّ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين . إسرائيل ـ وهو ابن يونس بن أبي إسحاق ـ ثقة في روايته عن جده أبي إسحاق ، ويحتج بها البخاري في «صحيحه» وانظر الحديث (۷۷۷).

وأخرجه الترمذي (١١٠١) في النكاح : باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ، من طريق محمد بن بشار ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٣٩٤/٤، والدارقطني ٣١٨/٣ ـ ٢١٩ من طريق عبد الرحمن بن مهدي به .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣١/٤، وأحمد ٣٩٤/٤ و٣١٤، والدارمي ١٣٧/٠، وأبو داود (٢٠٨٥) في النكاح: باب في الولي، وابن الجارود (٢٠٢)، والسطحاوي ٨/٣ و٩، والحاكم ١٧٠/٠، والبيهقي ١٠٧/٧ من طرق عن إسرائيل، به. وانظر الحديث رقم (٤٠٧٧) و(٤٠٧٨) و(٤٠٩٠).

بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّها، والبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وإذنُها صُمَاتُهَا » (١). [٧٨:١]

## ذِكرُ نفي جوازِ عقدِ الولي نِكَاحَ البَالِغَةِ عليها إلا باستثمارها

عامر بن زُرَارَةَ ، حدثنا عَبْدُ اللَّه بنُ عامر بنِ زُرَارَةَ ، حدثنا عبد اللَّه بنُ عامر بنِ زُرَارَةَ ، حدثنا يحيى بنُ أبي زائدة ، عن يونسَ بنِ أبي (٢) إسحاق ، عن أبي بُردةَ بنِ أبي موسى

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . القعنبي : هو عبد اللَّه بن مسلمة بن قعنب .

وهو في « موطأ مالك » ٢/٤٢٥ ـ ٥٧٥ في النكاح : باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما ، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (١٠٢٨٣) ، وابن أبي شيبة ٤/١٣٦، والشافعي ١٧/٢ ، وسعيد بن منصور (٥٥٦) ، وأحمد ١٧٩١ و ٢٤١ ـ ٢٤٢ و و٣٤٠ و ٣٤٠ و ٣٤٠ و ١٣٤٠ ، والدارمي ٢/٣٨، ومسلم (١٤٢١) (٢٦) في النكاح : باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق ، والبكر بالسكوت ، وأبو داود (٢٠٩٨) في النكاح : باب في الثيب، والترمذي (١١٠٨) في النكاح : باب ما جاء في استثمار البكر والثيب، والنسائي ٢/٤٨ في النكاح : باب استئذان البكر في نفسها ، وابن المجارود (٢٠٩١) ، ماجه (١٨٧٠) في النكاح : باب استئمار البكر والثيب، وابن الجارود (٢٠٩١) و الدارقطني ٣/٣٩٢ ـ ٢٤٠ و ٢٤١ ، والطبراني في «الكبير» ١٠/(٢٠٤٣) و والدارقطني ٢/١٠١) و (٢٠٧٤٠) ، والبيهقي ١١٨/٧ و ٢١٠٤١) .

وأخرجه عبد الرزاق (١٠٢٨٢)، وابن أبي شيبة ١٣٦/٤، والطبراني ١/(١٠٧٤٦)، والبيهقي ١١٨/٧ من طرق عن عبد الله بن الفضل، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٧٤/١ و ٣٥٥، والدارمي ١٣٨/٢ ـ ١٣٩، والدارقطني ٢٢/٣ ـ ١٣٩، والدارقطني ٢٤٢/٣ ، والطبراني ٢٠/(١٠٧٤٠) من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب (وقد تحرف في الدارمي إلى: وهب)، عن نافع بن جبير، به. وانظر الحديث (٤٠٨٨) و (٤٠٨٨).

(٢) وأبي ، سقطت من الأصل ، واستدركت من و الموارد ، (١٢٣٨).

عن أبيه قال : قال رَسُولُ اللَّه ﷺ : « تُسْتَأْمُرُ اليَتِيمَةُ في نَفْسها، فإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ ، وإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ » (١). [٣:٣]

١٠٨٦ ـ أخبرنا أبو يعلى في عَقِبِه ، حدثنا عبدُ اللَّه بنُ عامر ، حدثنا ابنُ أبي زائدة ، عن محمد بنِ عمروٍ ، عن أبي سَلَّمَةَ

عن أبي هُرَيْرَةَ ، عن النبيِّ ﷺ مِثْلَهُ (٢) .

قال أبو حاتِم: معنى هذا الخبر: أن اليتيمة تُستأمر قَبْلَ إِرادةٍ عَقْدِ النكاحِ عليها لِمَنْ تختارُ مِن الأزواج مَنْ شاءت ، فإذا سَكَتَتْ ، فقد أَذِنَتْ في عقدِ النكاح عليها .

١٠٨٧ ـ أخبرنا الفضلُ بنُ الحُبابِ ، حدثنا القعنبيُّ ، عن مالكٍ ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جُبير بنِ مُطعم

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يونس بن أبي إسحاق ، فمن رجال مسلم . يحيى بن أبي زائدة : هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة .

وأخرجه الدارمي ١٣٨/٢، وأحمد ٣٩٤/٤ و ٤١١، والدارقطني ٣٤١/٣ و ٢٤٦ ، والدارقطني ٣٤١/٣ و ٢٤٦ من طرق عن يونس بن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٤٠٨/٤، والدارقطني ٣٤٢/٣ من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣٨/٤ من طريق سلام ، عن أبي إسحاق ، عن أبي ردة مرسلًا .

 <sup>(</sup>۲) إسناده حسن . محمد بن عمرو حسن الحديث ، روى له مسلم متابعة ، والبخاري مقروناً ، وباقي رجاله على شرط مسلم . عبد الله بن عامر : هو ابن زرارة ، وابن أبي زائدة : هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة . وهو مكرر الحديث رقم (٤٠٧٩). .

عن ابنِ عباس، أن رَسُولَ اللَّه ﷺ قال : « الأَيِّمُ أَحَقُّ بنفسِها مِنْ وَلِيَّهَا ، وَالبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ في نَفْسِها وإذنها صُمَاتُها » (١).
[1:٣]

قال أبو حاتِم : قولُه ﷺ : « الأيَّمُ أَحَقُّ بنفسها » أرادَ به أحق بنفسها مِن وَلِيِّها بأنْ تختارَ من الأزواج مَنْ شاءَت ، فتقول : أَرْضَى فلاناً ، ولا أرضى فلاناً ، لا أنَّ عَقْدَ النكاح إليهن دُونَ الأولياء .

#### ذِكرُ خبرِ ثان يُصرَّح بصحة ما ذكرناه

هارونُ بنُ معروف ، حدثنا هارونُ بنُ معروف ، حدثنا سفيانُ ، عن زياد بنِ سعد ، عن عبدِ اللَّه بنِ الفضل ، عن نافع بن جُبير

عن ابنِ عبَّاس ، قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ : « الثَّيَّبُ أَحَقُ بنفسِها مِن وَلِيَّها، والبِكْرُ يَسْتَأْمِرُها أبوها في نَفْسِها ، وإذنها صُمَاتُها » (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر الحديث رقم (٤٠٨٤).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان : هو ابن عيينة .

وأخرجه الحميدي (٥١٧)، ومسلم (١٤٢١) (٦٧) و(٦٨) في النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، وأبو داود (٢٠٩٩) في النكاح: في الثيب، والنسائي ٢/٥٩ في النكاح: باب استئمار الأب البكر في نفسها، والدارقطني ٣/٠٤٧ و ٢٤٠ ـ ٢٤١، والطبراني ١٠/(١٠٧٤٥) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم (٤٠٨٤) و(٤٠٨٧) و(٤٠٨٩).

# ذِكرُ الخبرِ المُدْحِضِ قولَ مَنْ زعم أَنَّ هَٰذَا الخبرَ تفرَّدَ به عبدُ اللَّه بنُ الفضل عن نافع بنِ جُبير بنِ مُطْعِمٍ

١٠٨٩ ـ أخبرنا الحسنُ بن سفيان ، حدثنا حِبَّانُ ، أخبرنا عَبْدُ اللَّه ، عن معمر ، حدَّثني صالحُ بن كيسان ، عن نافع بنِ جُبير

عن ابن عبَّاسٍ، عن النبيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثيبِ أَمَّرُ، وصَمْتُها إِقْرَارُهَا» (١).

قال أبو حاتِم: قولُه ﷺ: «لَيْسَ لِلولِي مَعَ الثَّيِّبِ أمر» يُبين لَكَ صحة ما ذهبنا إليه أن الرِّضا والاختيار (٢) إلى النِّساء، والعقد إلى الأولياء، لِنفيه ﷺ عن الولي انفرادَ الأمر دونَها إذا كانت ثَيبًا، لأن لها الخِيار في بَضْعِها والرضا بما يعقد عليها.

وقوله ﷺ: « اليتيمةُ تُستامر »، أراد به تُسترضى فيمن عزم له على العَقد عليها ، فإن صَمَتتْ ، فهو إقرارُها، ثم يتربَّصُ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين . حبان : هو ابن موسى ، وعبد الله : هو ابن المبارك .

وأخرجه عبد الرزاق (١٠٢٩٩) ومن طريقه أبو داود (٢١٠٠) في النكاح: باب في الثيب، والنسائي ٨٥/٦ في النكاح: بـاب استئذان البكـر في نفسها، والدارقطني ٣٩/٣، والبيهقي ١١٨/٧ عن معمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٦٦/١، والنسائي ٨٤/٦ من والدارقطني ٢٣٨/٣ - ٢٣٩ من طريق ابن إسحاق و٣/٣٩ من طريق سعيد بن سلمة ، كلاهما عن صالح بن كيسان ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع ، به . وانظر الحديث رقم (٤٠٨٤) و(٤٠٨٨) و(٤٠٨٨).

<sup>(</sup>٢) تحرفت في الأصل إلى : « والإحسان »، والتصويب من « التقاسيم » ١٢٩/٣.

بالعقد إلى البُلوغ ، لأنها وإن صَمَتَت وأذنت ، ليس لها أمر ولا إذن ، إذ الأمرُ والإذنُ لا يكونُ إلا للبالغةِ .

ذكرُ الخبرِ الدالِّ على صِحة ما ذهبنا إليه في الجمع بين هذه الأخبار

٤٠٩٠ ـ أخبرنا محمد بن إسحاق بن خُزيمة ، حدثنا علي بن حُجْرٍ .
 السعدي ، حدثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بُردة

<sup>(</sup>١) هو مكرر الحديث رقم (٤٠٧٨).

#### ٢ ـ باب الصداق

عبرنا محمدُ بنُ عبد اللَّه بن الجُنيد ، قال : حدثنا قتيبةُ بنُ سُعيدٍ قال : حدثنا أبو عَوانة ، عن قتادة ، وعبدِ العزيز بنِ صُهَيْبٍ

عن أنس ، أنَّ النبيَّ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةً وجَعَلَ عِثْقَها صَفِيَّةً وجَعَلَ عِثْقَها مِثَانَا.

وأخرجه مسلم (١٣٦٥)(٨٥) ص١٠٤٥ في النكاح: بأب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها ، والترمذي (١١١٥) في النكاح: بأب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها ، والنسائي ١١٤/٦ في النكاح: بأب التزويج على العتق ، والبغوي (٢٢٧٣) من طريق قتيبة بن سعيد ، بهذا الإسناد . ولم يذكر البغوي (عبد العزيز بن صهيب ».

وأخرجه الطيالسي (١٩٩١)، والمدارمي ١٥٤/٢، وأبو داود (٢٠٥٤) في النكاح: باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، والبيهقي ٧٨/٧ من طريق أبي عوانة، عن قتادة ؛ عن أنس.

وأخرجه عبد الرزاق (١٣١٠٧)، وأحمد ١٦٥/٣ و١٠٠ وابن المعجم سعد ١٢٥/٨، والدارقطني ١٨٥/٣ و٢٨٦، والطبراني في « المعجم الصغير » (٢٨٦)، و« المعجم الكبير » ٢٤/(١٧٨) و(١٧٩) من طرق عن قتادة عن أنس.

وأخرجه أحمد ٩٩/٣ و ١٠١ ـ ١٠١ و ١٨٦ و ٢٣٩ و ٢٤٢ و ٢٩١، ومسلم (١٣٦٥) (٨٤) و (٨٥) ص ١٠٤٣، وابن سعد ١٢٤/٨ ـ ١٢٥، والدارقـطني =

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو عوانة : هو وضاح اليشكري .

\* ١٩٩٤ ـ أخبرنا أبو خليفة ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حَدَّثنا الليثُ بنُ سعدٍ ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير

عن عُقبَةَ بنِ عامر ، عنِ النبيِّ ﷺ قال : « أَحَقُّ الشُّروطِ أَنْ يُوفِّى بهِ ما اسْتَحْلَلْتُمْ بهِ الفُروجَ » (١).

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه : أبو الخير : مَرْثَكُ بنُ عبد اللَّه اليزني .

<sup>=</sup> ٣٨٦/٣، والبيهقي ١٢٨/٧ من طرق عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس. وانظر الحديث رقم (٤٠٦٣).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين .

وأخرجه البخاري (٥١٥١) في النكاح : باب الشروط في النكاح ، من طريق الطيالسي ، بهذا الإسناد .

وأخرجه عبد الرزاق (١٠٦١٣) وأحمد ١٥٠/٤، والبخاري (٢٧٢١) في الشروط: باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، وأبو داود (٢١٣٩) في النكاح: باب في الرجل يشترط لها دارها، والنسائي ٩٢/٦-٩٣ في النكاح: باب الشروط في النكاح، والطبراني ٧٥/(٧٥٢) من طرق عن الليث، به.

وأخرجه عبد الرزاق (١٠٦١٣) وأحمد ١٤٤/٤ و١٥٢، والدارمي ١٤٣/٢، ومسلم (١٤١٨) في النكاح: باب الوفاء بالشروط في النكاح، والترمذي (١١٢٧) في النكاح: باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح، وابن ماجه (١٩٥٤) في المنكاح: باب المسرط في المنكاح، وأبو يعملي (١٩٥٤)، المنكاح: باب المسرط في المنكاح، وأبو يعملي (١٧٥٤)، والطبراني ١٧١/(٧٥٣) و(٧٥٧)، والبيهتي ٢٨/٧، والبغوي (٢٢٧٠) من طريق عبد الحميد بن جعفر، والنسائي ٣٣/٦، والطبراني ١٧/(٢٥٥) من طريق معيد بن أبي أيوب، و١٧١/(٤٥٥) من طريق إبراهيم بن يزيد ويحيى بن أيوب، و(٧٥٥) من طريق إبراهيم بن يزيد ويحيى بن أيوب،

وأخرجه الطبراني ١٧/(٧٥٧) من طريق زيد بن أبي أنيسة ، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله ، به .

#### ذكرُ البيانِ بأن جوازَ المهر للنساء يكونُ على أقلَّ مِن عشرة

ج ٤٠٩٣ \_ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن مالكِ ، عن أبي حازِم ِ

عن سهل بن سعد الساعديّ، أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ جاءتهُ امرأةً ، فقالتْ لَهُ : يا رَسُولَ اللَّه إِنِّي قد وَهَبْتُ نفسي لك ، فقامتُ طويلاً ، فقام رجلٌ ، فقال : يا رسولَ اللَّه ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمَ يَكُنْ لَكَ حَاجَةٌ بها ، فقال رسولُ اللَّه ﷺ : « هَلْ عندكَ مِنْ شيءٍ تُصْدِقُهَا إِياهُ » ؟ فقالَ : ما عِنْدِي إلا إزارِي هٰذا ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنْ أعطيتَه إيَّاها جَلَسْتَ (١) لا إزارَ لَكَ ، وَالْتَمِسْ شيئاً » فقالَ : ما أجِدُ ، قال : « فالتمسْ »، فلم يجد فالتمسْ شيئاً ، فقال رسول اللَّه ﷺ : « هَلْ مَعَكَ مِنَ القُرآن شيء » ؟ شيئاً ، فقال رسول اللَّه ﷺ : « هَلْ مَعَكَ مِنَ القُرآن شيء » ؟ قال : نَعَمْ سُورَةُ كَذَا لِسُورِ سَمَّاها ، فقال رسولُ اللَّه ﷺ : « قَدْ زَوِّجْتُكَها بما مَعَكَ مِنَ القُرآنِ » (٢) . [٥:٣٢]

وهو في « الموطأ » ٢/٢٧ في النكاح : باب ما جاء في الصداق والحباء، ومن طريقه أخرجه الشافعي ٢/٧ و٨، وأحمده/٣٣٦، والبخاري (٢٣١٠) في الوكالة : باب وكالة المرأة الإمام في النكاح ، و(١٣٥٥) في النكاح : باب السلطان ولي ، و(٧٤١٧) في التوحيد : باب ﴿ قل أي شيء أكبر شهادة قبل الله ﴾، وأبو داود (٢١١١) في النكاح : باب في الترويح على العمل يعمل ، والترمذي (١١١٤) في النكاح : باب بن باب ٢٠ والبيهةي ١٤٤/٧ و٢٣٦ و٢٤٢، والطحاوي ٢٢١٦)

وأخرجه البغوي (٢٣٠٢) من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ فأجلست ﴾، والمثبت من ﴿ الموطأ ».

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين .

#### ذكر الإخبار عن كراهية الإكثارِ في الصَّدَاق بَيْنَ الرجل وامرأته

عُمر الفَطِيعي إسماعيلُ بنُ إبراهيم ، حدثنا مروانُ بنُ معاوية الفَزَارِيُّ ، حدثنا يزيدُ بنُ كيسان ، عن أبي حازِم

عن أبي هُرَيْرَةَ قال : جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللَّه ﷺ فقالَ : إني تَزَوَّجْتُ امرأةً ، فقالَ : « كُمْ أصدقْتَهَا » ؟ فقالَ : أربعُ أواقٍ ، فقالَ عَلَيْ : « أَرْبَعُ أُواقٍ ، كأنما تَنْحِتُونَ الفِضَّةَ من عُرْضِ هذا الجَبَل » (١) .

وأخرجه عبد الرزاق (۲۹۷)، والحميدي (۲۲۸)، وأحمد ٥/٣٣، وأحمد ٥/٣٣، والبخاري (٥٠٢٩) في فضائل القرآن: باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، و(١٠٣٠) باب القرآءة عن ظهر القلب، و(١٠٨٥) في النكاح: باب تزويج المعسر، و(١٢١٥) باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، و(١٢٦٥) باب النظر إلى المرأة قبل التزويج، و(١٣٢٥) باب إذا كان الولي هو الخاطب، و(١٤١٥) باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة، و(١٤١٥) باب التزويج على القرآن وبغير صداق، و(١٨٧٥) في اللباس: باب خاتم الحديد، ومسلم (١٤٢٥) في النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، والنسائي ١٣/٣١ في النكاح: باب التزويج على سور من القرآن، وابن والمحاوي ١١٨٨) في النكاح: باب صداق النساء، وابن الجارود (٢١٧)، وابن ماجه (١٨٨٨) في النكاح: باب صداق النساء، وابن الجارود (١٩٧٥) و (١٨٨٩) و (١٩٨٥) و (١٩٨٥) و (١٩٨٥) و (١٩٨٥) و (١٩٩٥)

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي على شرط مسلم ، رجاله رجال الشيخين غير يزيد بن كيسان فمن رجال مسلم ، وثقه ابن معين والنسائي وأحمد والدارقطني ، وقال أبو حاتم : يكتب حديث محله الصدق صالح الحديث ، وقال المؤلف في د الثقات ، ١٨٨٧ كان يخطىء ويخالف ، لم يفحش خطؤه حتى يُعدل به عن =

# ذِكرُ البيانِ بأن تسهيلَ الأمرِ وَقِلَّةَ الصَّداق من يُمْنِ المَرْأَةِ

الربيع ، حدثنا ابنُ وهبٍ ، عن أسامة بنِ زيدٍ ، عن صفوانَ بنِ سُليم ِ (٢) السَّهْرزُورِيُّ بِطَرَسُوسَ ، حدَّثنا اللهُ وهبٍ ، عن أسامة بنِ زيدٍ ، عن صفوانَ بنِ سُليم ِ (٢) ، عن عُروة

عن عائشة قالت: قال لي رَسُولُ اللَّه ﷺ: «مِن يُمْنِ المَرْأَةِ تَسْهيلُ أَمْرِهَا وَقِلَّةُ صَدَاقِها ».

قال عروة : وأنا أقولُ مِن عندي : وَمِنْ شؤمها تعسيـرُ أمرها ، وكثرةُ صَدّاقِها <sup>(٣)</sup> .

= سبيل العدول ، ولا أتى من الخلاف بما تنكره القلوب ، فهو مقبول الرواية إلا ما يعلم أنه أخطأ فيه ، فحينئذ يترك خطؤه كما يترك خطأ غيره من الثقات .

وأخرجه مسلم (١٤٧٤)(٧٥)في النكاح: باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، والبيهقي ٢٣٥/٧ من طريقين عن مروان بن معاوية الفزاري، بهذا الإسناد. ولفظه: جاء رجل إلى النبي على فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي على: «هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئاً » قال: قد نظرت إليها، قال: «على كم تزوجتها؟» قال: على أربع أواقٍ، فقال له النبي على: «على أربع أواقٍ؟ كأنما تنجتُون الفضة من عُرْض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تُصيبُ منه » قال ؛ فبعث بعثاً إلى بني عَبْس، بعث ذلك الرَّجُلَ فيهم، وقد تقدم طرف من هذا الحديث برقم (٤٠٤١).

وأخرجه الحاكم ١٧٧/٢ من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسماعيل الأسلمي (وهي كنية يزيد بن كيسان وَوَهِمَ الحاكمُ ، فقال : وأبو إسماعيل هذا هو بشير بن سليمان ) به .

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل زيادة لفظة : « من » بعد جبريل ، والصواب حذفها كما في « التقاسيم » 7.4 % ، و « الموارد » (1.4 % ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سليمان» وهو خطأ ، والتصويب من « التقاسيم».

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن . أسامة بن زيد \_ وهو الليثي \_ روى له مسلم في الشواهد ، وهو =

#### ذِكرُ الإباحةِ للمرء أن يجعلَ صداقَ امرأته ذَهَباً

الذُّهلى ، قال : أخبرنا عَبْدُ الرزاق ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن ثابتٍ

عن أنسَ ، قال : لَقِيَ النبيُّ ﷺ عبدَ الرحمٰنِ بنَ عوفٍ وبهِ وَضَرُّ مِنْ خَلُوقٍ ، فقال لهُ النبيُّ ﷺ : « مَهْيَمْ عَبْدَ الرحمٰن » ؟ قال : تَزَوَّجْتُ امرأةً مِنَ الأنصارِ ، قالَ : « كَمْ أصدقتها » ؟ قالَ : وزن نَوَاةٍ مِنْ ذهبٍ ، فقالَ النبيُّ ﷺ : « أَوْلِمْ وَلَوْ بشاةٍ »

قال أنس: فلقد رأيتُه قسم لِكُلِّ امرأةٍ مِن نسائِه بعدَ موتِه مئةَ ألفٍ (١).

<sup>=</sup> حسن الحديث ، وقد التبس أمره على الهيثمي في « مجمع الزوائد » ٤ / ٢٥٥ فظنه أسامة بن زيد بن أسلم العدوي الضعيف .

وقد أورد ابن عدي في « الكامل » ٣٨٦/١ هذا الحديث في ترجمة أسامة بن زيد الليثي ، ثم قال : وأسامة بن زيد هذا يروي عنه الثوري وجماعة من الثقات ، ويروي عنه ابن وهب بنسخة صالحة ، رواه عن ابن وهب ! حرملة ، وهارون بن سعيد ، والربيع بن سليمان . . . وباقي رجاله ثقات .

وأخرجه الحاكم ١٨١/٢ ومن طريقه البيهقي ٢٣٥/٧ عن محمد بن يعقوب ، عن الربيع بن سليمان المرادي ، بهذا الإسناد . ولفظه : « مِن يمن المرأة أن يتيسر خطبتها ، وأن يتيسر صداقها ، وأن يتيسر رحمها » قال عروة : يعني : يتيسر رحمها للولادة . قال عروة : وأنا أقول . . . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي .

وأخرجه أحمد ٧٧/٦ ، وأبو نعيم في « الحلية ١٦٣/٣ و٨٠١٨٠ ، والبيهقي ٧٣٥/٧ من طريق ابن المبارك ، وأحمد ٩١/٦، وابن عدي في « الكامل » ٨٦٦/١ من طريق ابن لهيعة ، كلاهما عن أسامة بن زيد ، به .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى الذهلي ، فمن رجال البخاري .

وهو في « مصنف عبد الرزاق » (١٠٤١٠) ومن طريقه أخرجه أحمد ١٦٥/٣. =

# ذِكرُ الإباحةِ للمرءِ أن يَجْعَلَ صَدَاقَ امرأته أربع مئة درهم

الحسن بن عبد الجبّار الصَّوفي ، قال : حدثنا عبد الجبّار الصَّوفي ، قال : حدثنا حدثنا يحيى بنُ معين ، قال : حدثنا عبد الرحمٰن بنُ مهدي ، قال : حدثنا داودُ بنُ قيس الفَرّاء ، عن موسى بن يسار

عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: كَانَ صَدَاقُنا إِذْ كَانَ فينا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ<sup>(۱)</sup> أَوَاقِ<sup>(۲)</sup>.

# ذِكرُ وصفِ الحُكم في المتوفَّى عنها زوجُها حيث لم يَفرِضْ لها الصَّداقَ في العَقد ولم يَدْخُلْ

٤٠٩٨ ـ أخبرنا محمد بن إسحاق بنِ خُريمة ، قـال : حدثنـا

وأحرجه أحمد ٢٧٧/٣ و ٢٧١، والدارمي ١٤٣/٢، والبخاري (١٥٥٥) في النكاح: باب كيف يُدعى للمتزوج، و(٦٣٨٦) في الدعوات: باب الدعاء للمتزوج، ومسلم (١٤٣٧)(٧٩) في النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن وخاتم حديد، وأبو داود (٢١٠٩) في النكاح: باب قلة المهر، والترمذي (١٠٩٤) في النكاح: باب ما جاء في الوليمة، وابن ماجه (١٩٠٧) في النكاح: باب الوليمة، وابن ماجه (١٩٠٧) في النكاح: باب الوليمة، وأبو يعلى (٣٣٤٨) و(٣٤٦٣)، والبيهقي ٧/٣٣٢، والبغوي (٢٣٠٩) من طرق عن حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس. وانظر الحديث رقم (٢٠٠٩).

وقوله : « وضر من خلوق » أي : لَطْخ من خَلُوق أو طيب : و« مهيم » : كلمة استفهام مبنية على السكون تعني : ما شأنك ، أو ما هذا .

(١) في الأصل وو التقاسيم ، ٤/٨٧: ﴿ عشرة »، والمثبت من ﴿ الموارد ﴿ (١٢٦٠).

(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن قيس وشيخه موسى بن يسار ، فمن رجال مسلم .

وأخرجه النسائي ١١٧/٦ في النكاح: باب القسط في الأصدقة ، من طريق محمد بن عبد الله بن المبارك ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، بهذا الإسناد .

وأخرجه عبد الرزاق (١٠٤٠٦)، وابن الجارود (٧١٧)، والدارقطني ٢٢٢/٣، والحاكم ١٧٥/٢، والبيهقي ٢٣٥/٧ من طريق داود بن قيس الفراء ، به . مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى ، قال : حدثنا عبدُ الرحمٰن بنُ مهدي ، عن سفيان ، عن فِراسٍ ، عن الشعبيِّ ، عن مسروق

عن عبدِ اللَّه في رَجُلٍ تزوَّج ولم يَدْخُلُ بها ، ولم يَفْرِضْ ؟ فقال : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وعَلَيْهَا العِدَّةُ ، ولها المِيرَاثُ ، قال فقال : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وعَلَيْهَا العِدَّةُ ، ولها المِيرَاثُ ، قال مَعْقِلُ بنُ سِنان : شَهِدْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ قضى بهِ في بَرْوَع بنتِ مَعْقِلُ بنُ سِنان : شَهِدْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ قضى بهِ في بَرْوَع بنتِ وَاشِقٍ (١).

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان : هو الثوري ، وفراس : هو ابن يحيى الهمداني .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٠٠٠، وأبو داود (٢١١٤) في النكاح: باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات، وابن ماجه (١٨٩١) في النكاح: باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك، والنسائي ١٢٢/٦ في النكاح: باب إباحة التزوج بغير صداق، والحاكم ١٨٠/١ - ١٨١، والبيهقي ٧٤٥/٧ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين.

وأخرجه الطبراني ٢٠/(٥٤٥) من طريق أبي حذيفة ، عن سفيان ، به . وأخرجه ٢٠/(٥٤٦) من طريق يزيد الدالاني ، عن فراس ، به .

وأخرجه عبد السرزاق (١٠٨٩٩)، والنسائي في «الكبسرى» (كما في «التحفة» ٤٥٧/٨) من طريق عاصم، عن الشعبي أن رجلًا أتى عبد الله بن مسعود . . . ورواية الشعبى عن ابن مسعود مرسلة .

وأخرجه النسائي في « الكبرى » (كما في « التحفة » ٨/٨٥) من طريق سيار ، وإسماعيل بن أبي خالد ، كلاهما عن الشعبي بنحوه .

وأخرجه النسائي في « الكبرى » (كما في « التحفة » ٤٥٧/٨) من طريق ابن عون ، عن الشعبي ، عن الأشجعي قال : رأيت ابن مسعود فرح فرحةً وجاءه رجل فسألـه عن رجل وهب ابنته لرجل فمات قبل أن يدخل بها . . .

وأخرجه أبو داود (٢١١٦)، والبيهقي ٢٤٦/٧ من طريق سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي حسان وخلاس بن عمرو كلاهما يحدثان عن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود أن ابن مسعود رضي اللَّه عنه أُتي في رجل تزوج امرأة . . . وانظر الأحاديث الثلاثة الآتية .

[41:0]

عن عبد الله بمثله (١).

### ذِكرُ الخبر المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نفى تصحيحَ هذه السنة التي ذكرناها مِن جِهة النقل

بنُ عَبْدُ اللَّه بن محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدثنا زائدةً ، عن الرهيمَ ، قال : حدثنا زائدةً ، عن منصورِ ، عن إبراهيمَ ، عن علقمة والأسود

عن عبد اللَّه أنَّ رجلًا أتاهُ ، فسألهُ عن رجل ِ تَزَوَّجَ امرأةً ،

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان : هو الثوري ، ومنصور ، هو ابن المعتمر ، وإبراهيم : هو ابن يزيد النخعي .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٠٠، وأبو داود (٢١١٥)، والنسائي ٢٢٢٦، وابن ماجـه (١٨٩١)، وابن الجـارود (٧١٨)، والبيهقي ٢٤٥/٧ من طـريـق عبد الرحمن بن مهـدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (١٠٨٩٨) و(١١٧٤٥)، ومن طريقه الترمذي (١١٤٥) في النكاح: باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، وابن الجارود (٧١٨)، والطبراني ٢٠/(٤٥٠)، والبيهقي ٧٤٥/٧، وأخرجه أحمد ٣/٠٨، وأبو داود (٢١١٥)، والترمذي (١١٤٥)، والنسائي ٢٤٨٠، والبيهقي ٧/٥٤٠ من طريق يزيد بن هارون، والترمذي (١١٤٥)، والنسائي ١٩٨٦، في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها، من طريق زيد بن الحباب، ثلاثتهم عن سفيان، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه الطبراني ٢٠/(٤٤٥) من طريق الأعمش عن إبراهيم ، به . وانظر الحديث رقم (٤٠٩٨) و(٤١٠١) و(٤١٠١).

فماتَ عنها وَلَمْ يَدْخُلْ بها، ولم يَفْرِضْ لها، فَلَمْ يَقُلْ شيئاً وردَّدَهُمْ شهراً، ثمَّ قالَ: أقولُ برأيي فإنْ كانَ صواباً فَمِنَ اللَّهِ، وإنْ كانَ خطأ فَمِنْ قبلي، أرى لها صَدَاقَ نسائِها، لا وكُسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ ولها المِيرَاثُ، فقامَ فلانُ الأشجعيُّ، وقالَ: قضى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في بَرْوَع بنتِ واشتِ المثلِ ذلكَ، قالَ: فَفَرِحَ عبدُ اللَّهِ بذلكَ وكبَّرَ (١).

# ذِكْرُ الخبرِ المُدحض قَوْلَ من زعم أن الإمام مِن الأثمة لا يجوزُ له أن يخفى عليه شيءً من أحكام الدِّين الذي لا بُدَّ للمسلمين منه

ا ٤١٠١ - أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بن أبي عون ، قال : حدثنا عليُّ بنُ حُجر السعديُّ ، قال : حدثنا عليُّ بن مُسْهِرٍ ، عن داود بنِ أبي هِنْدٍ ، عن الشعبيُّ ، عن عَلْقَمَةَ

أن قوماً أَتُوا عبدَ اللَّه بنَ مسعود ، فقالوا : جِئناكَ لنسألك عن رَجُلِ تزوَّج مِنا ، ولم يَفْرِضْ صداقاً ، ولم يجمعهما اللَّهُ حتى مات ، فقالَ عبدُ اللَّهِ: ما سُئِلْتُ عن شيءٍ منذ فَارَقْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ أَشدً عليَّ مِنْ هٰذه ، فأتوا غيري ، فاختلفوا إليهِ رسولَ اللَّهِ ﷺ أَشدً عليَّ مِنْ هٰذه ، فأتوا غيري ، فاختلفوا إليهِ

<sup>(</sup>١) إسناده قوي على شرط مسلم . رجاله رجال الشيخين غير مصعب بن المقدام فمن رجال مسلم ، وهو حسن الحديث ، وقد توبع . زائدة : هو ابن قدامة ، والأسود : هو ابن يزيد النخعي .

وأخرجه النسائي ١٢١/٦ مَن طريق عبد الرحمن بن عبد الله ، عن زائدة بن قدامة ، بهذا الإسناد . وانظر الحديث رقم (٤٠٩٨) و(٤٠٩٩) و(٤٠٩٩). وقوله : لا وَكُس ولا شَطَطَ. أي : لا نقصان ولا زيادة .

شهراً ، ثم قالوا لَهُ في آخرِ ذلكِ : من نسألُ إِنْ لَم نَسْأَلْكَ وأنتَ أَخَيَّةُ أَصِحابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في هٰذهِ البلدة ، ولا نَجِدُ غيركَ ، فقالَ ابنُ مسعودٍ : سأقولُ فيها بجهْدِ رأيي إِنْ كَانَ صَواباً فَمِنَ اللَّهِ ، وإِنْ كَانَ خَطاً فمني ، واللَّهُ ورسولُهُ منهُ بريء ، أرى أن يُفْرَضَ لَهَا كَصِداقِ نسائِها ولا وَكُس ولا شَطَطَ ، ولها الميراثُ ، يُفْرَضَ لَهَا كَصِداقِ نسائِها ولا وَكُس ولا شَطَطَ ، ولها الميراثُ ، وعليها العِدَّةُ أربعة أشهرٍ وعشراً (١) ، وذلكَ بحضرةِ ناسٍ من أشجع ، فقالَ : أشهدُ فقامَ رجلٌ يقالُ لَهُ : مَعْقِلُ بنُ سنانٍ الأشجعي ، فقالَ : أشهدُ أنكَ قضيتَ عمثلِ الذي قضى بهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ في امرأةٍ منا يُقَالُ اللهَ عَيْقِ في امرأةٍ منا يُقَالُ لها : بَرْوَعِ بنتُ واشق . فما رُئِيَ عبدُ اللَّهِ فَرِحَ بشيءٍ بَعْدَ اللَّهِ فَرِحَ بشيءٍ بَعْدَ اللَّهِ وَسُولُ اللَّهِ فَرِحَ بشيءٍ بَعْدَ اللَّهِ وَرَحَ بشيءٍ بَعْدَ اللَّهِ وَلَاسِلامٍ كَفَرَحِهِ بهذِهِ القِصة (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وعشر »، والتصويب من « الموارد » (١٢٦٣) ومصادر التخريج .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم . وجاله رجال الشيخين غير داود بن أبي هند ، فمن رجال مسلم .

وأخرجه النسائي ١٢٢/٦ من طريق علي بن حجر السعدي ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الحاكم ٢/١٨٠، والبيهقي ٢٤٥/٧ من طريق علي بن مسهر، به . وصححه الحاكم على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٠١/٤ ـ ٣٠٢، والطبراني ٢٠/(٤٤٠) من طريقين عن داود بن أبي هند، به . وانظر الحديث رقم (٤٠٩٨) و(٤٠٩٩) و(٤١٠٠).

# ٣ ـ باب ثبوت النسب وما جاء في القائف

الوليد الطيالسيُّ ، قال : حدثنا ليثُ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عُرْوَةَ عَرْوَةَ

عن عائشة قالت: دَخَلَ عليَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وأساريرُ وَجْهِهِ تَبْرُقُ، فَقَالَ: « أَلَم تَرَيْ إلى مُجَزِّزٍ أَبْصَرَ آنفاً زَيْدَ بنَ حارثة وأسامة بنَ زيدٍ، فقالَ: إِنَّ بَعْضَ لهٰ ذهِ الأَقْدَامِ لَمِنْ وَأسامة بنَ زيدٍ، فقالَ: إِنَّ بَعْضَ لهٰ ذهِ الأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ » (١).

وأخرجه أحمد ٢/٢٦، والبخاري (٢٧٧٠)في الفرائض: باب القائف، ومسلم (١٤٥٩) في الرضاع: باب العمل بالحاق القافة بالولد، وأبو داود (٢٢٦٨) في الطلاق: باب في القافة، والترمذي (٢١٢٩) في الولاء والهبة: باب ما جاء في القافة، والنسائي ١٨٤/٦ في الطلاق: باب القافة، والدارقطني ٢٤٠/٤ من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (١٣٨٣٣) و(١٣٨٣٦)، وأحمد ٢٢٦٦، والبخاري (٣٥٥٥) في الأنبياء: باب صفة النبي ﷺ، و (٣٧٣١) في فضائل الصحابة: باب مناقب زيد بن حارثة، ومسلم (١٤٥٩)، والدارقطني ٢٤٠/٢ من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. وسيأتي برقم (٧٠١٧) من طريق سفيان، عن الزهري.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين .

#### ذكرُ البيان بأن مُجزِّزاً المُدْلِجي كان قائفاً

هِبِ ، قال : أخبرنا ابنُ سلم ، قال : حدثنا حرملة ، قال : حدثنا ابنُ وهبِ ، قال : أخبرنا يونسُ ، عن ابنِ شهابِ ، عن عُروة

عن عائشة قَالَت: دَخَلَ عليَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مسروراً فَرِحاً مما قالَ مُجَزِّرُ المُدْلِجِيُّ ، ونَظَرَ إلى أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ مضطجعاً مَعَ أَسِه ، فقالَ : هٰذهِ الأَقْدَامُ بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وكان مُجَزِّزُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِولُولُولُولُولُولُولُولِولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

# ذكرُ الإِخبار عن إيجابِ إلحاقِ الولَدِ من له الفِرَاشُ إذا أمكن وجودُه ولم يَسْتَحِلْ كونُه

١٠٤ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، حدثنا محمد بن قُدامة المِصَّيصي ، حدثنا جريرٌ ، عن مغيرة ، عن أبي وائل

عن عبدِ اللَّه قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « الوَلَدُ لِلفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ » (٢٠).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله رجال الشيخين غير حرملة \_وهو ابن يحيى \_ فمن رجال مسلم .

وأخرجه مسلم (١٤٥٩) عن حرملة ، بهٰذا الإسناد .

وأخرجه الدارقطني ٢٤٠/٢، والبيهقي ٢٦٢/١٠ و٢٦٣ من طريقين عن حرملة ، به .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن قدامة المصيصي ، وهو ثقة ، روى له أبو داود والنسائي . جرير : هو ابن عبد الحميد ، ومغيرة : هو ابن مقسم الضبي .

وأخرجه النسائي ١٨١/٦ في الطلاق: باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش، والخطيب في «تاريخ بغداد» ١١٦/١١ من طريقين عن جرير، بهذا الإسناد. قال النسائي بعد أن روى الحديث: ولا أحسب هذا عن=

٤١٠٥ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، حدثنا أحمدُ بنُ أبي بكر ،
 عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عُروة بن الزبير

عن عائشة أنّها قالت: كانَ عُتْبَةُ بنُ أبي وقاصٍ عَهِدَ إلى أخيهِ سعدِ بنِ أبي وقّاصِ أنَّ ابنَ وليدة زمعة مِنِي ، فاقبِضْهُ إليكَ ، قالتُ : فلما كانً عامُ الفتح ، أخذَهُ سعدُ بنُ أبي وقاص ، فقالَ : ابنُ أخي قدْ كانَ عَهِدَ إليَّ فيهِ ، فقامَ إليهِ عبدُ بنُ زمعة ، فقالَ : أخي وابنُ وليدة أبي ، وُلِدَ على فراشهِ ، فأتيا رسولَ اللَّهِ عَيْفُ فقالَ سعدٌ : يا رسولَ اللَّهِ أخي كانَ عَهدَ إليَّ فيهِ ، وقالَ عَبْدُ بنُ زمعة : أخي وابنُ وليدة أبي ، وُلِدَ على فراشهِ فيهِ ، وقالَ عَبْدُ بنُ زمعة : أخي وابنُ وليدة أبي ، وُلِدَ على فراشه ، فقال رسولُ اللَّه عَيْفُ لِسَوْدَة بنتِ فراشه ، فقال رسولُ اللَّه عَيْفُ لِسَوْدَة بنتِ للفِرَاشِ وليله اللَّهِ عَبْد بنَ زمعة الوَلَدُ ورمعة : « احْتَجِبِي مِنْهُ لما رأى مِن شبههِ بعُتْبَةَ »، فما رآها حتى زمعة : « احْتَجِبِي مِنْهُ لما رأى مِن شبههِ بعُتْبَةَ »، فما رآها حتى لقيَ اللَّه (۱).

<sup>=</sup> عبد الله بن مسعود ، والله أعلم .

وقال ابن أبي شيبة ١٦/٤: حدثت عن جرير ، عن مغيرة ، فذكره .

وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد ٢٣٩/٢ و٢٨٠ و٣٨٦ و٤٠٩ و٤٩٦، و٢٩٠، والبخاري (٦٧٥٠)، والمبخاري (٦٧٥٠)، ومسلم (١٤٥٨)، والمنترمذي (١١٥٧)، والنسائى ٢/١٨٠، وابن ماجه (٢٠٠٦).

وقوله: « الولد للفراش » قال في « النهاية »: أي : لمالك الفراش ، وهو الزوج والمولى ، والمرأة تسمى فراشاً ، لأن الرجل يفترشها .

وقوله: «وللعاهر الحجر» العاهر: الزاني، يقال عهر يعهر عهراً وعهوراً: إذا أتى المرأة ليلاً للفجور بها، ثم غلب على الزنى مطلقاً، والمعنى: لاحظ للزاني في الولد، وإنما هو لصاحب الفراش، أي: لصاحب أم الولد، وهو زوجها أو مولاها، وللزانى الخيبة والحرمان.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو في « الموطأ » ٢ / ٧٣٩ في الأقضية :=

= باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه .

وأخرجه أحمد ٢ / ٢٤٦ - ٢٤٧ مختصراً ، والبخاري (٢٠٥٣) في البيوع: باب تفسير المشبهات ، و(٢٧٤٥) في الوصايا: باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي ، و(٢٠٠٣) في المغازي: باب رقم (٥٣)، و(٢٧٤٩) في الفرائض: باب ميراث الملاعنة ، و(٢١٨٧) في الأحكام: باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه ، والدارقطني ٢٤١/٤ - ٢٤٢، والبيهقي ٢١٢/٧، والبغوي (٢٣٧٨) من طريق مالك ، بهذا الإسناد.

وأخرجه السطيالسي (١٤٤٤)، والحميدي (٢٣٨) والشافعي ٢٠٥٠، وأحمد ٢٧١٨ و٢٩١ و٢٢١ والدارمي ٢٠١٨، والبخاري (٢٢١٨) في البيوع: باب شراء المملوك من الحربي، و(٢٤٢١) في الهبة: باب الخصومات، و(٣٥٣٠) في الفرائض: باب ميراث العبد النصراني، و(٢٨١٧) في الحدود: باب للعاهر الحجر، ومسلم (١٤٥٧) في الرضاع: باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، وأبو داود (٢٢٧٣) في الطلاق: باب الولد للفراش، والنسائي ٢٠٠١، في الطلاق: باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش، وابن ماجه (٢٠٠٤). في النكاح: باب الولد للفراش وللعاهر الحجر، والدارقطني ١٥٠٤، والبيهقي ٢٥٠٨ و ١١٠٠٤ و ١٥٠/١٠ و ٢٦٢٠ من طرق عن الزهري، به.

تنبيه: عتبة بن أبي وقاص مات على شركه كما جزم به الدمياطي والسفاقسي، قال في « الإصابة ١٦١/٣٠: لم أر من ذكره في الصحابة إلا ابن منده ، واشتد إنكار أبي نعيم عليه في ذلك ، قال : وهو الذي كسر رباعية النبي على يوم أحد ، ما علمت له إسلاماً ، بل روى عبد الرزاق من مرسل سعيد بن المسيب ، ومقسم بن عتبة أنه على عتبة يومئذ أن لا يحول عليه الحول حتى يموت كافراً ، فما حال عليه الحول حتى مات كافراً إلى النار .

وعبد بن زمعة : هو ابن قيس القرشي العامري ، أسلم يوم الفتح ، روى ابن أبي عاصم بسند حسن عن عائشة : تزوج رسول الله على سودة بنت زمعة ، فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحج ، فجعل يحثو التراب على رأسه ، فقال بعد أن أسلم : إني لسفيه يوم أحثو التراب على رأسي أن تزوج رسولُ الله على بسودة أختى . قال ابن عبد البر : كان من سادات الصحابة رضي الله عنهم .

قال أبو عمر في « التمهيد » ١٨٢/٨: في هذا الحديث الحكم بالظاهر ، لأن=

#### ذِكرُ الخبر الدالِّ على أن الحُكْمَ بالتشبيه مما وصفْنا غيرُ جائز إذا كان الفراشُ معدوماً

جدثنا سريجُ بنُ محمد بنِ شعيب ، حدثنا سريجُ بنُ يونس ، حدثنا سفيانُ ، عن الزهريِّ ، عن سعيد بن المُسَيِّب

عن أبي هُريرة قال: جاء رَجُلُ من بني فَزَارَةَ إلى النبيُّ ﷺ: فقالَ: إنَّ امرأتي وضَعَتْ غلاماً أسودَ، فقالَ لَهُ النبيُّ ﷺ: «هَلْ لَكَ من إبل »؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: «فما ألوانُها»؟ قالَ: حُمْرٌ، قالَ: «قَلْ فيها من أُوْرَق »؟ قالَ: إنَّ فيها وُرْقاً، قال: «فأنَّى أتاه ذلكَ »؟ قالَ: عسى أنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قالَ: «وهٰذا عسى أنْ يكونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قالَ: «وهٰذا عسى أنْ يكونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قالَ: (١٧٤٠]

بُنُ عبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ قال : حدثنا إسمالُ بنُ إبراهيم ، قال : أخبرنا سفياذُ إلى عييه ، عن الزهريِّ ، عن سعيد بنِ المسيِّب

<sup>-</sup> رسول الله على خاهر حكمه وسننه ، ولم يلتفت إلى الشبه ، وكذلك حكم في اللعان بظاهر الحكم ، ولم يلتفت إلى ما جاءت به بعد قوله : إن جاءت به كذا ، فهو للذي رميت به ، فجاءت به على النعت المكروه ، ومن ذلك قوله على : « فأقضى به على نحو ما أسمع منه ».

وقوله لسودة : « احتجبي منه » حمله بعضهم على جهة الاختيار والتنزه ، فإن للرجل أن يمنع امرأته من رؤية أخيها .

وقال بعضهم: كان ذلك منه لقطع الذريعة بعد حكمه بالظاهر، فكأنه حكم بحكمين: حكم ظاهر، وهو «الولد للفراش»، وحكم باطن، وهو الاحتجاب من أجل الشبه، كأنه قال: ليس بأخ لك يا سودة إلا في حكم الله بالولد للفراش، فاحتجبي منه لما رأى من شبهه لعتبة.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وانظر ما بعده .

عن أبي هُريرة، أنَّ رجلًا من بني فَزَارَةَ أتى رسولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : إِنَّ امرأتي ولَدَتْ غلاماً أسودَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « هَلْ لكَ مِنْ إبل » ؟ قالَ : نَعَمْ ، قال : « فما أَلُوانُها » ؟ قال : حُمْرٌ ، قالَ : « فَهَلْ فيها مِنْ أُوْرَق » فقالَ : إِنَّ فيها لَوُرْقاً . قَالَ : « فَأَنَّى تراه ذٰلكَ » فقالَ : عسى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عرْقً . فقالَ النبيُّ ﷺ : « ولهذا عَسى أنْ يكونَ نَزَعهُ عِرْقٌ » (١).

حدثناه عبدُ اللَّه مرَّة أخرى وقال : إن أمتي ولَدَتْ .

وأخرجه الشافعي ٢/١٧، والحميدي (١٠٨٤)، وأحمد ٢/٢٣٩، ومسلم (١٥٠٠) في اللعان ، وأبو داود (٢٣٦٠) في الطلاق : باب إذا شك في الولد ، والترمذي (٢١٢٨) في الولاء والهبة : باب في الرجل ينتفي من ولده ، وابن ماجه (٢٠٠٢) في النكاح : باب الرجل يشك في ولده ، والبيهقي ١١/٧ مرز طرق عن سفيان ، به .

وأخرجه الشافعي ٣١/٢، وأحمد ٤٠٩/٢، والبخاري (٥٣٠٥) في الطلاق: باب إذا عرَّض بنفي الولد ، و(٦٨٤٧) في الحدود : باب ما جاء في التعريض ، و(٧٣١٤) في الاعتصام: باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين، ومسلم (١٥٠٠)، وأبسو داود (٢٢٦١) و(٢٢٦٢)، والنسسائي ٦/١٧٨ - ١٧٩، والبيهقي ١١١/٧ و٢٠١٨ و٢٥٦ و٢٥٧ و٢٠٥٠ ، والبغوي (٢٣٣٧) من طرق عن الزهري ، به .

والأورق: الذي فيه سواد ليس بصافٍ.

قال الحافظ في « الفتح » ٩/٤٤٤: في هذا الحديث ضرب المثل ، وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريباً لفهم السائل، واستدل به لصحة العمل بالقياس. قال الخطابي : هو أصل في قياس الشبه . وقال ابن العربي : فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير . . . وأن التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حَدُّ فيه ، وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر ما قبله .

وأخرجه النسائي ١٧٨/٦ في الطلاق : باب إذا عرُّض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه ، عن إسحاق بن إبراهيم ، بهذا الإسناد .

قال أبو حاتم: قوله على «هل لك مِن إبل» ثم تعقيبُه هذه اللفظة بقول: «فما ألوانها»؟ لفظة استخبار (١) عن هذا الشيء مرادها الزجر عن استعمال المرء في فراشه بوسوسة الشيطان إيّاه، أو بتباين الصورتين عند وجود الشخص مِن الشخص المقدم ما عسى أن يَأْثَمَ في استعماله.

# ذِكرُ نفي دخول ِ الجنة عن المرأة الداخلة على على قوم ٍ بِوَلَدٍ ليس منهم

٤١٠٨ - أخبرنا ابن سلم ، قال : حدثنا حَرْمَلَة بن يحيى ، قال : حدثنا ابن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، عن ابن الهاد ، عن عبد الله بن يونس ، عن سعيد المقبري

عن أبي هُريرة، أنه سَمِعَ رسولَ اللَّه ﷺ يقولُ حِينَ أُنْزِلَتْ آيةُ المُلاعَنَةِ: « أَيُّما امرأةٍ أَدْخَلَتْ على قَوْمٍ مَنْ ليسَ مِنْهم، فليستْ مِنَ اللَّهِ في شيءٍ، ولَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتُهُ، وأَيُّما رَجُل جَحَدَ وَلَدَهُ وهو يَنْظُرُ إليهِ، احْتَجَبَ اللَّهُ منهُ، وفَضَحَهُ على رُوسِ الأَولِينَ والآخِرينَ » (٢).

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصل إلى : ( استحسان ) والتصويب من ( التقاسيم ) ٢ / لوحة ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف . عبد الله بن يونس : لم يوثقه غير المؤلف ، ولم يرو عنه إلا يزيد بن عبد الله بن الهاد ، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند أبي داود والنسائي .

وأخرجه أبو داود (٢٢٦٣) في الطلاق: باب التغليظ في الانتفاء، والبيهقي ٤٠٣/٧ من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرَّجه الدارمي ١٥٣/٢، والنسائي ١٧٩/٥ -١٨٠ من طريقين عن الليث. =

= وأخرجه الشافعي ٤٩/٢، ومن طريقه الحاكم ٢٠٢/٢-٢٠٣، والبيهقي ٤٩/٢، والبغوي (٣٣٧٥) عن الدراوردي ، كلاهما (الليث والدراوردي) عن يزيد بن الهاد ، به . وصححه الحاكم على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي !! كذا قالا مع أن عبد الله بن يونس لم يخرج له مسلم .

وأخرجه ابن ماجه (٢٧٤٣) في الفرائض: باب من أنكر ولده ، من طريق موسى بن عبيدة ، عن يحيى بن حرب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة . وهذا إسناد ضعيف ، موسى بن عبيدة : ضعيف ، وشيخه يحيى : مجهول .

وأخرجه البغوي (٢٣٧٥) من طريق أحمد بن عبد الله بن حكيم الفرياناني ، عن بكار بن عبد الله ، عن عمه ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة . وهذا أيضاً إسناد ضعيف جداً . أحمد الفرياناني : قال عنه النسائي : ليس بالثقة ، وقال أبو نعيم : مشهور بالوضع ، وقال ابن عدي : يحدث عن الفضيل وابن المبارك وغيرهما بالمناكير .

وأخرج أحمد ٢٦/٢، والطبراني في (الكبير) (١٣٤٧٨)، وأبو نعيم في (الحلية ١ ٢٢٣/٩ ـ ٢٢٤: حدثنا وكيع ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي المجالد ، عن مجاهد ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله على : « من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا ، فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ، قصاص بقصاص وهذا سند قوي ، رجاله رجال الصحيح . محمد بن أبي المجالد قال في (التقريب): هو عبد الله بن أبي المجالد ، ويقال : اسمه محمد . وأورده الهيثمي في (المجمع ١٥/٥) وزاد نسبته إلى الطبراني في (الأوسط ١٠٤٤)

# ٤ ـ باب حرمة المناكحة

ذِكرُ البيانِ بأن الرَّضاعَةَ يَحْرُمُ منها ما يَحْرُمُ مِن الولادة سَوَاء

٤١٠٩ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبيبكرٍ ، عن مالكٍ ، عن هشام بنِ عُروة ، عن أبيه

عن عائشة أنّها قالت: جَاءَ عَمِّي من الرَّضاعةِ فاستأذنَ عَلَيَّ فَالَتْ: فَجَاءَ مَلِيَّ أَنْ أَن آذنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ النبيِّ عَلَيْ ، قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: ﴿إِنّهُ عَمُّكِ ، فَأَذْنِي لَهُ ﴾ فقالتْ: يا رَسُولُ اللَّهِ إِنّها أَرضعتني المرأةُ ولَمْ يُرْضِعْني الرَّجُلُ ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنّها أَرضعتني المرأةُ ولَمْ يُرْضِعْني الرَّجُلُ ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِن الوِلادَةِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في « شرح السنة » (۲۲۸۰) من رواية أحمد بن أبي بكر . وهو في « الموطأ » ۲۰۱۲ - ۲۰۲ برواية يحيى بن يحيى ، في الرضاع : باب رضاعة الصغير ، وفيه بعد قوله : « ولم يُرضعني الرجلُ » فقال : « إنه عمك ، فليلج عليك » . قالت عائشة : وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب ، وقالت عائشة : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة .

وأخرجه البخاري (٢٣٩) في النكاح: باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به. وسيأتي برقم (٤٢١٩).

#### ذِكرُ الإخبار عن نفي جوازِ تزويج ِ المرء أختَه مِن الرَّضَاعِ

١١٠٠ - أخبرنا أبو خليفة ، حدثنا داود بن شبيب ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن هشام بن عُروة ، عن زينب بنتِ أم سلمة

عن أمِّ حبيبة أنَّها قالت: يا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ في دُرَّةَ بنتِ أَبِي سَفِيانَ (١) قالَ: « أَصْنَعُ بها مَاذَا » ؟ قالتْ: تَنْكِحُها ، قالَ: « وَهَلْ تَحِلُّ لي » ؟ قالتْ: واللَّهِ لقد أُخْبِرْتُ أَنكَ تخطبُ زينبَ بنتَ أمِّ سلمة (١) ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إنَّ زينبَ تَحْرُمُ عليَّ وإنَّها في حجْرِي وأرضعتني وإيَّاها ثُونَيْبَةُ ، فلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ عليَّ وإنَّها أَوْيَبَةُ ، فلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ ولا أخواتِكُنَّ ولا عَمَّاتِكُنَّ ولا خَالاتِكُنَّ ولا أُمَّهَاتِكُنَّ » (١).

[1::1]

وأخرج البخاري الحديث من طريق الحميدي (٥١٠٦) فحذف اسم ابنة أبي سفيان . ثم نَبَّه على أن الصواب درة بنت أم سلمة ، فقال : وقال الليث : حدثنا هشام : درة بنت أم سلمة . وعند مسلم وابن ماجه : عزة بنت أبي سفيان ، قال ابن عبد البر : وهو الأشهر . وعند الطبراني ٢٣/(٤١٥): حمنة بنت أبي سفيان ، وهو خطأ . وعند البيهقي ١٦٢/٧ : زينب بنت أبي سفيان ، ودرة بنت أبي سلمة . وعند أبي داود وابن الجارود : درة أو ذرة - على الشك - بنت أبي سلمة . وانظر الإصابة .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الصحيح . داود بن شبيب من رجال البخاري ، وحماد بن سلمة من رجال مسلم ، ومن فوقهما من رجال الشيخين .

وأخرجه مسلم (١٤٤٩)(١٥)، والطبراني في « الكبير » ٢٣/(٤١٥) و(٤١٦) من طرق عن حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الشافعي ٢٠/٢، وأحمد ٢٩١٦، والحميدي (٣٠٧)، والبخاري (٢٠٦٥) في النكاح: باب ﴿ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم=

# ذِكرُ الإخبارِ عن نفي جوازِ نكاح ِ المرءِ بنت أخيه من الرضاع

عصم المحمد بنُ الحسن بنِ قُتيبة ، قال : حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى ، قال : حدثنا ابنُ وَهْب ، قال : أخبرنا يونسُ ، عن ابنِ شهَاب، أن عُرْوَةَ بنَ الزبيرِ ، حَدَّثه عن زينب بنتِ أبي سلمة

أَنَّ أُمَّ حبيبةَ قالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ بنتَ أَبِي سفيانَ لَأَختها، فقالَ النبيُّ ﷺ: ﴿ وَتُحِبِّينَ ذلكَ ﴾ ؟ قالتْ: نَعَمْ وأَحَبُّ مَنْ يُشارِكُني في خَيْرٍ أُختي ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ فَإِنَّ ذلكَ لا يَحِلُّ ﴾ قالتْ أُمَّ حبيبة : يَا رسولَ اللَّهِ ، واللَّهِ لقد حُدِّثنا أَنكَ تَنْكِحُ دُرَّةَ بنتَ أَبِي سَلَمَةَ ، قالَ : ﴿ ابنَةُ أَبِي سَلَمَةَ ؟! ﴾ فقالتْ أُمُّ حبيبة : نَعَمْ ، قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ ربيبتي في حبيبة : نَعَمْ ، قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ ربيبتي في حبيبة : ثَعَمْ ، قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ ربيبتي في صَبَى الرَّضَاعةِ أَرضِعتني وأَبا حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعةِ أَرضِعتني وأَبا صَلَمَةً : ثويبة ، فلا تَعْرضْنَ على بَنَاتِكُنَّ ولا أخواتِكُنَّ ﴾ (١٠. [٣:٥٦]

<sup>=</sup> اللاتي دخلتم بهن ﴾، ومسلم (١٤٤٩)، وابن ماجه (١٩٣٩) في النكاح: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، والنسائي ٢/٦٦ في النكاح: باب تحريم الجمع بين الأختين ، والبيهقي ٤٥٣/٧، والبغوي (٢٢٨٢) من طرق عن هشام بن عروة ، به .

وأخرجه البخاري (٩١٢٣) في النكاح: باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، والنسائي ٩٥/٦، والطبراني ٢٣/(٤١٩) من طريقين عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن زينب بنت أم سلمة، به.

وأخرجه أبو داود (٢٠٥٦) في النكاح: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وابن الجارود (٦٠٤) من طريق زهير، والطبراني ٢٣/(٤٠٤) من طريق عبد الله بن عمير، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة أن أم حبيبة قالت . . . فذكره . وانظر ما بعده .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وهو مكرر ما قبله .

وأخرجه النسائي ٩٤/٦ في النكاح: بساب تحريم الجمع بين الأم=

### ذكرُ الزجرِ عن تزوَّج المرءِ امرأةَ أبيه أو وطئه جاريتَه التي هي في فراشه

البو بكر بنُ أبي عن الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة ، قال : حدثنا وكيع ، عن السَّدِّيِّ ، عن عن عديٍّ بنِ ثابت

عن البراء قال: لَقِيتُ خالي أَبَا بُـرْدَةَ ، وَمَعَهُ الـرايةُ ، فَقَلتُ : إلى أَينَ ؟ فقالَ : أَرْسَلَني رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلى رَجُلِ تَزَوَّجَ امرأةَ أبيه أَنْ أَقْتُلَهُ أَو أَضْرِبَ عُنْقَهُ (١). [٢:٤٠]

<sup>=</sup> والبنت ، والطبراني ٢٣/(٢١٤) من طريقين عن ابن وهب ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد ٢٩١/٦ و ٢٩١٨ و ١٩٠٥ ، والبخاري (٥١٠١) في النكاح : باب
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم في و (٧٠١٥) باب و وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما
قد سلف في ، و(٣٧٧٠) في النفقات : باب المراضع من المواليات وغيرهن ،
ومسلم (١٤٤٩)(١٦) ، والنسائي ٢/٤٦ في النكاح : باب تحريم الربيبة في
حجره ، وابن ماجه (١٩٣٩) في النكاح : باب يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب ، والطبراني ٢٣/(٤١٣) و(٤١٤) ، والبيهقي ١٦٢/٧ و١٦٦-١٦٣ من
طرق عن ابن شهاب الزهري ، به .

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن صالح وشيخه السدي \_ وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة \_ فمن رجال مسلم ، وهذا الأخير لا يرتقي إلى رتبة الصحيح . وهو عند ابن أبي شيبة في والمصنف ، ١٠٤/١٠ \_ ١٠٥.

وأخرجه النسائي ١٠٩/٦ في النكاح: باب نكاح ما نكح الآباء، والحاكم ١٩١/٢ من طريقين عن الحسن بن صالح، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه عبد الرزاق (١٠٨٠٤)، وابن أبي شيبة ١٠٤/١، وسعيد بن منصور (٩٤٢)، وأبو داود (٤٤٥٧) في الحدود: باب في الرجل يزني بحريمه، والترمذي (١٣٦٢) في الأحكام: باب فيمن تـزوج امرأة أبيه (وقال: حسن =

#### ذكرُ الزجرِ عن الجمع بين المرأة وعمَّتِها ، وبَيْنَ المرأةِ وخالتها

عن مالكِ ، عن أبي الزنادِ ، عن الأعرج عن مالكِ ، عن أبي الزنادِ ، عن الأعرج

عن أبي هُرَيْرَةَ، أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال : « لا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وخَالَتِهَا » (١) .

وأخرجه أحمد ٢٩٥/٤، والنسائي في « الكبرى » كما في « التحفة » ١٩/٢، وفي « المجتبى » ١٩/٢، من طريقين عن عدي بن ثابت ، عن يزيد بن البراء ، عن أبيه بنحوه .

وأخرجه سعيد بن منصور (٩٤٣)، وأحمد ٢٩٥/٤، وأبو داود (٣٣٥٦)، والدارقطني ١٩٦/٣، والبيهقي ٢٣٧/٨ من طرق عن مطرف، عن أبي الجهم، عن البراء بنحوه.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين .

وأخرجه البغوي (٢٢٧٧) من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر ، بهذا الإسناد .

وهو في « الموطأ» ٥٣٢/٢ في النكاح: باب ما لا يجمع بينه من النساء ، ومن طريقه أخرجه الشافعي ١٨/٢ وأحمد ٤٦٢/٢ والبخاري (٥١٠٩) في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها ، ومسلم (١٤٠٨)(٣٣) في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ، والنسائي ٢٦٦٦ في النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها ، والبيهقي ١٦٥/٧.

وأخرجه سعيد بن منصور (٦٥٤) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن ابيه ، به .

وأخرجه النسائي ٩٧/٦ من طريق جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج، به . وانظر الحديث رقم (٤٠٦٨) و(٤١١٧) و(٤١١٨) و(٤١١٨).

<sup>=</sup> غريب!)، وابن ماجه (٢٦٠٧) في الحدود: باب من تزوج امرأة أبيه من بعده، والدارقطني ١٩٦/٣، والبغوي في «شرح السنة» (٢٥٩٢)، و«معالم التنزيل» ١٩٦/١٤ من طرق عن أشعث بن سوار، عن عدي بن ثابت، به.

#### ذِكرُ الزجرِ عن أن تنْكعَ المرأةُ على عمتها أو على خالتها

عبدُ الحمدُ بن الحسن بن عبد الجبّار ، قال : حدثنا عبد الجبّار ، قال : حدثنا عبدُ الرحمٰن بن صالح الأزديُّ ، قال : حدثنا ابنُ المبارك ، عن عاصم بن سُليمان ، عن عامر ، قال :

سَمِعْتُ جابراً يقول: نَهى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِهَا أَوْ على خَالَتِهَا (١).

ذِكرُ البيانِ بأن المرادَ من لهذا الزجر الجمعُ بينهما ، لا تَزَوَّجُ إحداهما بعد موتِ الْأخرى

الله عمر بنُ سعيد بن سِنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكٍ ، عن أبي الزِّناد ، عن الأعرج ِ

عن أبي هُرَيْرَةَ، أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: « لا يُجْمَعُ بَيْنَ المَوْأَةِ وَخَالَتِهَا » (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح . رجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن صالح الأزدي ، فمن رجال النسائي في « خصائص علي »، وهو ثقة صدوق ، وقد توبع . وعامر : هو الشعم .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٤٥/٤ ـ ٢٤٦، والبخاري (٥١٠٨) في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، والنسائي ٩٨/٦ في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، والبيهقي ١٦٦/٧ من طريق عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٧٨٧)، وعبد الرزاق (١٠٧٥٩)، وأحمد ٣٣٨/٣ و٣٨٨، والنسائي ٩٨/٦ من طرق عن عاصم بن سليمان الأحول، به.

واخرَجه النسائي ٩٨/٦ من طريق أبي الزبير ، عن جابر .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر الحديث رقم (١١٣).

#### ذكر العِلة التي مِن أجلها زجر عن هٰذا الفعل

2113 - أخبرنا أحمدُ بن مكرم بن خالد البَرتي ببغداد، قال: حدثنا عليُّ بن المديني، قال: حدثنا المعتمِرُ بنُ سليمان، قال: قرأتُ على الفُضَيْل، عن أبي حريز، أن عِكرمة حَدَّثه

عن ابنِ عَبَّاس ، قال : نَهِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُزَوَّجَ الْمَوْأَةُ على الْعَمَّةِ وَالْحَالَةِ قَالَ : ﴿ إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذُلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ ﴾ (١).

قال أبو حاتِم : أبو حَريز : اسمُه عبدُ اللَّه بنُ الحسين قاضي سجستان ، وأبو حريز مولى الزهري ضعيف واهي (٢) : اسمه سليم ، وجميعاً يرويان عن الزُّهري .

<sup>(</sup>١) حديث حسن . أبو حريز حديثه حسن في الشواهد وقد توبع . وباقي رجاله ثقات رجال البخارى غير الفضيل ـ وهو ابن ميسرة ـ وهو صدوق .

وأخرجه الطبراني ١١/(١١٩٣١) من طريق يحيى بن معين عن المعتمر بن سليمان ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٣٧٢/١، والترمذي (١١٢٥) في النكاح: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، من طريق سعيد بن أبي عروبة، والطبراني ١١/(١١٩٣٠) من طريق قتادة، كلاهما عن أبي حريز، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه أحمد ٢/٧١٧، وأبو داود (٢٠٦٧) في النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، من طريق خصيف، والطبراني ٢١/(٥١٨٠٥) من طريق جابر الجعفى، كلاهما عن عكرمة، به.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل وو التقاسيم ، ٢/٧٧، والجادة : و واه ،، وما هنا له وجه .

#### ذِكرُ الزجرِ عن تزويج العَمَّة على ابنةِ أخيها والخالَةِ على بنت أُختها

عدثنا عبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزيمة ، قال : حدثنا محمدُ بنُ بشار وأبو موسى ، قالا : حَدَّثنا عَبْدُ الوهَّابِ الثقفيُّ ، قال : حدثنا داودُ بنُ أبي هِنْدٍ قال : حَدَّثنا الشعبيُّ ، قال :

حدثنا أبو هُرَيْرَةَ أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: « لا تُنْكَحُ المَوْأَةُ على عَمَّتِهَا ، ولا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِهَا ، ولا العمةُ على بِنْتِ أُخِيها ، ولا تُنْكَحُ المرأةُ على خَالتها، ولا الخَالَةُ على بنتِ أَختها»(١).

ذكرُ الزجرِ عن أن تُنكح الصُّغرى بما ذكرنا على الكُبرى منهن ، أو الكُبرى على الصُّغرى منهن ٤١١٨ ـ أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا زكريا بنُ يحيى الواسِطيُّ ، قال : حَدَّثنا هشيم ، عن داودَ ، عن الشعبيُّ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله رجال الشيخين غير داود بن أبي هند فمن رجال مسلم . أبو موسى : هو محمد بن المثنى ، وعبد الوهاب : هو ابن عبد المجيد .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٤٦/٤، وعبد الرزاق (١٠٧٥٨)، وأحمد ٢٢٦/٤، وأبو داود (٢٠٦٥) في النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، والترمذي (١١٢٦) في النكاح: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، والنسائي ٩٨/٦ في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، وابن الجارود (٦٨٥)، والبيهتي ١٦٦/٧ من طرق عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي ١٦٦/٧ من طريق ابن عون ، عن الشعبي ، به . وانظر الحديث رقم (٤٠٦٨) و(٤١١٨) و(٤١١٨).

عن أبي هُريرة قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ المَوْأَةُ على عَمَّتِها وعلى خالَتِهَا ، وعلى بِنْتِ أُخيها وعَلَى بِنْتِ أُخيها وعلى على الصُّغْرى على ونهى أَن تُنْكَحَ الكُبْرى على الصُّغْرى ، والصُّغْرى على الكُبرى (١).

ذِكرُ الزجرِ عن تزويجِ المُطَلَّقَة البائنةِ بعدَ تزويجها زوجاً آخر الزوجَ الأوَّلَ قَبْلَ أَنْ يَذُوقَ عُسَيْلَتَها الزَّوْجُ الثاني

١١٩٩ ـ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ ، قال : حدثنا عَبْدُ الرحمٰن بنُ صالح الأزديُّ ، قال : حدثنا ابنُ أبي زائدةِ ، عن يحيى بنِ سَعيدٍ الأنصاريِّ ، عن القاسِمِ بنِ محمد

عَنْ عائشة ، قالت : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلَ طَلَّقَ امرأَتَهُ البَّةَ ، فتزوَّجَتْ زوجاً ، فطلَّقَها قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بها أَتَرْجِعُ المرأَتَهُ البَّةَ ، فتزوَّجَتْ زوجاً ، فطلَّقها قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بها أَتَرْجِعُ إلى زوجِها الأوَّل ِ؟ قالَ : « لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا ما ذَاقَ صَاحِبُها » (٢)

قال أبو حاتِم : عُمُومُ الخِطابِ في الكتابِ ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فلا

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح . زكريا بن يحيى الواسطي: وثقه ابن حجر في « اللسان » ۲/٤٨٤ ـ ٤٨٥، وهشيم قد صرح بالتحديث عند سعيد بن منصور (۲۰۲) . وانظر الحديث رقم (٤٠٦٨) و(٤١١٧) و(٤١١٩)

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن صالح الأزدي ، وهو صدوق . ابن أبي زائدة : هو يحيى بن زكريا .

وأخرجه أبو يعلى (٤٩٦٥) من طريق يحيى بن زكريا ، بهٰذا الإسناد .

وأخرجه مالك ٢/٥٣١ عن يحيى بن سعيد ، به .

والعسيلة: تصغير العسل، وهي كناية عن لذة الجماع، والعرب تُسمي كل شيء تستلذه عسلاً، شبه لذته بلذة العسل وحلاوته، فاستعار لها ذوقاً، وأنث

تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ﴾ . [البقرة: ٢٣٠]، وأباح اللَّه جلَّ وعلا للزوج الأوَّلِ أن يتزوّج بِهَا بعد أن تزوجها زوج (١) آخَرُ ، وفَسَّرَتْهُ السنة أنها لا تَحِلُّ للزوج الأول حَتَّى يكونَ بينها وبَيْنَ الزوج الثاني وطء بذَوَاقِ العُسَيْلَةِ ثم تَبِينُ عنه بطلاقٍ أو وفاةٍ ، ثم تحلُّ حينئذ للزوج الأوَّل .

الصّباح عَبْدُ اللّه بنُ قحطبة ، قال : حدثنا مُحَمَّدُ بنُ الصّباح عالى: حدثنا عَبْدُ اللّهِ بنُ رجاء، عن عُبيْدِ اللّه بنِ عمر، عن القاسم بنِ محمد

عن عائشة ، عن النبي ﷺ في رَجُل طلَّقَ امرأَتُهُ ثلاثاً ، ثمَّ تزوَّجَتْ زوجاً غَيْرَهُ ، فطلَّقَها قبلَ أَنْ يَدْخُلِّ بها ثُمَّ أرادَ الأوَّلُ أَن يَرْوَّجَها قالَ: «لا حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَها، وتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ» (٢). يتزوَّجَها قالَ: «لا حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَها، وتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ» (٢). [٩٩:٢]

قال أبو حاتِم: قال اللَّه جَلَّ وعلا ﴿ فإن طلَّقها فلا تَحِلُّ له مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ﴾ فأباح اللَّه لها أن تَنْكِحَ الزوجَ الأول بَعْدَ أن نكحها الزوجُ الثاني، وأبان المصطفى على مرادَ اللَّه

العسل في التصغير ، لأنه يذكر ويؤنث ، وقيل : لأن العرب إذا حقرت الشيء أدخلت فيه هاء التأنيث ، ومن ذلك قولهم : دريهمات ، فجمعوا الدرهم جمع المؤنث عند إرادة التحقير ، وقيل : التأنيث باعتبار الوطأة إشارة إلى أنها تكفي في المقصود من تحليلها للزوج الأول ، وقيل : المراد قطعة من العسل ، والتصغير للتقليل إشارة إلى أن القدر القليل كاف في تحصيل الحل . قال الأزهري : الصواب أن معنى العسيلة حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في الفرج ، وأنث تشبيهاً بقطعة العسل .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « زوجاً » ، والتصويب من « التقاسيم » ٢ / ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح . محمد بن الصباح : هو ابن أبي سفيان الجرجرائي ، روى له أبو داود وابن ماجه ، وهو صدوق ، وعبد الله بن رجاء ـ وهو المكي أبو عمران ـ ثقة من رجال مسلم ، ومن فوقهما ثقات من رجال الصحيحين . وانظر ما قبله .

جَلَّ وعلا مِن قولِه : ﴿ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجَاً غَيْرَه ﴾ إذ هو المُبَيِّنُ لَمُجْمَلِ الخطابِ في الكتاب ، إذ المرادُ من قوله : ﴿ حتى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ﴾ الوَطْءُ دونَ عقدة النكاح .

### ذِكرُ البيانِ بأنَّ هٰذا الزجرَ زَجْرُ حتم لا زَجْرُ ندبِ

الحَسْنُ بنُ إدريس الأنصاريُّ، قال: أخبرنا الحُسْنُ بنُ إدريس الأنصاريُّ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ، عن مالكِ، عن المِسْوَرِ بنِ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ، عن الزَّبير الرحمٰن بن الزَّبير

أنَّ رِفاعةَ بن سموأل طلَّقَ امرأتَهُ تميمة (١) بنت وَهْبٍ في عَهْدِ رسول اللَّهِ ﷺ ثلاثاً، فنكحَها عبدُ الرحمنِ بن الزَّبير، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَن يَمْسَها، فَفارقَها، فأرادَ رِفَاعَةُ أَن يَنْكِحَهَا وَهُو زَوْجُها الأَوَّلُ الذي كَانَ طلَّقَها فَأَرادَ رِفَاعَةُ اللهِ ﷺ، فنهاهُ أَن يَتْزَوَّجَهَا، وقالَ: «لاَ تَحِلُ لكَ حَتَّى تَذُوقَ العُسَيْلَةَ»(٢). [٩٩:٢] يتزوَّجَهَا، وقالَ: «لاَ تَحِلُ لكَ حَتَّى تَذُوقَ العُسَيْلَةَ»(٢).

وقال ابن عبد البر في « التمهيد » : الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير - بفتح الزاي فيهما جميعاً - كذلك روى يحيى ، وابن وهب ، وابن القاسم ، والقعنبي وغيرهم ، وقد روي عن ابن بكير أن الأول مضموم ، وروي عنه الفتح فيهما كسائر الرواة عن مالك في ذلك ، وهو الصحيح فيهما جميعاً بفتح الزاي ، وهم زبيريون بالفتح في بني قريظة معروفون .

قلت : ورجح القاضي عياض في « المشارق » عكس ذلك بعد أن نقل كلام

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري (٢٦١) في الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث، ومسلم (١٤٣٣)(١١٥) في النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها..، والبيهقي ٧٧٤/٧، وأحمد ١٩٣/١، والطبري (٤٨٩٤) و(٤٨٩٥) و(٤٨٩٦)، وأبو يعلى في «مسنده» (٤٩٦٤) من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى: نعيمة.

<sup>(</sup>٢) الزُّبير بن عبد الرحمٰن بن الزّبير : ذكره المؤلف في « الثقات » ٢٦٢/٤ فقال : من أهل المدينة ، يروي عن رفاعة بن سموأل ، روى عنه مسور بن رفاعة .

# ذكرُ الإخبارِ عن نفي جوازِ تزويج المَرْءِ امرأتَه المطلقةَ قَبْلَ أَن تَذُوقَ عُسَيْلة (١) غيره وَإِن انقضَتْ عِدَّتها

عبدِ اللّه بنِ نُميرٍ قال : حدّثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسودِ

عَنْ عَائِشَة قالت: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلِ طَلَّقَ امرأَتَهُ، فتزوَّجَتْ زوجاً غَيْرَهُ، فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طلَّقَها فَبْلَ أَنْ يُواقِعَهَا أَتجِلُ للأوَّل؟ قالَ: « لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُا وتَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وتَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُا وتَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُا وتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُا وتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُا وتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُا وتَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُا وتَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وتَذَوقَ عُسَيْلَتُهُا وتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُا وتَذَوقَ عُسَيْلَتُهُا وتَذُوقَ عُسَيْلَتُهُا وتَذَوقَ عُسَيْلَتُهُا وتَذَوقَ عُسَيْلَتُهُا وتَذَوقَ عُسَيْلَتُهُ وَالَّ عُسُونَا فَعُسَيْلَتُهُ مُ وَالَّا عُلَالًا وَاللَّهُ عَلَيْلَتُهُ وَلَا إِلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُتُهُا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتُهُا وَلَوْلَ عُسُنْلِتُهُ اللَّهُ وَلَا عُلَالًا لَا لَا لَعْتُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُتُهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

= أبي عمر هذا .

وضبطُ الذهبي وابن حجر الجد بفتح الزاي ، وابن الابن بالضم .

ورفاعة بن سموال ، وقيل : رفاعة بن رفاعة القرظي من بني قريظة ، وهو خال صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين زوج النبي هي ، فإن أمه برة بنت سموال . وهو في « الموطأ » ٢١/٥ في النكاح : باب نكاح المحلل وما أشبهه برواية يحيى . قال أبو عمر في « التمهيد » ٢٢٠/ ٢٠ : هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك ، عن المسور ، عن الزبير ، وهو مرسل في روايته ، وتابعه على ذلك أكثر الرواة للموطأ إلا ابن وهب ، فإنه قال فيه : عن مالك ، عن المسور ، عن الزبير بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، فزاد في الإسناد « عن أبيه » فوصل الحديث ، وابن وهب من أجلً من روى عن مالك هذا الشأن ، وأثبتهم فيه ، وعبد الرحمن بن الزبير : هو الذي كان تزوج تميمة هذه ، واعترض عنها ، فالحديث مسند متصل صحيح ، وقد روي معناه عن النبي في من وجوه شتى ثابتة فالحديث مسند متصل صحيح ، وقد روي معناه عن النبي في من وجوه شتى ثابتة أيضاً كلها . وقد تابع ابن وهب على توصيل هذا الحديث وإسناده إبراهيم بن عبد المجيد الحنفي ، قالوا فيه : عن الزبير بن عبد المجيد الحنفي ، قالوا فيه : عن الزبير بن عبد المجيد الحنفي ، قالوا فيه : عن الزبير بن عبد المجيد الحنفي ، قالوا فيه : عن الزبير بن عن أبيه ، ذكر حديث ابن طهمان النسائي في مسنده من حديث مالك ، وذكره ابن الجارود . قلت : هو في « المنتقى » (٢٨٢) ، و« سنن البيهقى » ٢٧٥/٥ من طريق ابن وهب .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عسيلته»، والتصويب من « التقاسيم » ٣/٠٢٠.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو معاوية : هو محمد بن خازم .

وأخرجه أحمد ٤٢/٦، وأبو داود (٢٣٠٩) في الطلاق: باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً غيره، والنسائي ١٤٦/٦ في الطلاق: باب الطلاق للتي تنكح زوجاً ثم لا يدخل بها، والطبري (٤٨٨٨) من طرق عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٦/٣٤ و٣٧ ـ ٣٨ و١٩٣ و٢٢٦ و٢٢٩ ، والبخاري (٢٦٣٩) في الشهادات : باب شهادة المختبىء ، و(٢٦٠٥) في الطلاق : باب من جوز الطلاق الثلاث ، و(٧٩٢) في اللباس: باب الإزار المهدَّب ، و(٢٠٨٤) في الأدب: باب التبسم والضحك ، ومسلم (١٤٣٣) (١١١) و(١١٢) في النكاح : باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ، والدارمي ١٦١/٣ ـ ١٦٢، والنسائي ٩٣/٦ في النكاح: باب النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقها و٦/٦٦ و١٤٦ ـ ١٤٧ و١٤٨، والترمذي (١١١٨) في النكاح : باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها آخر ، وابن ماجه (١٩٣٢) في النكاح : باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول، والبيهقي ٧/٣٧٣ و٧٤٤، والطيالسي (١٤٣٧) و(١٤٧٣)، وأبو يعلى (٢٤٤٣)، والسطبري (٤٨٩٠) و(٤٨٩١) و(٤٨٩٢) و(٤٨٩٣)، وابن الجسارود (٦٨٣)، والبغوى في «تفسيره» ٢٠٨/١ وفي «شرح السنة» (٢٣٦١)، والحميدي (٢٢٦)، وعبد الرزاق (١١١٣١) من طرق عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة . وقال الترمذي : حديث عائشة حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم ، أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً ، فتزوجت زوجاً غيره ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامعَ الزوجُ الآخر .

وأخرجه الدارمي ١٦٢/٢، والبخاري (٥٢٦٥) في الطلاق: باب من قال لامرأته: أنت على حرام، و(٥٣١٧) باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره فلم يمسها، ومسلم (١١٤٥)(١١٤٥)، والطبري (٤٨٨٩)، والبيهقى ٧/٤٧٣ من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

وأخرجه البخاري (٥٨٢٥) في اللباس: باب الثياب الخضر، من طريق عبد الوهاب، عن أيوب، عن عكرمة، عن عائشة.

وأخرجه الطيالسي (١٥٦٠)، وأحمد ٩٦/٦، والطبري (٤٨٩٧) عن أم محمد، عن عائشة .

### ذِكْرُ الزجرِ عن أَنْ يَخْطُبَ المرءُ النساءَ وهو مُحْرِمٌ

الحمدُ بنُ أبي الخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكٍ ، عن نافع مولى ابنِ عمرَ ، عن نُبَيْهِ بنِ وَهْبٍ أحد بني (١) عَبْدِ الدارِ ، أنَّه أخبره

عن عُمَر بن عُبيد اللَّه أَرْسَلَ إلى أبانَ بنِ عثمان ، وأبانُ يسومئذِ أميرُ الحَاجِّ ، وهُمَا محرمان : إني أَرَدْتُ أن أَنْكِحَ طلحةً بنَ عُمَرَ ابنةَ شيبةَ بنِ جُبَيْرٍ ، فأردتُ أنْ تَحْضُرَ ذٰلكَ ، فأنكرَ ذٰلكَ عليهِ أبانُ بنُ عثمان ، وقال : سَمِعْتُ عثمانَ بنَ عفانَ ذٰلكَ عليهِ أبانُ بنُ عثمان ، وقال : سَمِعْتُ عثمانَ بنَ عفانَ يقولُ : قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « لا يَنْكِحُ المُحْرِم ، ولا يَخْطُبُ ولا يَنْكِح » (٢) .

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى : «حدثني »، والتصويب من «التقاسيم » ٢١٤/٢. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم .

وهو في « الموطأ » ٢٤٨/١ في الحج : باب نكاح المحرم ، ومن طريق مالك أخرجه مسلم (١٤٠٩) في النكاح : باب تحريم نكاح المحرم ، وأبو داود (١٨٤١) في المناسك : باب المحرم يتزوج ؛ والنسائي ١٩٢/٥ في المناسك : باب النهي عن نكاح المحرم ، وابن ماجه (١٩٦٦) في النكاح : باب المحرم يتزوج ، وأحمد ٥٧/١، وابن الجارود (٤٤٤)، والطحاوي في «شرح

معانى الأثار ، ٢٦٨/٢، والبغوي (١٩٨٠).

وأخرجه من طرق عن نافع به: الطيالسي (٧٤)، وأحمد ١٤/١ و ٢٨، ومسلم (١٤٠٩) (٤٣) و (٤٣)، وأبو داود (١٨٤٠)، والترمذي (١٤٠٩) في الحج: باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، والدارمي ٢٧/٢ - ٣٨، والبيهقي ٥/٥٠. وقال الترمذي: حديث عثمان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي على منهم عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وهمو قول بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، لا يرون أن يتزوج المحرم، قالوا: فإن نكح فنكاحه باطل.

### ذِكرُ الخبرِ المُدْحِضِ قُوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنْ هٰذَا الخَبَرَ مَا رواه عَنْ نَبِيه بِنْ وَهِبِ إِلَا نَافَع

عَلَمُ : حَدَّثُنَا مَحْمَدُ بِنُ إِسَحَاقَ بِنِ إِسِرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثُنَا مُحْمَدُ بِنُ رَافِع قَالَ : حَدَثْنَا فُلَيْحُ بِنُ النَّعْمَانَ ، قَالَ : حَدَثْنَا فُلَيْحُ بِنُ النَّعْمَانَ ، قَالَ : حَدَثْنَا فُلَيْحُ بِنُ سَلِيمَانَ ، عَنْ عَبِدِ الْجَبَارِ بِن نُبِيهِ بِنِ وَهِبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِانَ بِنِ عُثْمَانَ سَلِيمَانَ ، عَنْ عَبِدِ الْجَبَارِ بِن نُبِيهِ بِنِ وَهِبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِانَ بِنِ عُثْمَانَ

عن عُثمانَ ، عن النبيِّ ﷺ قال : ﴿ لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ المُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحَ ، وَلَا يَخْطُبُ ، وَلَا يُخْطُبُ عَلَيْهِ ﴾ (١) .

### ذِكرُ خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بدفع قولِ القائل الذي به دفعُ الخبر

الحسنُ بنُ محمد بن الصَّبَّاح ، قال : حدثنا أبو عباد يحيى بنُ عَبَّاد ، قال : حدثنا أبو عباد يحيى بنُ عَبَّاد ، قال : حدثنا فُلَيْحُ بنُ سليمان ، قال : حدثني عَبْدُ الأعلى ، وعبدُ الجبَّار ابنا نُبيهِ بنِ وهب ، عن أبانَ بنِ عُثمان

عن عُثمانَ بنِ عَفَّان ، عن النبيِّ ﷺ قال : ﴿ لَا يَنْكِحُ اللَّهُ عُلَّاكُ مُ وَلَا يُنْكِحُ ، وَلَا يَخْطُبُ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الجبار بن نبيه ، فقد ذكره المؤلف في ( الثقات ) ۱۳٥/۷ فقال : من بني عبد الدار يروي عن أبيه ، عداده في أهل المدينة ، روى عنه فليح بن سليمان وأهلها . قلت : وفي فليح بن سليمان كلام من جهة حفظه .

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٦٨/٢ من طريق أبي عامر العقدي ، عن فليح بن سليمان ، بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٢) إسناده كالذي قبله إلا أنه قد تابع عبد الجبار بن نبيه أخوه عبد الأعلى ، وقد ذكره المؤلف في « ثقاته » ٨/٨ ٤.

### ذِكرُ خبرٍ ثالثٍ يَدْحَضُ تأويلَ هذا المتأوّل لِهٰذا الخبرِ

الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة ، قال : حدثنا سفيانُ بنُ عُيينة ، عن أيوبَ بنِ موسى ، عن نُبيّهِ بنِ وهب

أَن عُمَرَ بِنَ عُبِيدِ اللَّه بِن معمر أَرادِ أَن يُنْكِحَ وهو محرم ، فأرسل إلى أَبانَ بِنِ عُثمان ، فقال أَبانُ : إِن عثمانَ حدَّث أَن رسول اللَّه ﷺ قَال : « المُحْرِمُ لا يَنْكِحُ ولا يَخْطُبُ ولا يُنْكِحُ » (١).

قال أبو حاتِم رَضِيَ اللَّه عنه : سَمِعَ هٰذَا الْخَبَرَ أَيُوبُ بنُ مُوسَى عن نُبيْهِ بنِ وَهْبٍ نفسِه ، وسَمِعَه أيوبُ السَّختياني ، عن نافع ، عن نُبيَّهِ بنِ وهب ، فالطريقانِ جميعاً محفوظان .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح .

وأخرجه مسلم (١٤٠٩)(٤٤) في النكاح: باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، والنسائي ١٩٢/٦ في الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، وأحمد ١٩٢/٦، والدارمي ١٤١/٢، والبيهقي ٥/٥٦ من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي ٢٦٨/٢ من طريق عبد الوارث ، عن أيوب بن موسى ، به . وأخرجه مسلم (١٤٠٩)(٤٥)، والبيهقي ٥٦/٥ من طريق سعيد بن أبي هلال ، عن نبيه ، به .

وأخرجه الطحاوي ٢٦٨/٢ عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عثمان .

### ذِكرُ خَبَرٍ رابع يَدْفَعُ قَوْلَ هٰذا المتأوِّلِ الداخل فيما لَيْسَ مِن صِناعتِه

عمروبنِ تمَّام قال: حدثنا يحيى بنُ بُكَيْرٍ، قال: حدثنا محمدُ بنُ عمروبنِ تمَّام قال: حدثني ميمونُ بنُ يحيى بن بُكَيْرٍ، قال: حدثني ميمونُ بنُ يحيى بن مسلم بن الأشجّ، عن مَخْرَمَةَ بنِ بُكَيْرٍ، عن أبيه قال: سَمِعْتُ نُبَيْهَ بنَ وهبٍ يَقُولُ: قال أبانُ بنُ عثمان:

سَمِعْتُ عثمانَ بنَ عفان يقولُ : قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لا يَنكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكِحُ » (١).

٤١٢٨ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب ، قـال : حدثنا أبو مسعودٍ أحمدُ بنُ الفرات قال : حدثنا عبدُ الرَّزاق قال : أخبرنا مَعْمَرُ ، عن أيوب هو السّختياني ، عن نافع ، عن نُبَيْهِ بن وهب، عن أبانَ بن عُثمان (٢)

<sup>(</sup>۱) محمد بن عمرو بن تمام: ترجمه ابن أبي حاتم ٣٤/٨، فقال: محمد بن عمرو بن تمام المصري أبو الكروس، روى عن أسد بن موسى، ومعاوية بن زيد المؤذن، وعبد الله بن يوسف التنيسي، ويحيى بن بكير، روى عنه أبو بكر بن القاسم، وكتبت عنه وهو صدوق. وميمون بن يحيى بن مسلم بن الأشج: ذكره المؤلف في «ثقاته» ١٧٤/٩ وقال: من أهل مصر، يروي عن الليث، ومخرمة بن بكير، روى عنه يحيى بن بكير، وأحمد بن سعيد الهمداني. وأورده ابن أبي حاتم ٨/٣٣٩، فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وباقي السند من رجال الصحيح، ورواية مخرمة عن أبيه وجادة.

وأخرجه الدارقطني ٣/ ٢٦٠ من طريق مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، بهٰذا الإسناد .

<sup>(</sup>٢) « عن أبان بن عثمان » سقط من الأصل ، واستدرك من « التقاسيم » ٢١٤/٢.

عن عثمانَ بنِ عَفَّانَ قـال : قالَ النبيُّ ﷺ : « لا يَنكِتُ المُحْرِمُ ولا يُنْكِتُ » (١).

### ذكرُ خبرٍ أوهمَ عالماً مِنَ النَّاسِ أنه يُضَادُ <sup>(٢)</sup> الأخبار التي تَقَدَّمَ ذِكْرُناً لها

1174 ـ أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ إبراهيم مولى ثقيفٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ عمروِ الباهليُّ ، قال : حدثنا ابنُ أبي عدي ، عن داودَ بنِ أبي هِنْدٍ ، عن عِكْرمَةُ

عن ابن عبَّاس، أنَّ النبيِّ ﷺ تَزَوَّجَ ميمونةَ وهوَ مُحْرِمٌ (٣). [٩٣:٢]

(۱) إسناده صحيح ، أحمد بن الفرات : روى له أبو داود ، وهو ثقة حافظ ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير نبيه ، وأبان بن عثمان ، فمن رجال مسلم .

(۲) في الأصل: «مضاد»، والمثبت من « التقاسيم » ۲/٥/۲.

(٣) إسناده صحيح ، رجاله رجال الشيخين . محمد بن عمرو الباهلي : هو محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد الباهلي ، هكذا نسبه المؤلف هنا ، وفي « ثقاته » وفي « التهذيب » وفروعه : العتكي مولاهم . روى له أبو داود ، ومسلم ، ووثقه أبو داود ، وذكره المؤلف في « الثقات » ٩٠/٩. ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح . ابن أبي عدي : هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي .

وأخرجه من طرق عن عكرمة ، بهذا الإسناد: أحمد 1/٢٤٥، والبخاري (٤٢٥٨) و(٤٢٥٨) في المغازي: باب عمرة القضاء ، وأبو داود (١٨٤٤) في المناسك: باب المحرم يتزوج ، والترمذي (١٨٤٨) و(٨٤٣) في الحج: باب ما جاء في الرخصة في ذلك ، والنسائي ١٩١/٥ في المناسك: باب الرخصة في النكاح للمحرم، والطبراني في «الكبير» (١١٠١٨) و (١١٨٦٨) و (١١٨٦٨) و (١١٩٧١) و (١١٩٧١) و (١١٩٧١) و ١٣٥/٨) و الطبعاوي في «شرح معاني الأثار» ٢٦٩/٢، وابن سعد في «الطبقات» ١٣٥/٨ و ١٣٦٨.

وله طرق أخرى عن ابن عباس عند ابن سعد ١٣٥/٨ و١٣٦، وأحمد ٢٥٢/١، والطحاوي ٢٦٩/٢. قال أبو حاتِم: قولُ ابنِ عباس: تزوَّجَ النبيُّ عَلَيْهُ ميمونَةَ وهو مُحْرِمٌ أراد به داخِلَ الحَرَم ، لا أنه كان مُحرماً في ذلك الوقتِ، كما تستعمِلُ العربُ ذلك في لغتها فتقولُ لمن دخل النَّجْدَ: أَنْجَدَ ، ولِمن دخل الظَّلمة: أَظْلَمَ ، ولِمن دخل تهامة: أَقْلَمَ ، ولِمن دخل تهامة: أَتْهَمَ . أراد: أنه كان داخِلَ الحرم ، لا أنه كان مُحرِماً بنفسه في ذلك الوقتِ ، والدليلُ على صِحَّةِ هذا التأويلِ الأخبارُ التي قدمنا ، والخبرُ الفاصِلُ بينهما الذي يَرْدُفُه (١).

ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ تزوَّجَ ميمونة وهما حلالانِ

الرَّهرانيُّ وخَلَفُ بنُ علي بنِ المُثنى ، قال : حدثنا أبو الرَّبيع الزهرانيُّ وخَلَفُ بنُ هِشامِ البَزَّار ، قالا : حَدَّثنا حَمَّادُ بنُ زيد ، قال : حدثنا مَطَرٌ الورَّاق ، عن ربيعة بنِ أبي (٢) عبْدِ الرحمٰن ، عن سُلَيْمَانَ بنِ يسار

عن أبي رَافع ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تزوَّجَ ميمونةَ حَلالًا ، وبَنَى بِهَا حَلالًا ، وكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا(٣)(٤).

<sup>(</sup>١) سيفصل المؤلف القول في هذه المسألة بأكثر مما هنا بإثر الحديث (١٣٩٤).

<sup>(</sup>Y) « أبي » سقطت من الأصل ، واستدركت من « التقاسيم » ۲۱٥/۲ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عليها»، والمثبت من « التقاسيم ».

<sup>(3)</sup> إسناده ضعيف ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مطر الوراق ، فقد خرج له مسلم في المتابعات ، لا في الأصول ، ثم هو سَيِّى الحفظ ، وقد رواه مالك ١٩٤٨/١ في الحج : باب نكاح المحرم ، وهو أضبط منه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن سليمان بن يسار مولى ميمونة مرسلاً أن رسول الله على بعث أبا رافع مولاه ورجلاً من الأنصار ، فزوجاه ميمونة ورسول الله على بالمدينة قبل أن يخرج . وقال أبو عمر بن عبد البر بعد أن أورد رواية مطر الموصولة : وهذا عندي غلط ، لأن سليمان بن يسار ولد سنة أربع وثلاثين ، وقيل : سنة سبع وعشرين ، ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بيسير ، وكان قتل عثمان في ذي الحجة سنة خمس رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بيسير ، وكان قتل عثمان في ذي الحجة سنة خمس

### ذكرُ خبرٍ قد أوهم غَيْرَ المتبخّرِ في صِناعة العلمِ ِ أن نكاحَ المُحْرِمِ وإنكاحَه جائزٌ

1۳۱ ـ أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب، قال: حدثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ، عن يحيى القطان، عن أبنِ جُريجٍ، عن عمرو بنِ دينارٍ، عن أبي الشَّعثاء

عن ابنِ عَبَّاسِ أَنَّ النبيِّ ﷺ تزوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ (١).

وثلاثين ، وغير جائـز ولا ممكن أن يسمع سليمان من أبي رافع ، فلا معنى لرواية مطر ، وما رواه مالك أولى .

وأخرجه أحمد ٣٩٢/٦ ٣٩٣، والترمذي (٨٤١) في الحج: باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، والدارمي ٣٨/٣، وابن سعد في « الطبقات » ١٣٤/٨، والبيهقي ٥/٦٦ و٧١١٧، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ٢٧٠/٧، والطبراني (٩١٥)، والبغوي (١٩٨٧) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد ١٣٣/٨ عن يزيد بن هارون، عن جرير بن حازم، عن أبي فزارة، عن يزيد بن الأصم، عن أبي رافع، أن رسول الله على تزوج ميمونة حلاً ، وبني بها حلالاً بسرف.

وأخرجه مالُّك ٣٤٨/١، ومن طريقه الطحاوي ٢٧٢/٢، وابن سعد ١٣٣/٨عن عن ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن، عن سليمان بن يسار مرسلًا .

(١) رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد بن مسرهد ، فمن رجال البخاري . أبو الشعثاء : هو جابر بن زيد الأزدي .

وأخرجه أحمد ٢٢١/١ و٢٢٨ و٢٢٨، والبخاري (٥١١٤) في النكاح: باب نكاح المحرم ، ومسلم (١٤١٠)(٤٩)(٤٧) في النكاح: باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ، والترمذي (٨٤٤) في الحج: باب ما جاء في الرخصة في ذلك ، والنسائي ١٩١٥ في الحج: باب الرخصة في النكاح للمحرم ، وابن ماجه (١٩٦٥) في النكاح: باب الرخصة في النكاح للمحرم ، وابن ماجه (١٩٦٥) في النكاح: باب المحرم يتزوج ، والدارمي ٢٧/٧، والبيهقي ٧/٠١، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٦٩/٢، وابن سعد في «الطبقات ١٣٦/٨ من طرق عن عمرو بن دينار ، بهذا الإسناد .

### ذكرُ خبرٍ ثان يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه

١٣٢٤ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدَّثنا إبراهيمُ بن الحَجَّاجِ النِّيلي قال : حدثنا أبو عَوانَةَ ، عن المُغيرةِ ، عن أبي الضَّحى ، عن مَسْرُوقٍ

عن عائِشَةَ قالت: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْضَ نسائِهِ وهو مُحْرِمٌ (١).

(۱) إسناده صحيح . إبراهيم بن الحجاج النيلي: ثقة ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . أبو عوانة : هو الوضاح اليشكري ، والمغيرة : هو ابن مِقسم الضبي ، وأبو الضحى : هو مسلم بن صبيح .

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار » ٢٦٩/٢، والبيهقي ٢١٢/٧ من طريق المعلى بن أسد ، عن أبي عوانة ، بهذا الإسناد .

وقد أعله البيهقي بالإرسال، ورده عليه ابن التركماني، وقال الحافظ في «الفتح» ١٦٦/٩: وليس ذلك بقادح فيه، وقال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي، أنبأنا أبو عاصم، عن عثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة مثله. قال عمرو بن علي: قلت لأبي عاصم: أنت أمليت علينا من الرقعة ليس فيه عائشة، فقال: دع عائشة حتى أنظر فيه. وهذا إسناد صحيح لولا هذه القصة، لكن هو شاهد قوي أيضاً، وفي الباب عن أبي هريرة عند الدارقطني ٣٦٣/٣، والطحاوي ٢٧٠/٧، وفي سنده كامل أبو العلاء، قال الحافظ: وفيه ضعف. لكنه يعتضد بحديثي ابن عباس وعائشة، وفيه رد على قول ابن عبد البر أن ابن عباس تفرد من بين الصحابة بأن النبي على تزوج وهو محرم.

وجاء عن الشعبي ومجاهد مرسلًا أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم . أخرجهما ابن سعد ٣٦/٨.

وأخرج الطحاوي ٢٧٣/٢ من طريق عبد اللّه بن محمد بن أبي بكر ، قال : سألت أنس بن مالك رضي اللّه عنه عن نكاح المحرم ، فقال : وما بأس به ، هل هو إلا كالبيع . قال الحافظ : وإسناده قوي ، لكنه قياس في مقابل النص فلا عبرة به ، وكأن أنساً لم يبلغه حديث عثمان .

#### ذِكرُ الوقتِ الذي تزوَّجَ المُصطفى ﷺ فيه ميمونة

المحمد المحمد بن إسحاق بن خُوزَيْمَة ، قال : حدثنا مُحَمَّد بن منصور الطُّوسي ، قال : حدثنا يَعْقُوبُ بن إبراهيم بن سعد ، قال : حدثنا أبي عبد الله بن أبي قال : حدثني عَبْدُ الله بن أبي نجيح ، وأبانُ بن صالح ، عن عطاء بن أبي رَبَاح ، ومجاهد بن جبر

عن ابنِ عبَّاس، أنَّ النبيَّ ﷺ تزوَّجَ مَيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ في عُمْرَةِ القَضَاءِ (١).

وأخرجه الطحاوي ٢٦٩/٢ من طريق ابن إسحاق ، عن أبان بن صالح ، وعبد الله بن أبي نجيح ، بهذا الإسناد .

وأخرجه البخاري (١٨٣٧) في جزاء الصيد: باب تزويج المحرم، والنسائي ١٩٢٥ في مناسك الحج: باب الرخصة في النكاح للمحرم، والبيهقي ٢١٢٧، والبغوي (١٩٨١) من طريق الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس.

وأخرجه ابن سعد ١٣٥/٨، والطحاوي ٣٦٩/٢ من طريقين عن رباح بن أبي معروف ، عن عطاء ، عن ابن عباس .

وأخرجه ابن سعد ١٣٥/٨ من طريق ليث وابن جريج ، عن ابن عباس .

وعمرة القضاء: كانت في السنة السابعة من الهجرة، واختلف في سبب تسميتها عمرة القضاء، فقيل: المراد ما وقع من المقاضاة بين المسلمين والمشركين من الكتاب الذي كتب بينهم بالحديبية، فالمراد بالقضاء: الفصل الذي وقع عليه الصلح، ولذلك يقال لها: عمرة القضية.

قال أهل اللغة: قضى فلاناً: عاهده، وقاضاه: عاوضه، فيحتمل تسميتها بذلك لأمرين قاله عياض، وقال السهيلي: سميت عمرة القضاء لأنه قاضى فيها قريشاً، لا لأنها قضاء عن العمرة التي صدَّ عنها، لأنها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤها، بل كانت عمرة تامة، ولهذا عدوا عُمَرَ النبي عَنْ أربعاً. وانظر (زاد المعاد ، ٣٧٨/٣، و والفتح، ٧٠٠٠/٥.

<sup>(</sup>١) إسناده قوي ، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث .

# ذِكرُ البيانِ بأن تزوَّجَ المصطفى ﷺ ميمونةً كان وهو حلالٌ لا حَرَامُ

٤١٣٤ ـ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المُثنى ، قال : حدثنا أبو خَيْثَمَةَ ،
 قال : حدَّثنا وهَبُ بنُ جريرٍ ، قال : حدثنا أبي ، قال : سَمِعْتُ أبا فَزَارَةَ يُحدُّثُ ، عن يزيدَ بن الأصَمُّ

عن ميمونَة ، أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ تزوَّجَها حلالًا ، وبَنَى بِهَا حلالًا . وماتَتْ بسَرِفَ ، فدفنَّاها في الظُّلَةِ التي بَنَى بها فِيها ، فنزَلْتُ في قبرِها أنَا وابنُ عَبَّاسٍ ، فلما وضَعْنَاهَا في اللحد ، مالَ رأسُها ، وأخذتُ ردائي ، فوضعتُهُ تحت رأسِها ، فاجْتَذَبَهُ ابنُ عباس ، فألقاهُ وكانت حَلَقَتْ في الحج رأسَها ، فكانَ رأسُها مُحَمَّماً (١) .

# ذِكرُ شهادةِ الرسولِ الله عَيْثُ تَرُوَّجُ بَهَا الذِي كَانَ بَيْنَ المصطفى ﷺ وَبَيْنَ ميمُونة حيث تزوَّج بها أنه ﷺ كان حلالًا حينئذِ لا مُحْرِماً

١١٣٥ \_ أخبرنا ابنُ خزيمة ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ عَبْدَةَ (٢)، حدثنا

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات رجال الصحيح . أبو فزارة : هو راشد بن كيسان العبسي الكوفي . وأخرجه أحمد ٣٣٣/٦، والترمذي (٨٤٥) في الحج: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، والطحاوي ٢٠٠٧، وابن سعد ١٣٣/٨، والدارقطني ٢٦١/٣ من طرق عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد. وقوله : « وكان رأسها محمماً » أي : اسوّد رأسها بعد الحلق بنبات الشعر . (٧) « أحمد بن عبدة » سقطت من الأصل ، واستدرك من « التقاسيم » ١٨٥/٥.

حمادُ بنُ زيدٍ ، عن مطرٍ الوَرَّاق ، عن ربيعةَ بنِ أبي عبد الرحمٰن ، عن سليمانَ بن يسار

عن أبي رافع ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَ ميمونةَ وهو حَلالُ وبنى بها وهُوَ حَلالُ ، وكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهما (١).

## ذِكرُ شهادةِ ميمونة على أن هٰذا الفعلَ كان مِن المصطفى ﷺ بها وهو حلالٌ لا حَرَامٌ

1773 \_ أخبرنا الحسن بنُ سفيان ، قال : حَدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة ، قال : حدثنا يحيى بنُ آدم ، قال : حدَّثنا أبو فَزَارَة ، عن يزيدَ بن الأصمَّ ، قال :

حَدَّثتنا ميمونةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وهو حَلَالُ (٢). [٥:١١]

### ذِكرُ الموضع الذي بني بها ﷺ حَيْثُ تزوَّجها

الفُرَاتِ ، قال : حَدَّثنا الفَضِلُ بن الحُبابِ ، قال : حدثنا أحمدُ بنُ الفُرَاتِ ، قال : حدثنا حَمَّادُ بنُ الفُرَاتِ ، قال : حدثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ ، عن حَبيبِ بنِ الشَّهِيد ، عن ميمون بنِ مِهْرَانَ ، عن يزيدَ بنِ الأَصَمَّ

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف مطر ، وقد تقدم برقم (١٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم .

وأخرجه مسلم (١٤١١) في النكاح: باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، والبن ماجه (١٩٦٤) في النكاح: باب المحرم يتزوج، والطبراني ٢٣/(١٠٥٩)، والبيهقي ٥/٦٦ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني ٢٤/(٤٥) من طريق عثمان بن أبي, شيبة ، عن جرير ، به .

عن مَيْمُونَةَ، أَنَّ النبيَّ ﷺ تَزَوَّجَها بِسَرِفَ وهُما حَلاَلانِ(١).

# ذِكرُ البيانِ بأن تزوّجَ المصطفى عَلَيْ ميمونةَ كان ذلك بعدَ انصرافها مِن عُمْرَةِ القضاء

41٣٨ - أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا أبو خيثمة ، قال : حدثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ الحضرميُّ ، قال : حدثنا حمادُ بنُ سلمة ، عن حبيبِ بنِ الشهيد ، عن ميمون بن مِهْرَانَ ، عن يزيدَ بن الأصم

عن ميمونة ، قالت : تَزوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَرِفَ وهُمَا حَلَالانِ بَعْدَما رَجَعَا مِنَ مَكَّةَ (٢) .

### ذكرُ الخبرِ المصرِّح بنفي جوازِ نكاح المحرم وإنكاحه

الخبرنا الحسينُ بن إدريس الأنصاريُّ ، قال : أخبرنا أَحْمَدُ بنُ أبي بكر الزهريُّ ، عن مالكِ ، عن نافع مولى ابن عمر، عن نُبَيْهِ بن وهب أخي بني عبدالدَّار، أنه أخبره أنَّ عُمَرَ بنَ عُبيدِ اللَّهِ أرسلَ إلى

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح . أحمد بن الفرات : روى له أبو داود ، وهو ثقة ، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح .

وأخرجه من طرق عن حماد بن سلمة ، به: أحمد ٣٣٥/٦، وأبو داود (١٨٤٣) في المناسك : باب المحرم يتزوج ، والدارمي ٣٨/٢، والدارقطني ٣٢٠/٣، والطحاوي ٢٠٠/٢، والطبراني ٣٣/ (١٠٥٨) و ٢٤/ (٤٤)، والبيهقي ٢١٠/٧\_

وأخرجه البيهقي ٥٦٦٥ من طريق إبراهيم بن طهمان ، عن الحجاج بن الحجاج بن الحجاج ، عن الوليد بن زروان ، عن ميمون بن مهران ، به .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وهو مكرر ما قبله .

أَبَانَ بِنِ عَثْمَانَ ، وأَبَانُ يَومَئَذٍ أَمَيرُ الْحَاجِّ ، وهُمَا مُحْرِمَانِ: قَدْ أَردتُ أَنَّ أُنْكِحَ طلحةَ بِنِ عمر بنتَ شيبةَ بن جبيرٍ ، وأردتُ أن تَحضرَ ذلكَ ، فأنكرَ ذلكَ عليهِ أَبَانُ بن عثمان ، وقالَ :

سَمِعْتُ عثمانَ بنَ عفانٍ رِضْوانُ اللَّهِ عليهِ يقولُ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: « لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ ، ولا يَخْطُبُ ولا يُنْكِحُ » (١).

قال أبو حاتِم رَضِيَ اللَّه عنه: هٰذان خبرانِ في نكاحِ المصطفى على ميمونة تَضَادًا في الظَّاهر، وعوَّل أئمتنا في الفصل فيهما بأن قالوا: إن خبر ابنِ عباس أن النبي على تزوَّج ميمونة وهو محرمٌ، وَهم، كذلك قاله سعيدُ بنُ المسيَّب (٢)، وخَبرُ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وقد تقدم برقم (٤١٢٣).

<sup>(</sup>٢) روى أبو داود (١٨٤٥)، ومن طريقه البيهقي ٢١٢/٧ عن محمد بن بشار ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن رجل ، عن سعيد بن المسيب ، قال : وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم .

وقال الحافظ ابن عبد الهادي في « التنقيح " ١/١٠٤/٢ بعد أن ذكر حديث ابن عباس : وقد عد هذا من الغلطات التي وقعت في الصحيح ، وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع ، والإنسان أعرف بحال نفسه ، قالت : تزوجني رسول الله على وأنا حلال بعد ما رجعنا من مكة . رواه أبو داود (١٨٤٣) عن موسى بن إسماعيل نحوه : تزوجني النبي في ونحن حلال بسرف . قلت : وإسناده على شرط مسلم ، وهو في « صحيحه » (١٤١١) دون قوله : « بسرف »، واللفظ الأول هو في « المسند » ، واللفظ الأول هو في « المسند » ، والله شرط مسلم أيضاً .

وقال الحافظ في «الفتح» ٥٧/٤: واختلف العلماء في تزويج ميمونة، فالمشهور عن ابن عباس أن النبي ﷺ تزوجها وهو محرم، وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة، وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالًا، وعن أبي رافع مثله، وأنه كان الرسول إليها. واختلف العلماء في هذه المسألة، فالجمهور على المنع لحديث عثمان: «لا ينكح المحرم ولا ينكح» أخرجه مسلم، وأجابوا عن حديث \_

يزيد بنِ الأصم يُوافِقُ خبرَ عثمانَ بنِ عفان رِضْوَانُ اللَّهِ عليه في النهي عن نكاح ِ المُحرم ِ وإنكاحه ، وهو أولى بالقبول ِ لتأييد خَبرِ عثمان إياه.

والذي عِندي أن الخَبر إذا صَعَّ عن المصطفى عَلَيْ غَيْرُ جائزٍ تركُ استعماله إلا أن تدُلُ (١) السُّنَةُ على إباحة تركه ، فإن جاز لِقائل أن يقول : وَهِمَ ابنُ عباس وميمونةُ خالته في الخبر الذي ذكرناه جاز لِقائل آخر أن يَقُولَ : وَهِمَ يزيدُ بنُ الأصم في خبره ، لأن ابنَ عباس أحفظُ وأعلمُ ، وأفقه مِن مئتين مثل يزيد بن الأصم .

ومعنى خَبَرِ ابنِ عباس عندي حيثُ قال: تـزوَّج رسولُ اللَّه ﷺ ميمونةَ وهو مُحْرِمُ يريدُ به: وهو دَاخِلَ الحرم لا أنَّه كان مُحْرِماً ، كما يُقَالُ للرجل إذا دخل الظُّلمة: أَظْلَمَ ،

<sup>=</sup> ميمونة بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت ، ولا تقوم بها الحجة ، ولأنها تحتمل الخصوصية ، فكان الحديث في النهي عن ذلك أولى بأن يؤخذ به . وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة : يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء ، وتعقب بأنه قياس في معارضة السنة ، فلا يعتبر به . وأما تأويلهم حديث عثمان بأن المراد به الوطء فمتعقب بالتصريح فيه بقوله : « ولا يُنكح » بضم أوله ، وبقوله فيه : « ولا يخطب » .

وقال ابن عبد البر فيما نقله الحافظ في « الفتح ١٦٥/٩: اختلفت الأثار في هذا الحكم ، لكن الرواية « أنه تزوجها وهو حلال » جاءت من طرق شتى ، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد ، لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة ، فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا ، فتطلب الحجة من غيرهما، وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم ، فهو المعتمد . وانظر « زاد المعاد » ٥/١١٢ ـ ١١٣٠ .

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصل إلى « ترك »، والتصويب من « التقاسيم » ٥/١٨٧.

وأَنْجَدَ : إذا دَخَلَ نجداً ، وأَتْهَمَ : إذا دَخَلَ تِهامَةَ ، وإذا دخل الحَرَم : أَحْرَمَ ، وإن لم يَكُنْ بنفسه محرماً ، وذلك أنَّ المصطفى ﷺ ، عَزَمَ على الخُرُوج إلى مكة في عُمْرَةِ القضاءِ ، فلما عَزَمَ على ذلك ، بعث مِنَ المدينة أبا رافع ، ورجلًا من الأنصار إلى مكَّة (١) لِيَخْطُبا ميمونةَ له ، ثم خرج ﷺ ، وأحرم ، فلمًّا دَخَلَ مكة ، طاف ، وسعى ، وحَلَّ مِن عُمْرَتِه ، وتزوَّج ميمونةَ وهو حَلالٌ بَعْدَما فرغ مِن عُمْرَتِه ، وأقام بمكة ثلاثاً ، ثم سأله أَهْلُ مكة الخروجَ منها ، فخرج منها ، فلما بَلَغَ سَرفَ ، بني بها بِسَرفَ وهُمَا حلالانِ ، فحكى ابنُ عباس نَفْسَ العقدِ الذي كان بمكة وهو داخِلَ الحرم بلفظِ الحَرَام ، وحكى يزيدُ بنُ الأصم القِصَّة على وجهها ، وأخبر أبو رافع أنه على تزوَّجها وهما حلالانِ ، وكان الرسولَ بينهما ، وكذلك حَكَتْ ميمونة عن نفسها ، فدلتك هٰذه الأشياء مع زجر المصطفى على عن نكاح المُحْرِم وإنكاحِه على صِحَّةِ ما أصلنا (١) ضِدَّ قول مَنْ زعم أن أخبارَ المصطفى ﷺ تَتَضَادُ وتتهاترُ حيث عَوَّل على الرأي المنحوس ، والقياس المعكوس (٣).

<sup>(</sup>١) « مكة » لم ترد في الأصل ، واستدركت من « التقاسيم ».

<sup>(</sup>٢) تحرفت في الأصل إلى «أطلقنا»، والتصويب من «التقاسيم».

<sup>(</sup>٣) نقل الحافظ الزيلعي في «نصب الراية » ١٧٣/٣ كلام المؤلف هذا باختصار وتصرف.

### ٥ ـ باب نكاح المتعة

غَرُ بنُ عبدِ اللَّه القَطَّان، قال: حدثنا عُمرُ بنُ عبدِ اللَّه القَطَّان، قال: حدثنا عُمرُ بنَ يزيد السَّيَّاري قال: حدثنا عَبْدُ الوهَّابِ الثقفيُّ ، قال: سَمِعْتُ يحيى بنَ سعيدِ الأنصاريُّ يقول: أخبرني مالِكُ بنُ أنس، عن ابنِ شهابِ أنَّ عَبْدَ اللَّه والحَسَنَ ابني محمدِ بن عليِّ أخبراه، أن أباهما أَخبَرَهُمَا

أَنْ عَلَيَّ بِنَ أَبِي طَالَبٍ ، قَالَ : نَهِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ (١).

ا ٤١٤ ـ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المُثَنَّى ، قال : حدثنا أبو خيثمة ، قال : حدَّثنا مروانُ بنُ معاوية ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالد ، عن قيس ِ بنِ أبي حازِم ِ قال :

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح . عمر بن يزيد السياري : روى له أبو داود ، وهو صدوق ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . أبو عبدِ اللّه والحسن : هو محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية .

وأخرجه سعيد بن منصور (٨٤٩)، ومن طريقه الطحاوي ٢٥/٣: حدثنا هشيم ، عن يحيى بن سعيد ، عن الزهري ، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية ، عن أبيهما أنَّ عليًا مر بابن عباس وهو يُفتي بالمتعة متعة النساء أنه لا بأس بها ، فقال له علي : قد نهى عنها رسول الله على ، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر . وانظر (٤١٤٣).

سَمِعْتُ ابنَ مسعودٍ يقول : كُنَّا نغزو مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ لَيْسَ لنا نِسَاء ، فقالُوا : يَا رَسُولَ اللَّه أَلا نَسْتَخْصِي ؟ فنهانا عن ذٰلك ، وأمرنا أن نَنْكِحَ المَرْأَة بالثَّوْب ، ثم قرأ عَبْدُ اللَّه هٰذه الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ ، [ المائدة : ٨٧] (١).

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: الدَّليلُ على أن المُتعةَ كانت محظورةً قبل أن أُبيح لَهُمُ الاستمتاعُ قولُهم للنبيِّ ﷺ: ألا نَسْتَخْصِي عندَ عَدَم النساء، ولو لم تكن محظورةً لم يكن لِسؤالهم عن هٰذا معنى.

# ذِكرُ البيانِ بأنَّ هٰذا الأمرَ بالتمتُّعِ أَمرُ رُخصةٍ كَان مِن المصطفى ﷺ لا أُمرُ حَتْمٍ

الله بنُ محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ براهيم قال: أخبرنا جَرِيرٌ، ووكِيعٌ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ، عن قيس ِ بنِ أبي حازِم ٍ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو خيثمة : هو زهير بن حرب .

وأخرجه البخاري (٤٦١٥) في تفسير سورة المائدة: باب ﴿ لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ﴾، و(٤٠١١) في النكاح: باب تزويج المعسر الذي معه القرآن، و(٥٠٧٥) باب ما يكره من التبتل والإخصاء، ومسلم (١٤٠٤) في النكاح: باب نكاح المتعة، وابن أبي شيبة ٢٩٢/٤، والطحاوي في «شرح، معاني الآثار ﴾ ٢٤/٣، والبيهقي ٧٩/٧ و ٢٠٠٠ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد.

وأورده السيوطي في « الدر المنثور » ٣٠/ ١٤٠ وزاد نسبته إلى النسائي ، وابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه .

عن ابنِ مسعودٍ ، قال : كُنَّا نَغْزُو مَعَ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، وَلَيْسَ معنا نِسَاءً ، فَقُلْنَا : يا رَسُولَ اللَّهِ أَلا نَسْتَخْصِي ؟ فنهانا عَنْ ذَلِكَ ، ورخَصَ لنا أَنْ نَنْكِحَ المرأة بالنَّوْبِ إلى أَجَل ، ثم قرأ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ولا تَعْتَدِينَ ﴾ (١).

#### ذِكرُ الوَقْتِ الذي نَهَى ﷺ عن المُتْعَةِ فيه

الله عن مالك ، عن ابنِ شِهَابٍ ، عن عَبْدِ الله والحسنِ ابني محمد بنِ عن مالك ، عن أبيه محمد بنِ على ، عن أبيهما

عن عليًّ، أن رسولَ اللَّه ﷺ: نَهى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وعَنْ أكل ِ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنسِيَّةِ (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما ، وهو مكرر ما قبله .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما ، وهو في « الموطأ» ٢/٢٥ في النكاح : باب نكاح المتعة .

وأخرجه من طريق مالك: البخاري (٤٢١٦) في المغازي: باب غزوة خيبر، و(٣٢٥) في الذبائح والصيد: باب لحوم الحمر الإنسية، ومسلم (١٤٠٧)(٢٩) في الذبائح: باب نكاح المتعة، والنسائي ١٢٦/٦ في النكاح: باب تحريم المتعـة، و٧٣/٧ في الصيد: باب تحريم لحـوم الحمر الأهلية، وابن والترمذي (١٧٩٤) في الأطعمة: باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية، وابن ماجه (١٩٦١) في النكاح: باب النهي عن نكاح المتعة، والبيهقي ٢٠١/٧.

وأخرجه من طريق سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، به : البخاري (٥١١٥) في النكاح ; باب نهي رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة أخيراً ، ومسلم (٣٠١)(٣٠)، وسعيد بن منصور (٨٤٨)، والنسائي ٢٠٢/٧ في الصيد والذبائح : باب تحريم =

= أكل لحوم الحمر الأهلية ، والترمذي (١١٢١) في النكاح : باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة ، وأحمد ٧٩/١، والحميدي (٣٧)، والدارمي ٢٠١/٠ وأبو يعلى (٧٩)، والبيهقي ٢٠١/٠ و٢٠٠، وابن أبي شيبة ٢٩٢/٤.

وأخرجه من طريق عبيد اللَّه بن عمر ، عن الزهري : البخاري (٦٩٦١) في الحيل : باب الحيلة في النكاح ، ومسلم (٣١)(١٤٠٧)، والنسائي ٢/٢٦، والبيهقي ٢٠١/٧.

وأخرجه من طريق يونس، عن الرهري : مسلم (١٤٠٧)، والنسائي ٢٠١/٧، والبيهقي ٢٠١/٧.

قال أبن القيم في «زاد المعاد» ١١١/٥: وأما نكاح المتعة ، فثبت عنه أنه أحلها عام الفتح، وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح، واختلف: هل نهى عنها يوم خيبر ؟ على قولين ، والصحيح أن النهي إنما كان عام الفتح ، وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحُمر الأهلية ، وإنما قال علي لابن عباس : إن رسول الله على نهى يوم خيبر عن متعة النساء ، ونهى عن الحمر الأهلية محتجاً عليه في المسألتين ، فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفصلين ، فرواه بالمعنى ، ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين وقيده بيوم خيبر ، وقد تقدم بيان المسألة في غزاة الفتح .

وقال ٣/ ٤٦٠: فإن قيل: فما تصنعون بما ثبت في « الصحيحين » من حديث على بن أبي طالب: أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية وهذا صحيح صريح.

قيل: هذا الحديث قد صحت روايته بلفظين: هذا أحدهما، والثاني: الاقتصار، على نهي النبي على عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، هذه رواية ابن عيينة، عن الزهري. قال قاسم بن أصبغ: قال سفيان بن عيينة: يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، لا عن نكاح المتعة، ذكره أبو عمر في « التمهيد»: ثم قال: على هذا أكثر الناس، انتهى. فتوهم بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف لتحريمهن، فرواه: حرم رسول الله على المتعة زمن خيبر، والحُمُر الأهلية، واقتصر بعضهم على رواية بعض الحديث، فقال: حرم رسول الله على المتعة زمن خيبر، فجاء بالغلط البين.

فإن قيل: فأي فائدة في الجمع بين التحريمين إذا لم يكونا قد وقعا في وقت واحد ، وأين المتعة من تحريم الحمر؟ قيل: هذا الحديث رواه على بن أبي

# ذِكرُ البيان بأنَّ المصطفى ﷺ رَخَّص لهم في المُتعة مدةً معلومة بعد هٰذا الزجر المُطْلَق

عمر عمر الفَضْلُ بنُ الحُبابِ قال : حدثنا حَفْصُ بنُ عمر الحَوْضِيُّ ، عن شُعبةً ، عن عَبْدِ ربَّه بن سعيدٍ ، عن عبدِ العزيز بنِ عُمَرَ بنِ عبد العزيز ، عن الرَّبيع بن سَبْرَةَ

عن أبيه، أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ رَخَّصَ في مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَأَتَيْتُهُ بَعْدَ ثَلاثٍ، فإذا هُو يُحَرِّمُها أَشَدَّ التحرِيمِ، ويَقُولُ فِيهَا أَشَدًّ التحرِيمِ، ويَقُولُ فِيهَا أَشَدًّ التحريمِ، ويَقُولُ فِيهَا أَشَدًّ التحريمِ، ويَقُولُ فِيهَا أَشَدً

<sup>=</sup> طالب رضي الله عنه محتجاً به على ابن عمه عبد الله بن عباس في المسألتين ، فإنه كان يبيح المتعة ولحوم الحمر ، فناظره علي بن أبي طالب في المسألتين ، وروى له التحريمين ، وقيد تحريم الحمر بزمن خيبر ، وأطلق تحريم المتعة ، وقال : إنك امرؤ تائه ، إن رسول الله على حرَّم المتعة وحرَّم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر كما قاله سفيان بن عيينة ، وعليه أكثر الناس ، فروى الأمرين محتجاً عليه بهما ، لا مقيداً لهما بيوم خيبر ، والله الموفق .

وأخرج الطحاوي ٣٤/٣ من طريق جويرية ، عن مالك ، عن الزهري أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب ، و[ الحسن بن ] محمد بن علي أخبراه أن أباهما أخبرهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس : إنك رجل تأثه ، إن رسول الله على عن متعة النساء .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح . حفص بن عمر : ثقة من رجال البخاري، والربيع بن سبرة من رجال مسلم ، وباقي السند على شرطهما .

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٢٦/٣ من طريق حفص بن عمر الحوضى بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٤٠٥/٣ عن محمد بن جعفر ، عن شعبة ، به .

# ذِكْرُ البيانِ بأن المُتعةَ حرَّمها المصطفى ﷺ يومَ خيبر بعد هٰذا الأمرِ المطلق

الحمدُ بنُ أبي عند بن سِنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكٍ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عَبْدِ اللّه والحَسَن ابني محمَّدِ بنِ على ، عن أبيهِمَا

عن علي بن أبي طَالِب رَضِيَ اللَّه عنه، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وعَنْ أَكُلِ لُحُومِ الحُمُرِ الحُمُرِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ (١).

### ذِكرُ البيانِ بأنَّ المصطفى ﷺ أباحَ لهم في المُتعة ثلاثةَ أيامٍ يَوْمَ الفتحِ بعدَ نهيه عنها يَوْمَ خيبر ، ثم نهى عنها مرةً ثانية

على : حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى ، قال : حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى ، قال : حدثنا ابنُ وهب قال : أخبرني عمرو بنُ الحارث ، عن الزُّهري ، عن الرَّبيع بنِ سَبْرَةَ الجُهَنِيِّ

عن أبيه أنَّه قال : أَذِنَ لنا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في المُتْعَةِ عامَ الفتح ، فانطلقتُ أنا ورجلٌ آخرُ إلى امرأةٍ شَابَّةٍ ، كأنَّها بَكْرَةً عَيْطَاءُ لِنَسْتَمْتِعَ بها ، فَجَلَسْنَا بَيْنَ يديها ، وعليه بُرْدُ وعَلَيَّ بُرْدُ ، فكلَّمناها ومَهَرْنَاها بُرْدَيْنَا ، وكنتُ أَشَبٌ منه ، وكان بردُه أجودَ مِن بُردي ، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إليَّ مرةً ، وإلى بُردِه مرةً ، ثمَّ اختارتني ، بُردي ، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إليَّ مرةً ، وإلى بُردِه مرةً ، ثمَّ اختارتني ،

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما ، وقد تقدم برقم (١٤١٤).

فنكحتُها ، فأقمتُ مَعَها ثلاثاً ، ثم إنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نهى عنها وَنَكَحتُها ، فَأَرَقْتُها (١).

# ذِكرُ البيانِ بأنَّ المصطفى ﷺ حَرَّمَ المُتعة عام حَجَّةِ الوداعِ تَحريمَ الأَبَدِ إلى يَوْمِ القِيامة

المحمد المحمد المحمد المحمد المحاق بن خُريمة ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسيُّ ، قال : حدثنا وكيعٌ ، عن عبد العزيز بن عُمرَ بن عبد العزيز ، قال : حدَّثنا الرَّبِيعُ بن سَبْرَةَ الجُهَنِيُّ

عن أبيه قال: خَرجنا مَعَ رسولِ اللَّهِ ﷺ، فلما قَضَيْنَا عُمْرَتَنا قَالَ اللهِ عَلَىٰ الْسَمْتَاعُ عِندَنَا يَومئذٍ التزويجُ، فَعرضنا بذلكَ النساء أَنْ نَضْرِبَ بيننا وبَيْنَهُنَّ يُومئذٍ التزويجُ، فَعرضنا بذلكَ النساء أَنْ نَضْرِبَ بيننا وبَيْنَهُنَّ أَجلًا، قَالَ: افْعَلُوا ذٰلِكَ النبيِّ ﷺ، فقالَ: افْعَلُوا ذٰلِكَ ، فخرجْتُ أَنا وابنُ عَمِّ لِي، معي بُردة، ومعهُ بُردة، وبُرْدُهُ أجودُ مِن بُردي، وأنا أَشَبُ منهُ، فأتينا امرأةً، فَعَرَضْنَا ذلكَ عليها، فأعجبَها بُردي، فتزوجتُها شبابي، وأعجبَها بُردُ ابن عمِّي، فقالتْ: بُردٌ كَبُرْدٍ، فتزوجتُها وكانَ الأَجَلُ بيني وبينها عَشْراً، فَلَبثتُ عندها تِلْكَ الليلة، ثم أَصْبَحْتُ وكانَ الأَجَلُ بيني وبينها عَشْراً، فَلَبثتُ عندها تِلْكَ الليلة، ثم أَصْبَحْتُ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم .

وأخرجه من طرق عن الزهري : مسلم (١٤٠٦) (٢٤) و(٢٥) و(٢٦) و(٢٧) ، وأخرجه من طرق عن الزهري : مسلم (١٤٠٦) (٢٠٧١) و(٢٠٧١) و(٢٠٧١) ، وابن وأحمد ٢٠٤/٤ و٤٠٥) ، وابن الجارود (٢٠٧١) ، وابن الجارود (٢٩٨) ، وأبو يعلى (٢٩٣) ، والطبراني (٢٥٢٧) و (٢٥٢٨) و (٢٥٢٨) و (٢٥٣١) و (٢٥٣١) و (٢٥٣١) و (٢٥٣١) ، والحميدي و (٢٥٣١) و (٢٥٣١) ، والجهقى ٢٠٤/٧) ، والجهقى ٢٠٤/٧) .

غادياً إلى رسول الله ﷺ ، ورسولُ الله ﷺ بَيْنَ الحجرِ والبابِ قائمٌ يَخْطُبُ الناسَ وهو يقولُ : « أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قد أَذِنْتُ لَكُمْ في الاستمتاع في هٰذِهِ النساءِ ألا وإنَّ اللَّه قَدْ حَرَّمَ ذلكَ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ ، فَمَنْ كَانَ عندَهُ منهنَّ شيئاً ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ ، ولا تَأْخُذُوا مما آتيتُمُوهُنَّ شَيْئاً » (١).

### ذِكرُ البيان بأن الزَّجْرَ عن المُتعة يَوْمَ الفتح كان زجرَ تحريم ٍ لا زَجْرَ ندبٍ

المُسَدَّدُ بنُ الحُباب، قال: حدثنا مُسَدَّدُ بنُ الحُباب، قال: حدثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرَّهَدٍ، قال: حدثنا بِشرُ بنُ المفضَّل، عن عُمَارَة بنِ غَزِيَّة، عن الربيع بنِ سَبْرَةً

أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَخْرَجَتُ أَنَا وَرَجُلُ مِن قُومِي ، لَي عَلَيهِ فَضْلٌ في الجمال ، وهوَ قَرِيبٌ من الدَّمَامَةِ ، مَعَ كُلِّ واحدٍ منا بُرْدٌ ، أما بُردي ، فَبُرْدٌ خَلَقٌ ، وأما بُرْدُ ابن عمي ، فَبُرْدٌ جديدٌ غَضَّ ، حتَّى إذا كُنَّا أَسْفَلَ مكةَ أو بأعلاها ،

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح . محمد بن إسماعيل الأحمسي : روى له أصحاب السنن غير أبي داود وهو ثقة ، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح .

وأخرجه من طرق عن عبد العزيز بن عمر ، بهذا الإسداد: أحمد ١٤٠٤/٩ و ٤٠٤ و و ١٤٠٤)، وعبد الرزاق (١٤٠٤)، أحمد ١٤٠٤ و و ١٤٠٤)، وابن أبي شيبة ٢٩٢/٤ ، وعبد الرزاق (١٤٠٤)، والحميدي (٨٤٧)، والدارمي ١٤٠/١، ومسلم (١٤٠٦) في النكاح : باب نكاح المتعة ، وأبو نكاح المتعة ، وأبو يعلى (٩٣٩)، وابن الجارود (٩٩٩)، والطحاوي ٣/٥٧، والطبراني (١٥١٤) و (١٥١٥) و (١٥١٥) و (١٥١٥) و (٢٥١٥)، والبيهقي ٢٠٣/٧.

فَلَقِينَا فَتَاةً مِثْلَ البَكْرَةِ ، فقلنا : هل نَسْتَمْتِعُ مِنْك؟ قالَتْ : وماذا تَبْذُلان ، فَنَشَرَ كُلُّ واحدٍ منا بُرْدَه ، فجعلت تَنْظُرُ إلى الرجل ، فإذا رآها الرجل تَنظُر إليَّ ، عَطَفها ، وقالَ : بُرْدُ هٰذا خَلَقٌ ، وبُردي جديدٌ غضٌ ، فتقولُ : بُرْدُ هٰذا لا بأسَ به ، ثم اسْتَمْتَعْتُ مِنها ، فلمْ نَحْرُجْ حَتَّى حرَّمَها رسولُ اللَّهِ ﷺ (۱).

### ذِكرُ الأسبابِ التي حرمت المتعةَ التي كانَتْ مُطْلَقَةً قَبْلَها

1149 ـ أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال : حدثنا عِكرمةُ بنُ عَمَّار ، إبراهيم قال : حدثنا سعيدُ المَقْبُريُّ

عن أبي هُريرة أَنَّ النبيَّ ﷺ لما خرَج ، نزلَ ثَنِيَّةَ الوَدَاعِ ، فرأى مَصَابِيح ، وسَمِعَ نساءً يَبْكِينَ ، فقالَ : ما هٰذا ؟ قالوا : يا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاءً كَانُوا تَمتَّعُوا مِنهنَّ أَزُواجُهُنَّ ، فقالَ رَسُولَ اللَّهِ نِسَاءً كَانُوا تَمتَّعُوا مِنهنَّ أَزُواجُهُنَّ ، فقالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « هَدَمَ \_ أَوْ قَالَ : حَرَّمَ \_ المُتْعَةَ : النِّكَاحُ والطَّلاقُ والعِدَّةُ والمِيرَاثُ» (٢) .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الصحيح.

وأخرجه من طرق عن عمارة بن غزية ، بهٰذا الإِسناد : مسلم (١٤٠٦)(٢٠)، وأحمد ٤٠٥/٣، والطبراني (٢٥٢٢) و (٦٥٢٣)، والبيهقي ٢٠٢/٧.

وأخرجه من طريقين عن الليث ، عن الربيع بن سبرة ، عن أبيه : أحمد ٤٠٥/٣٠)، ومسلم (١٤٠٦) (١٤٠٩)، والنسائي ١٢٦/٦ في النكاح : باب تحريم المتعة ، والطحاوى ٢٠٢/٠ ، والطبراني (٢٥٢١)، والبيهقي ٢٠٢/٠.

وأخرجه سعيد بن منصور (٨٤٦) عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن الربيع بن سبرة ، عن أبيه .

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف . مؤمل بن إسماعيل : سَيِّىء الحفظ ، ومع ذلك فقد حسن الحافظ إسناده في « التلخيص » ١٥٤/٣.

### ذِكرُ البيانِ بأنَّ المُتعة حرَّمها المصطفى ﷺ يَوْمَ الفتح ِ تحريمَ الأبدِ

• 10٠ \_ أخبرنا الحسينُ بنُ محمد بنِ أبي معشر بِحَرَّان، قال: حدثنا محمدُ بنُ معدان الحرَّاني، قال: حدثنا الحَسنُ بنُ محمد بنِ أعين، قال: حَدَّثنا مَعْقِلُ بنُ عُبيد اللَّه، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن عُمَر بنِ عبد العزيز، قال: حدثني الرَّبِيعُ بنُ سَبْرَةَ الجُهَنِي

عن أبيه، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى عن المُتْعَةِ ، وقالَ: «إنَّها حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هٰذَا إلى يَوْمِ القِيامَةِ ، ومَنْ كَانَ أَعْطَى شيئاً ، فلا يَأْخُذْهُ » (١) .

#### ذِكرُ خبرِ أوهم مَنْ جَهِلَ صِنَاعَة الحَدِيثِ أنه مُضَادً للأخبار التي تقدم ذِكرُنا لها

عثمانُ بنُ أبي شيبةَ ، قال : حدثنا يُونُسُ بنُ محمَّدٍ ، قال : حدثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ ، قال : حَدَّثنا

(١) إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيح غير محمد بن معدان الحراني ، فقد روى له النسائى ، وهو ثقة .

وأخرجه الطبراني (٦٥٧٥) و(٦٥٢٦)، والبيهقي ٢٠٣/٧ من طريقين عن الحسن بن محمد بن أعين الحرَّاني ، بهذا الإسناد .

وأخرجه مسلم (١٤٠٦) (٢٢)، والطبراني (١٥٣٧)، والبيهقي ٢٠٢/٧ من طريق إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن حده.

وأخرجه البيهقي ٢٠٢/٧ من طريق زيد بن الحباب ، عن إبراهيم بن سعد ،

وأخرجه مسلم (١٤٠٦)(٢٣)، والبيهقي ٢٠٣/٧ من طريقين عن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد ، عن أبيه ، عن جده .

عَبْدُ الواحد بنُ زيادٍ ، قال : حَدَّثنا أبو العُميس ، عن إياس بنِ سَلَمَةَ بنِ الأَكوع

عن أبيهِ قال: رَخُّصَ لنا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ أَوْطَاسٍ في المُتعةِ ثلاثاً، ثمَّ نهانا عنها (١).

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: عامُ أوطاس (٢) وعامُ الفتح واحد .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو العُميس : هو عتبة بن عبـد اللَّه بن عتبة بن عبد اللَّه بن مسعود الهذلي .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٩٢/٤، وعنه مسلم (١٤٠٤) في النكاح: باب نكاح المتعة، عن يونس بن محمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي ٢٠٤/٧ من طريق محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي ، عن يونس بن محمد ؛ به .

<sup>(</sup>٢) أوطاس: يصرف ولا يصرف، وعام أوطاس وعام الفتح واحد، فأوطاس وإن كانت بعد الفتح، فكانت في عام الفتح بعده بيسير، فما نهى عنه لا فرق بين أن ينسب إلى عام أحدهما أو إلى الآخر.

وغزوة أوطاس: هي غزوة حنين، وحنين وأوطاس موضعان بين مكة والطائف، وتسمى غزوة هوازن، لأنهم الذين أتوا لقتال رسول الله على وانظر خبر هذه الغزوة وما تضمنتها من مسائل فقهية وفوائد ونكت في «زاد المعاد» \$10/٣.

### ٦ ـ باب الشغار

ذِكرُ الزجرِ عن أن يجعل بضْعَ بعضِ النَّساءِ صَدَاقاً لِبعضهن

۱۹۲ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، حدثنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن نَافع ٍ

عن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النبيِّ عِلْمُ نهى عَنِ الشِّغَارِ (١).

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو في « الموطأ ، ٢/٥٣٥ في النكاح : باب جامع ما لا يجوز من النكاح .

ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٥١١٧) في النكاح: باب الشغار، ومسلم (١١٢٥)(٥٧) في النكاح: باب تحريم نكاح الشغار، والترمذي (١١٢٤) في النكاح: باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار، وأبو داود (٢٠٧٤) في النكاح: باب في الشغار، وابن ماجه (١٨٨٣) في النكاح: باب النهي عن الشغار، والنسائي ١١٢/٦ في النكاح: باب تفسير الشغار، والبيهقي ١٩٩/٧ والدارمي ١٣٦/٢.

وأخرجه البخاري (٢٩٦٠) في الحيل: باب الحيلة في النكاح، ومسلم (١٤١٥) (٥٨)، وأبو داود (٢٠٧٤)، والنسائي ١١٠/٦ في النكاح: باب الشغار، والبيهقي ١٩٩/٧ من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمد.

وأخرجه مسلم (١٤١٥)(٥٩) و(٦٠) من طريقين عن نافع ، به .

وفي الباب عن جابر عند مسلم (١٤١٧)، وعن أبي هريرة عنده(١٤١٦)، والنسائي ١١٢/٦.

### ذِكرُ وصفِ الشِّغار الذي نُهي عن استعماله

على بن المُثنى قال : حدَّثنا إبراهيمُ بنُ المُثنى قال : حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعيد الجوهري، قال: حدثنا أبي، عن ابنِ إبراهيمَ، قال: حدثنا أبي، عن ابنِ إسحاق، قال: حَدَّثني عَبْدُ الرحمٰن بنُ هُرمز الأعرجُ

أنَّ عباسَ بنَ عبد اللَّه بنِ عباسِ أَنْكَعَ عَبْدَ الرحمٰن بنَ الحكم ابنتَهُ، وأنكحَهُ عَبْدُ الرحمٰن ابنتَهُ، وقد كانا جعلاهُ صَدَاقاً، فَكَتَبَ معاويةُ بنُ أبي سفيان وهو خليفة إلى مروانَ يأمرهُ بالتفرُّق بينهما، وقالَ في كِتابه: هذا الشِّغارُ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْدُ عنهُ (١).

<sup>=</sup> وجاء تفسير الشغار بإثر الحديث عند مالك ، ونصه : والشغار : « أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ، وليس بينهما صداق ».

قال العلماء: هو مأخوذ من قولهم: شغر البلد عن السلطان: إذا خلا عنه، لخلوه عن الصداق، أو لخلوه عن بعض الشرائط، وقال ثعلب: من قولهم: شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول، كأن كلاً من الوليين يقول للآخر: لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك، وفي التشبيه به بهذه الهيئة القبيحة تقبيح للشغار وتغليظ على فاعله.

قال ابن عبد البر فيما نقله عنه صاحب « الفتح » ٦٨/٩: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز ، ولكن اختلفوا في صحته ، فالجمهور على البطلان ، وفي رواية عن مالك : يفسخ قبل الدخول لا بعده ، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل ، وهو قول الزهري ، ومكحول ، والثوري ، والليث ، ورواية عن أحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وهو قول على مذهب الشافعي لاختلاف الجهة .

<sup>(</sup>١) إسناده قوي ، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث ، وباقي السند ثقات من رجال الصحيح .

وأخرجه أحمد ٤/٤، وأبو داود (٢٠٧٥) في النكاح: باب في الشغار، ـ

# ذِكرُ الزجرِ عن أن يُزوِّجَ المرءُ ابنتَه أخاه المسلم على أن يزوِّجه إياه ابنتَه مِن غير صَدَاقٍ يكونُ بينهما إلا بُضع كُلُّ واحدٍ منهما

١٥٤ ـ أخبرنا محمد بن إسحاق بن خُزيمة ، حدثنا محمد بن يحيى ، حدَّثنا عبد الرزَّاق ، عن معمر ، عن ثابتٍ

عن أنس ، عن النبي على قال: « لا شِغَارَ في الإسلام ِ » (١). الإسلام ِ » (١).

<sup>=</sup> والطبراني ۱۹/(۸۰۳)، والبيهقي ۲۰۰/۷ من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى \_ وهو الذهلي \_ فمن رجال البخاري .

وأخرجه ابن ماجه (١٨٨٥) في النكاح: باب النهي عن الشغار، والبيهقي ٧/ ٢٠٠ من طريقين عن عبد الرزاق، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه النسائي ١١١/٦ عن محمد بن كثير ، عن الفزاري ، عن حميد ، عن أنس .

وذكره الهيثمي في « المجمع » 770/7 ونسبه إلى الطبراني في « الأوسط » وقال : رجاله رجال الصحيح .

### ٧ ـ باب نكاح الكفار

٤١٥٥ ـ أخبرنا أحمدُ بنُ الحسن بنِ عبد الجبار الصوفيُ ، قال : حدثنا يحيى بنُ معين ، قال : حدثنا وهبُ بنُ جرير ، قال : حدثنا أبي قال : سَمِعْتُ يحيى بن أيوبَ ٰ يُحدِّث، عن يزيدَ بنِ أبي حبيب، عن أبي وهبِ الجَيْشَاني ، عن الضَّحاكِ بنِ فيروز

عن أبيه قال : قُلْتُ : يا رَسُولَ اللَّهِ إِنِي أَسْلَمْتُ وعندي أَخْتَانِ ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « طَلِّقْ أَيَّتَهُما شِئْتَ » (١). [٢٨:١]

<sup>(</sup>۱) أبو وهب الجَيْشاني المصري ، وجيشان من اليمن ، قيل : اسمه ديلم بن هوشع ، وقال ابن يونس : هو عبيد بن شرحبيل ، روى عنه جمع ، وذكره المؤلف في « الثقات » ٢٩١/٦، وشيخه الضحاك بن فيروز : روى عنه جمع ، وذكره المؤلف في « الثقات » ٤/٣٨٧، وصحح الدارقطني سند حديثه ، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين .

وأخرجه أبو داود (٢٢٤٣) في الطلاق: باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان ، والترمذي (١١٣٠) في النكاح: باب ما جاء الرجل يسلم وعنده أختان ، والدارقطني ٢٧٣/٣، والبيهقي ١٨٤/٧ من طرق عن وهب بن جرير ، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني ۱۸/(۸٤٥) من طريق سعيد بن سليمان النشيطي ، عن جرير بن حازم .

وأخرجه أحمد ٢٣٢/٤، وابن ماجه (١٩٥١) في النكاح : باب الرجل يسلم =

107 ـ أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا أبو خَيْثَمَةَ ، قال : حَدَّثنا إسماعيلُ بنُ عُلِيَّةَ ، عن مَعْمَرِ ، عن الزُّهريِّ ، عن سالم

<sup>=</sup> وعنده أختان ، والترمذي (١١٢٩)، والدارقطني ٢٧٤/٣، والطبراني ١٨/(٨٤٣)، والبيهقي ١٨٤/٧ من طرق عن ابن لهيعة ، عن أبي وهب الجيشاني ، به . وأخرجه ابن أبي شيبة ١٨٤/٤، وعبد الرزاق (١٢٦٢٧)، وابن ماجه (١٩٥٠)، والدارقطني ٣/٣٧٣، والطبراني ١٨٨/(٨٤٤)، والبيهقي ١٨٤/١ - ١٨٥ من طرق عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن أبي وهب الجيشاني ، به .

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن غير واحد من الأئمة حكموا على معمر فيه بالوهم ، وصححوا إرساله . فقد نقل الترمذي في «سننه» عن محمد بن إسماعيل البخاري قوله : هذا حديث غير محفوظ ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره ، عن الزهري ، وقال : حُدِّثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة . . قال البخاري : وإنما حديث الزهري عن سالم ، عن أبيه أن رجلًا من ثقيف طلق نساءه ، فقال له عمر : لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال .

<sup>.</sup> وقال الحافظ في « التلخيص » ١٦٨/٣: وحكم مسلم في « التمييز » على معمر بالوهم فيه ، وقال ابن أبي حاتم ، عن أبيه وأبي زرعة : المرسل أصح .

وقال ابن القطان فيما نقله عنه الحافظ: وإنما اتجهت تخطئتهم حديث معمر ، لأن أصحاب الزهري اختلفوا عليه ، فقال مالك وجماعة عنه : بلغني . . فذكره ، وقال يونس: عنه، عن عثمان بن محمد بن أبي سويد ، ومنهم من رواه عن الزهري =

= قال: أسلم غيلان ، فلم يذكر واسطة ، قال: فاستبعدوا أن يكون عند الزهري عن سالم ، عن ابن عمر مرفوعاً ، ثم يُحدث به على تلك الوجوه الواهية ، وهذا عندي غير مستبعد ، والله أعلم .

قال الحافظ: ومما يقوي نظر ابن القطان أن الإمام أحمد أخرجه في «مسنده» ١٤/٢ عن ابن علية ، ومحمد بن جعفر جميعاً عن معمر بالحديثين معاً: حديثه المرفوع وحديثه الموقوف على عمر . . . والموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحته عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه بخلاف أول القصة ، والله أعلم .

قلت: لكن للحديث طريق آخر موصول يقويه ويشد منه ، أخرجه النسائي فيما ذكره الحافظ في « التلخيص » ١٦٩/٣، والدارقطني ٣٧١/٣، والبيهقي ١٨٣/٧ من طريق سيف بن عبيد الله الجرمي ، حدثنا سرار بن مجشر أبو عبيدة العنزي ، عن أيوب، عن نافع وسالم، عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة . . الحديث ، وفيه : فأسلم وأسلمن معه ، وفيه : فلما كان زمن عمر طلقهن ، فقال له عمر : راجعهن . . . ورجال إسناده ثقات كما قال الحافظ وغيره .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٧/٤، والشافعي ٢٦/٢، وأحمد ٢/١٤ و و ٩٨٠ و ٩٤ و ٨٣٠ والترمذي (١١٢٨) في النكاح: باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، وابن ماجه (١٩٥٣) في النكاح: باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، والدارقطني ٣/٧٠، والحاكم ٢/٢٩١ - ١٩٩١، والبيهقي ٢٧٠/٧ و ١٨١١ والبغوي (٢٨٨٠) من طرق عن معمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارقطني ٣ / ٢٦٩ من طريقين عن الحسن بن عرفة ، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : أسلم غيلان بن سلمة الثقفي وعنده عشرة نسوة فقال النبي ﷺ : «خذ منهن أربعاً ».

وأخرجه الطبراني (١٣٢٢١) من طريق النعمان بن المنذر ، عن سالم ، عن أبيه . . .

وأخرجه مالك في « الموطأ » ٥٨٢/٢ عن ابن شهاب أنه قال : بلغني . . . وأخرجه عبد الرزاق في « المصنف » (١٢٦٢١) عن معمر ، عن الزهري أن غيلان . .

#### ذِكرُ الخبرِ المدحِض قولَ مَنْ زعم أن هذا الخبرَ حَدَّث به مَعْمَرٌ بالبصرة

عمارٍ ، قال : حدثنا الفَضْلُ بنُ أحمد بن أبي عون ، قال : حدثنا أبو عمارٍ ، قال : حدثنا الفَضْلُ بنُ موسى ، عن مَعْمَرٍ ، عن الزَّهري ، عن سالِم

عن ابن عُمَرَ ، قال : أَسْلَمَ غَيْلَانُ الثَّقفيُّ وعِنْدَهُ عَشْرُ

وغيلان بن سلمة هذا يعد من أشراف ثقيف ووجهائهم ، أسلم بعد فتح الطائف هو وأولاده ، قال المرزباني في «معجم الشعراء»: شريف شاعر ، أحد حكام قيس في الجاهلية ، وله ترجمة في «طبقات ابن سعد» ٥/٣٧١، وأخرى في « الإصابة » وافية برقم (٦٩١٨).

وَأَبُو رِغَالَ ـ بكسر الراء بزنة كتاب ـ: كان من ثمود ، وكان بالحرم حين أصاب قومه الصيحة ، فلما خرج من الحرم أصابه من الهلاك ما أصاب قومه ، فدفن هناك . قيل : كان رجلًا عشاراً في الزمن الأول فقبره يرجم ، وهو بين مكة والطائف ، قال جرير :

إذا مات الفرزدق فارجموه كما ترمون قبر أبي رغسال وقيل: كان أبو رغال دليلاً للحبشة حين توجهوا إلى مكة ، فمات في الطريق . وأخرج أبو داود (٣٠٨٨)، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٢٩٧/٦ من طريقين عن إسماعيل بن أمية ، عن بجير بن أبي بجير قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله على يقول حين خرجنا معه إلى الطائف ، فمردنا بقبر ، فقال رسول الله على : « هذا قبر أبي رغال ، وهو أبو ثقيف ، وكان من ثمود ، كان بهذا الحرم يدفع عنه ، فلما خرج ، أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان ، فدفن فيه ، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب ، إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه » قال : فابتدره الناس ، فاستخرجوا منه الغصن .

وأخرجه معمر في « الجامع » (٢٠٩٨٩) عن إسماعيل بن أمية قال: مر النبي . . . وانظر « سيرة ابن هشام » ٤٩/١، و« الروض الأنف » ١٦٦/ - ٦٦، و« القاموس » : رغل .

نِسوة ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : «أُمْسِكُ أُرْبَعَاً وفَارِقْ سَائِرَهُنَّ » (١).

#### ذِكرُ خبر ثانٍ يُصرِّح بصحة ما ذكرناه

الله بنُ محمد الأزديُّ ، قال : أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد الأزديُّ ، قال : أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال : أخبرنا عيسى بنُ يونس ، عن مَعْمَرٍ ، عن الزُّهريُّ ، عن سالم ِ

عن أبيه قال: أَسْلَمَ غَيْلَانُ بنُ سلمةَ الثقفيّ وعِنْدَهُ عَشْرُ نِسوة ، فأمَرَهُ رسولُ اللَّهِ ﷺ أَن يَتَخَيَّرَ مِنهنَّ أَربعاً ويتركَ سائِرَهُنَّ (٢).

<sup>(</sup>١) رَجَاله ثقات رجال الشيخين . أبو عمار : هو الحسين بن حريث المروزي ، وهو مكرر ما قبله .

قال الحافظ في « التلخيص » ١٦٨/٣: وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة ، قال : فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة ، حكمنا له بالصحة ، وقد أخذ ابن حبان ، والحاكم ، والبيهقي ببظاهر هذا الحكم ، فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة ، وأهل خراسان ، وأهل اليمامة عنه . قلت ( القائل ابن حجر ) : ولا يفيد ذلك شيئاً ، فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة وإن كانوا من غير أهلها ، وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها ، فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب ، لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة ، وأما إذا رحل ، فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المديني ، والبخاري ، وأبي حاتم ، ويعقوب بن شيبة وغيرهم . . .

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات رجال الشيخين ، وهو كالذي قبله .

### ذِكرُ البيان بأن الذِّمِّيينِ إذا أَسْلَمَا يَجِبُ أَن يُقَرًّا عِلى نكاحهما

١٥٩ ـ أخبرنا أبو يعلى ، حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ ، حدَّثنا وكيعٌ ، عن إسرائيلَ ، عن سِمَاكٍ، عن عِكرمة

عن ابن عبّاس ، أن امرأة أَسْلَمَتْ على عَهْدِ رسولِ اللّهِ عَلَيْ عَهْدِ رسولِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ إِنَّها قَدْ كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي ، فردَّها عَلَيْهِ (١).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف . سماك روايته عن عكرمة فيها اضطراب . وهو في « مسند أبي يعلى »(۲۰۲۵).

وأخرجه أحمد ٢٣٣/، وأبو داود (٢٣٣٨) في الطلاق: باب إذا أسلم أحد الزوجين، والترمذي (١١٤٤) في النكاح: باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه من طرق عن سماك ، به: الطيالسبي (٢٦٧٤)، وعبد السرزاق (٢٢٣٩)، وأحمد ٢٣٣١، وأبو داود (٢٢٣٩)، وابسن ماجه (٢٠٠٨) في النكاح: باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الأخر، وابن الجارود (٧٥٧)، والحاكم ٢٠٠٧، والبيهقي ١٨٨/٧ و١٨٩، والبغوي (٢٢٩٠) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وفي الباب عن ابن عباس قال: «رد رسول الله على أبي ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول ، ولم يحدث نكاحاً » أخرجه أحمد ٢١٧/١ و٢٦١ و٢٥٥، وأبو داود (٢٧٤٠)، والترمذي (١١٤٣)، وابن ماجه (٢٠٠٩) من طريق ابن إسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . داود بن الحصين : فيه لين ، وما رواه عن عكرمة منكر ، لكن له شواهد مرسلة صحيحة عن عامر وقتادة وعكرمة بن خالد أخرجها ابن سعد في «الطبقات » ٣٢/٨، وعبد الرزاق في «المصنف» (١٢٦٤٧) ، والطحاوي في «شسرح معاني الأثار» ١٤٩/٨.

### ۸ ـ باب معاشرة الزوجين

١٦٠ - أخبرنا إبراهيمُ بنُ علي بنِ عبد العزيز العُمَرِي بالمَوْصِلِ ،
 قال : حدثنا مُعَلِّى بنُ مهدي ، قال : حدثنا حَمَّادُ بنُ زيدٍ ، عن عاصمٍ ،
 عن أبي واثل ِ

عن عبد الله بن مسعود، قال : قال رَسُولُ الله ﷺ : « لا تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المرأَةَ كَأَنها تَنْعَتُها لِزَوجِهَا ، أو تَصِفُها لِرَجُلِ كَأَنّهُ يَنْظُرُ إليها » (١).

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح ، معلَّی بن مهدی : هو ابن رستم الموصلی ، ذکره المؤلف فی « الثقات » ۱۸۲/۹ – ۱۸۳، وروی عنه جمع ، وقال ابن أبی حاتم ۱۸۲/۹: سألت أبی عنه ، فقال : شیخ موصلی أدرکته ولم أسمع منه ، یحدث أحیاناً بالحدیث المنکر ، ومن فوقه ثقات من رجال الشیخین غیر عاصم وهو ابن أبی النجود ـ فقد روی له أصحاب السنن ، وحدیثه فی « الصحیحین » مقرون ، وهو حسن الحدیث . أبو وائل : هو شقیق بن سلمة .

وأخرجه أحمـد ٢٩٠/١ عن حسن بن موسى ، عن حمـاد بن زيد ، بهـذا الإسناد .

وأخرجه الطبراني (١٠٤١٩) من طريق معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن عاصم ، به .

وأخرجه من طرق عن الأعمش، عن أبي وائـل، عن ابن مسعـود: البخاري (٧٤١ه) في النكاح: باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لـزوجها، =

### ذِكرُ خبرٍ ثان يصرِّحُ بصحة ما ذكرناه

171 عبدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ، حدثنا جريرٌ ، عن منصورِ ، عن أبي وائل

عن عبدِ اللّه، عن رسولِ اللّهِ على قالَ: « لا تُبَاشِرُ المَرْأَةُ المَرْأَةُ ، فتَصِفْهَا لزوجها حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إليها » (١).

- = وأحمد 1/ ٣٨٠ و٣٨٧ و٤٤٠ و٤٤٠ و٤٦٤ و٤٦٤، والترمذي (٢٧٩٢) في الأدب: باب في كراهية مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة، وأبو داود (٢١٥٠) في النكاح: باب ما يؤمر به من غض البصر، وعلي بن الجعد (٢١٧٦)، والبغوي (٢٢٤٩)، والطيالسي (٣٦٨)، والبيهقي ٢٣/٦.
- (۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين . جرير : هو ابن عبد الحميد ، ومنصور : هو ابن المعتمر .

وأخرجه البخاري (٥٧٤٠)، وأحمد ٤٣٨/١ و٤٤٠، وابن أبي شيبة ٤٩٧/٤ من طرق عن منصور ، به .

وقوله: « لا تباشر المرأة المرأة » قال المناوي في « الفيض »٢/٣٨٥: أي: لا تمس امرأة بشرة أخرى ، ولا تنظر إليها ، فالمباشرة كناية عن النظر ، إذ أصلها التقاء البشرتين ، فاستعير إلى النظر إلى البشرة ، يعني لا تنظر إلى بشرتها ، فتصف ما رأت من حسن بشرتها لزوجها كأنه ينظر إليها ، فيتعلق قلبه بها ، فيقع بذلك فتنة ، والنهي منصب على المباشرة والنعت معاً . قال القابسي : هذا الحديث أصل لمالك في سد الذرائع ، فإن حكمة النهي خوف أن يعجب الزوج الوصف ، فيفضى إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة .

وقال النووي : فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل ، والمرأة إلى عورة المرأة ، وهذا مما لا خلاف فيه ، وكذا الرجل إلى عورة المرأة ، والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع ، ونبه على بنظر الرجل إلى عورة الرجل ، والمرأة إلى عورة المرأة على ذلك بطريق الأولى ، ويستثنى الزوجان ، فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه ، وأما المحارم فالصحيح أنه يباح نظر بعضهم إلى بعض لما فوق السرة وتحت الركبة .

وفي الحديث: تحريم ملاقاة بشرتي الرجلين بغير حائل إلا عند ضرورة، ويُستثنى المصافحة، ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان بالاتفاق.

## ذِكرُ تعظيم اللَّه جَلَّ وعلا حتَّ الزوج على زوجته

الجوهريُّ قال : حَدَّثنا أَبُو أَسَامَةَ ، قال : حدثنا مُحَمَّدُ بنُ عمروٍ، عن أبي سَلَمَةَ مَا الْجَوهريُّ قال : حَدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عمروٍ، عن أبي سَلَمَةَ

عن أبي هُرَيْرَةَ، أن رَسُولَ اللَّه ﷺ دَخَلَ حائطاً مِنْ حوائطِ الْأَنصارِ، فإذا فيهِ جَمَلانِ يَضْرِبَانِ ويَرْعُدَانِ فاقتربَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ منهما، فوضعا جرانَهُما بالأرض، فقالَ مَنْ معَهُ: سَجَدَ لَهُ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «ما يَنْبَغِي لأَحَدِ أن يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ المَرْأَةَ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ المَرْأَةَ أن تَسْجُدَ لِزَوجِهَا لِمَا عَظَم اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ حقّهِ » (١).

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح ، إسناده حسن ، رجاله ثقات رجال الصحیح غیر محمد بن عمرو ، وهو ابن علقمة بن وقاص اللیثي ، فقد روی له أصحاب السنن ، وروی له البخاري مقروناً ، ومسلم متابعة ، وهو حسن الحدیث .

وأخرجه الترمذي (١١٥٩) في الرضاعة: باب ما جاء في حق الزوجة على المرأة، والبيهقي ٢٩١/٧ من طريق محمود بن غيلان، عن النضر بن شميل، عن محمد بن عمرو، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

وأخرجه الحاكم ١٧١/٤ ـ ١٧٢ ـ ١٧٢، والبزار (١٤٦٦) من طريق سليمان بن أبي سليمان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، ورده الذهبي بقوله : بل سليمان هو اليمامي ضعفوه ، وقال البزار : سليمان بن داود : لين ، وضعفه الهيثمي في «المجمع » ٢٠٧/٤ بعد أن أورده عن البزار بسليمان بن داود .

وفي الباب عن أنس بن مالك عند أحمد ١٥٨/٣، والنسائي في عشرة النساء كما في «التحفة» ١٧٠/١، والبزار (٢٤٥٤) من طريق خليفة بن خليفة، عن حفص بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن عمه أنس بن مالك رفعه: «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». قال =

# ذِكرُ إيجابِ الجَنَّةِ للمرأةِ إذا أطاعت زَوْجَها مع إقامةِ الفرائضِ للَّه جَلَّ وعلا

177 عبد الله بنُ أحمد بنِ موسى الجَوَالِيقي بِعَسْكَر مُكْرَم قال : حدثنا أبو همَّام محمد بن قال : حدثنا أبو همَّام محمد بن الزَّبْرِقَان ، قال : حدثنا هُدْبَةُ بن المِنهال ، عن عبدِ الملك بنِ عُمَيْرٍ ، عن أبى سَلَمَةَ

عن أبي هُريرة قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: ﴿ إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا ، وصَامَتْ شَهْرَها ، وحَصَّنَتْ فَرْجَهَا ، وأَطَاعَتْ بَعْلَهَا ، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبُوابِ الجَنَّةِ شَاءَتْ » (١). [٢:١]

<sup>=</sup> الهيثمي في « المجمع » ٩/٤: ورجاله رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس، وهو ثقة . وجوَّد إسناده المنذري في « الترغيب والترهيب » ٧٥/٣.

وعن معاذ بن جبل عند أحمد ٥/٢٢٧، ورجاله ثقات ، لكن فيه انقطاع .

وعن قيس بن سعد عند أبي داود (٢١٤٠)، والحماكم ١٨٧/٢، والبيهقي ٢٩١/٧، وسنده حسن في الشواهد .

وعن عائشة عند أحمد ٧٦/٦، وابن أبي شيبة ٣٠٦/٤، وابن ماجه (١٨٥٢) وفي سنده علي بن زيد بن جدعان ، وهو ضعيف .

وعن ابن عباس عند الطبراني (١٢٠٠٣) وفي سنده الحكم بن طهمان ، أبو عزة الدباغ ، وهو ضعيف .

وعن زيـد بن أرقم عند الـطبراني (٥١١٧)، والبـزار (١٤٦٨)، وفي سنـده صدقة بن عبد الله السمين، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح . داهر بن نوح الأهوازي : ذكره المؤلف في « الثقات » ٢٣٨/٨ وقال : ربما أخطأ ، وقال الدارقطني في « العلل » : شيخ لأهل الأهواز ، ليس بقوي في الحديث . وهدبة بن المنهال : ذكره المؤلف في « الثقات » ٥٨٨/٧، وابن أبي حاتم ١١٤/٩ . وباقى السند من رجال الشيخين .

وَله شَاهد مَن حديث عبد الرّحمن بن عوف عند أحمد ١٩١/، وأورده الهيثمي في « المجمع » ٣٠٦/٤ وزاد نسبته إلى الطبراني في « الأوسط »، وقال : وفيه ابن =

قال أبو حاتِم رَضِيَ اللَّه عنه: تفرَّد بهٰذا الحديثِ عَبْدُ الملكِ بنُ عُمَيْرٍ من حديث أبي سلمة ، وما رواه عن عبدِ الملك إلا هُدْبَةُ بنُ المِنهال وهو شيخ أهوازي .

### ذِكرُ استحبابِ تَحَمَّل المكارِه للمرْأةِ عن زوجها رجاءَ الإِبْلاغ في قَضَاءِ حُقُوقِه

4178 ـ أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزيمةَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ عثمان بنِ حَكيم ، قال : حدثنا جَعْفَرُ بنُ عون ، قال : حدثنا رَبِيعَةُ بنُ عثمان، عن محمد بنِ يحيى بنِ حَبَّان، عن نهارِ العَبْدِيِّ

عن أبي سعيد الحُدْرِيِّ ، قال : جَاءَ رَجُلُ إلى رَسُولَ اللَّهِ هٰذهِ ابنتي قَدْ أَبَتْ رَسُولَ اللَّهِ هٰذهِ ابنتي قَدْ أَبَتْ رَسُولَ اللَّهِ هٰذهِ ابنتي قَدْ أَبَتْ أَن تَتَزَوَّجَ ، فقالَ لها النبيُّ ﷺ : «أطيعي أباكِ »، فقالَتْ : والذي بَعَثَكَ بالحَقِّ لا أتزوَّجُ حتَّى تُخْبِرني ما حَقُّ الزَّوْجِ على وَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ زوجته ؟ فقالَ النبيُّ ﷺ : «حَقُّ الزَّوْجِ على زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ وَرَحِتُهُ وَالَّذي بَعَثَكَ بالحقِّ لا قَرْحَةً فَلَحَسَتْهَا ما أَدَّتْ حَقَّهُ » قالت : والَّذي بَعَثَكَ بالحقِّ لا أَترَوَّجُ أَبداً ، فقالَ النبيُّ ﷺ : «لا تَنْكِحُوهُنَّ إلا باذِنِ أَهْلِهِنَّ » (١٠).

<sup>=</sup> لهيعة ، وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح .

وآخر من حديث أنس بن مالك عند البزار (١٤٦٣) و(١٤٧٣)، وأبي نعيم في « الحلية » ٣٠٨/٦، وسنده ضعيف .

<sup>(</sup>١) إسناده حسن . نهار العبدي : روى له ابن ماجه ، وهو صدوق ، وباقى السند =

#### ذكرُ الأمرِ للمرأة بإجابة الزوجِ على أيَّ حالة كانت إذا كانت طَاهِرةً

٤١٦٥ - أخبرنا أبو خليفة قال : حدَّثنا مُسَدَّدٌ ، قال : حدثنا عَبْدُ اللَّه بنُ بَدْرٍ ، عن قيس بنِ طَلْقٍ ، قال :

حدَّثني أبي قال: سَمِعْتُ نبيَّ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « إذا دعا الرَّجُلُ زوجتَهُ لِحَاجِبِهِ ، فَلْتُجِبْهُ وإنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ » (١). [٨٢:١]

= ثقات رجاله رجال الصحيح غير ربيعة بن عثمان فقد أخرج له مسلم ، وهو مختلف فيه ، وثقه ابن معين ، وابن نمير ، والحاكم وغيرهم ، وقال النسائي : ليس به بأس، وذكره المؤلف في «الثقات»، وقال أبو زرعة: هـو إلى الصدق ما هو، وليس بذاك القوي ، وقال أبو حاتم : منكر الحديث يكتب حديثه .

وأخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٤٧٥/٣ عن أحمد بن عثمان بن حكيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه من طرق عن جعفر بن عون ، به : ابن أبي شيبة ٣٠٣٠، والدارقطني ٢٩١/٧، والحاكم ١٩٨/٢، والبزار (١٤٦٥)، والبيهقي ٢٩١/٧. ولفظ ابن أبي شيبة والدارقطني : « لا تنكحوهن إلا بإذنهن ».

#### (١) إسناده صحيح .

وأخرجه الطبراني (٨٧٤٠) عن معاذبن المثنى ، عن مسدد ، بهذا الإسناد . وأخرجه الترمذي (١١٦٠) في الرضاع : باب ما جاء في حق الزوج على المسرأة ، والسطبراني (٨٧٤٠)، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة » ٢٠٤/٤، والبيهقى ٢٩٤/٧ من طرق عن ملازم بن عمرو ، به .

وأخرجه الطيالسي (١٠٩٧)، والطبراني (٨٢٤٨) من طريق أيوب بن عتبة ، عن قيس بن طلق ، به ، بلفظ « لا تمنع المرأة زوجها ، ولو كان على ظهر قتب » . وأخرجه أحمد ٢٧/٤ ـ ٢٣، والطبراني (٨٢٣٥) من طريق محمد بن جابر ، عن قيس بن طلق ، به ، بلفظ : « إذا أراد أحدكم من امرأته حاجتها ، فليأتها ولو كانت على تنور ».

## ذِكرُ الإخبار عن جوازِ مواقعة المرءِ أهلَه على أيِّ حالٍ أحبُّ إذا قَصَدَ فيه مَوْضِعَ الحَرْثِ

٤١٦٦ - أخبرنا أحمدُ بنُ زهيرٍ بِتُسْتَرَ ، قال : حدثنا زيدُ بنُ أخزم ،
 قال : حَدَّثنا وهبُ بنُ جريرٍ قال : حدثنا أبي قال : سَمِعْتُ النَّعمَانَ بنَ راشِدٍ يُحَدِّث عن الزهري ، عن ابن المُنكدِرِ

عن جابرٍ قال: قَالَتِ اليَهُودُ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَتَى امرأَتَهُ وهِي مُجَبِّيَةٌ ، جَاءَ وَلَدُهُ أَحُولَ ، فنزلت : ﴿ نِسَاؤُكُم حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُم أَنِّى شِئْتُم ﴾ [البقرة: ٢٢٣]. إن شاءَ مُجَبِّيةً وإن شاءَ غَيْرَ مُجَبِّيةٍ ، إذا كانَ في صِمَامٍ وَاحِدٍ (١).

(١) حديث صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح . والنعمان بن راشد \_ وإن كان سيّىء الحفظ \_ قد توبع .

وأخرجه مسلم (١٤٣٥) (١١٩) في النكاح: باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قد أمها ومن وراثها من غير تعرض للدبر، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤١/٣، والبيهقي ٩٥/٧، والواحدي في «أسباب النزول» ص ٤٨ من طرق عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد.

وأخرجه من طرق عن محمد بن المنكدر، به: البخاري (٤٥٢٨) في التفسير: باب نساؤكم حرث لكم، ومسلم (١٤٣٥) و (١١٦) و (١١٧) و (١١٨) و (١١٩)، وابل نساؤكم حرث لكم، ومسلم (٤٣٤٠)، وابل أبلي شليبة ٤/٢٧٩، والطبري (٢٩٧٨) في التفسير: باب ومن سورة البقرة، وابن ماجه (١٩٢٥) في النكاح: باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، وأبو داود (٢١٦٣) في النكاح: باب في جامع النكاح، والنسائي في عشرة النساء كما في التحفة ٢/٣٦٣، والدارمي ٢/١٤٥، واللحاوي ٣/٠٤ وا٤، والبيهقي ٧/٤١ و١٩٥، والبغوي في «التفسير» ١٩٨١، والواحدي في «أسباب النزول» ص٤٠، وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأورده السيوطي في « الدر المنثور » ٢٢٦/١ وزاد نسبته إلى وكيع ، وعبد بن حميد ، وأبي نعيم ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي حاتم . قلت : رواية ابن أبي ـــ

## ذُكر كِتبةِ اللَّه جَلَّ وعلا الصَّدَقَةَ للمُسلم بمواقعةِ أهله

۱۹۲۷ ـ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المُثنى ، قال : حدثنا عَبْدُ اللّه بنُ محمد بنِ أسماء قال : حدثنا مَهْدِيُّ بنُ ميمون ، قال : حدثنا وَاصِلُ مولى أبي عُيينة ، عن يحيى بنِ عُقَيْلٍ ، عن يحيى بن يَعْمُرَ ، عن أبي الأسود الدِّيلي

عن أبي ذرِّ ، عن النبيِّ عَلَيْ قال : « في بُضْع ِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ »، قالوا : يا رَسُولَ اللَّهِ أَيَاتِي أَحَدُنا شَهْوَتَه ، ويكون لَهُ فيهِ أَجُرٌ ؟ فقالَ : « أَرأيتُمْ لو وَضعَهَا في الحَرَام أَكانَ عليهِ فيه وزُرٌ ، فك ذلِكَ إذا وضعَهَا في الحالال ِ ، كانَ لَهُ أَجُرٌ » (١).

هذا خبر أصل في المُقَايسَاتِ في الدِّين، قاله الشيخ. [٢:١]

<sup>=</sup> حاتم أوردها ابن كثير في « تفسيره » ١/ ٣٨١ من طريق يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب ، عن مالك بن أنس ، وابن جريج ، وسفيان الثوري أن محمد بن المنكدر حدثهم أن جابر بن عبد الله أخبره أن اليهود قالوا للمسلمين : من أتى امرأة وهي مدبرة ، جاء الولد أحول ، فأنزل الله عز وجل ﴿ نساؤ كم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ . قال ابن جريج في الحديث : فقال رسول الله ﷺ : « مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج » .

وفي الباب عن ابن عباس عند أبي داود (٢١٦٤) بسند حسن، وصححه الحاكم ١٩٥/٢ و٢٧٩، ووافقه الذهبي .

وله شاهد من حديث ابن عمر عند النسائي في العشرة كما في « التحفة » بسند صحيح . وانظر (٤١٩٧).

وقوله : ﴿ مُجَبِّيَّةً ﴾ أي : منكبة على وجهها تشبيهاً بهيئة السجود .

وقوله: « في صمام واحد » أي : مسلك واحد ، الصمام : ما تسد به الفرجة ، فسمي الفرج به ، ويجوز أن يكون : في موضع صمام على حذف المضاف . « النهاية » % ٥٤ .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم . وهو مكرر (٨٣٨).

### ذِكرُ الزجر عن أن تأذَنَ المرأةُ لأَحَدِ في بيتها إلا بإذنِ زوجها

عبدِ العظيم العنبري ، قال : حدثنا عَبْدُ الرزاق قال : حدثنا العبّاسُ بنُ عبدِ العظيم العنبري ، قال : حدثنا عَبْدُ الرزاق قال : أخبرنا مَعْمَرٌ ، عن هَمَّام بنِ منبه

عن أبي هُريرة قال : وقالَ رسولُ اللَّه ﷺ : « لا تَأْذَنِ المَوْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وهُوَ شَاهِدُ إلا بإذنِهِ » (١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير العباس بن عبد العظيم العنبري فمن رجال مسلم .

وأخرجه مسلم (١٠٢٦) في الزكاة: باب ما أنفق العبد من مال مولاه عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، بهذا الإسناد . وانظر (٤١٧٠).

وقوله: «وهو شاهد» قال الحافظ في « الفتح» ٢٩٣/٩: وهذا القيد لا مفهوم له ، بل خرج مخرج الغالب ، وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته ، بل يتأكد حينئذٍ عليها المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن الدخول على المغيبات ، أي : من غاب عنها زوجها ، ويحتمل أن يكون له مفهوم ، وذلك أنه إذا حضر تيسر استئذانه ، وإذا غاب تعذر ، فلو دعت الضرورة إلى الدخول عليها لم تفتقر إلى استئذانه لتعذره . ثم هذا كله فيما يتعلق بالدخول عليها ، أما مطلق دخول البيت بأن تأذن لشخص في دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها ، أو إلى دار منفردة عن مسكنها ، فالذي يظهر أنه ملتحق بالأول وقال النووي : في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه ، وهو محمول على ما لا تعلم رضا الزوج به ، أما لو علمت رضا الزوج بذلك ، فلا حرج عليها ، كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعاً معداً لهم سواء كان حاضراً أم غائباً ، فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن خاص لذلك ، وحاصله أنه لا بد من اعتبار إذنه تفصيلاً أو إجمالاً .

### ذِكرُ بعضِ السبب الذي مِن أجله تخونُ النساءُ أزواجَهُن

179 - أخبرنا ابنُ قتيبة، حدثنا ابنُ أبي السَّرِيِّ، حدثنا عَبْدُ الرزاق، أخبرنا مَعْمَرُ ، عن هَمَّام بن مُنَبِّهٍ

عن أبي هُريرة قال: قال رَسُولُ اللَّه ﷺ: « لَوْلا بنو إسْرَائِيلَ لَم يَخْنَزِ الطَّعَامُ ، ولَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ ، ولَوْلا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أَنْ اللَّحْمُ ، ولَوْلا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أَنْ يَوْجَهَا » (١٠) .

(١) حديث صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن أبي السري ، وهو متابع .
 وأخرجه أحمد ٣١٥/٢ عن عبد الرزاق ، بهذا الإسناد .

وأخرجه البخاري (٣٣٩٩) في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: ﴿ وواعدنا موسى شلائين ليلة ﴾ عن عبد الله بن محمد الجعفي ، ومسلم (١٤٧٠)(٦٣) في الرضاع: باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر ، عن محمد بن رافع ، والبغوي (٣٣٥٥) من طريق أحمد بن يوسف السلمي ، ثلاثتهم عن عبد الرزاق ، به .

وأخرجه البخاري (٣٣٣٠) في أحاديث الأنبياء : باب خلق آدم وذريته ، عن بشر بن محمد ، عن عبد الله ، عن معمر ، به .

وأخرجه مسلم (١٤٧٠)(٦٢) عن هارون بن معروف ، عن عبد اللَّه بن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن أبي يونس مولى أبي هريرة ، عن أبي هريرة .

وأخرجه أحمد ٣٠٤/٣ عن محمد بن جعفر ، عن عوف ، عن خلاس بن عمرو الهجري ، عن أبي هريرة .

وأخرجه الحاكم ١٧٥/٤ من طريق روح بن عبادة ، عن عون ، عن محمد ، عن أبي هريرة .

وقوله: «لم يخنز اللحم» بالخاء المعجمة ، والنون ، والزاي ، يقال : خنز اللحم يخنز من باب تعب : إذا أنتن وتغير ريحه ، وفيه لغة أخرى أنه من باب قعد . قال النووي في «شرح مسلم» ١٩/١٥: قال العلماء : معناه أن بني إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى نُهوا عن ادخارهما ، فادخروا ، ففسد ، وأنتن ، واستمر من ذلك الوقت .

وقوله : « لم تخن أنثى زوجها » قال الحافظ في « الفتح » ٣٦٨/٦: فيه إشارة =

## ذِكرُ البيانِ بأن الزجرَ عن الشيئين اللَّذَيْنِ ذكرناهما قَبْلُ إنما هو زَجْرُ تحريم ٍ لا زَجْرُ تأديبٍ

عنه عنه الحسن بن قُتيبة ، قال : حدثنا حرملةً بنُ يحيى قال : حدثنا ابنُ وَهْبٍ ، قال : أخبرنا حَيْوَةً ، عن ابنِ الهاد ، عن مسلم بنِ الوليد ، عن أبيه

عن أبي هريرة أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « لا يَحِلُّ لامرَأَةٍ أَن تَصُومَ وزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلا بإذنِهِ ، ولا تَأْذَنَ لِرَجُلِ في بيتِها وهوَ لهُ كَارِهُ ، وما تَصَدَّقَتْ مِنْ صَدَقَةٍ ، فَلَهُ نِصْفُ صَدَّقَتِها وإنما خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ » (١).

إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة حتى وقع في ذلك ، فمعنى خيانتها: أنها قبلت ما زين لها إبليس حتى زينته لآدم ، ولما كانت هي أم بنات آدم أشبهنها بالولادة ونزع العرق ، فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل أو بالقول ، وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش ، حاشا وكلا ، ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة ، وحسنت ذلك لآدم ، عد ذلك خيانة له ، وأما من جاء بعدها من النساء ، فخيانة كل واحدة منهن بحسبها .

قال الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله - في تعليقه على الحديث في « المسند » (٨٠١٩) بعد أن نقل كلام الحافظ: وأزيد على قول الحافظ: إنه لم يكن هناك رجال غير آدم حتى يوجد احتمال أن تكون الخيانة بارتكاب الفواحش. قلت: ولعلامة الشام الشيخ بهجت البيطار -رحمه الله - كلام نفيس في معنى هـذا الحديث، نقله عنه القصيمي في «مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها » ص١١٠.

<sup>(</sup>١) مسلم بن الوليد وأبوه لم يوثقهما غير المؤلف ٤٤٦/٧ و٥/٤٩٤، وباقي رجاله ثقات من رجال الصحيح . حيوة : هو ابن شريح التجيبي المصري ، وابن الهاد : هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ، وقد صح متن الحديث من غير هذه الطريق ، فقد أخرجه البخاري (٥١٩٥) في النكاح : باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه ، عن أبي اليمان ، عن شعيب ، عن أبي الزناد ، عن =

### ذكرُ استحباب الاجتهادِ لِلمرأةِ في قَضَاءِ حقوقِ زوجِها بترك الامتناع عليه فيما أُحَبَّ

المثنى ، قال : حدثنا مُحَمَّدُ بنُ علي بنِ المثنى ، قال : حدثنا مُحَمَّدُ بنُ أبي بكر المُقَدَّمِيُّ ، قال : حدثنا حمادُ بنُ زيد ، عن أيوب، عن القاسم الشيباني

عن ابن أبي أوفى ، قال : لَما قَدِمَ معاذُ بنُ جَبَل مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لرسول اللَّه عَلَى ، فقال رسولُ اللَّهِ عَلَى : « ما هٰذًا »؟ قالَ : يا رَسُولَ اللَّهِ قَدِمْتُ الشَّامَ ، فرأيتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِبَطَارِقَتِهمْ وأَسَاقِفَتِهمْ فَأَرَدْتُ أَن أَفْعَلَ ذُلِكَ بِكَ ، قالَ : « فلا تَفْعَلْ ، فإنِّي وأساقِفَتِهمْ فَأَرَدْتُ أَن أَنْ فَعْلَ ذَلِكَ بِكَ ، قالَ : « فلا تَفْعَلْ ، فإنِّي لو أمرتُ شيئًا [ أن ] يَسْجُدَ لِشيءٍ ، لأَمَرْتُ المرأةَ أن تَسْجُدَ لِرُوجِهَا ، والذي نفسي بِيدِهِ لا تُؤدِّي المَرْأةُ حَقَّ رَبِّها حتَّى تُودِّي لَوْ سَأَلها نَفْسَها وهي على قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعُهُ » (١).

الأعرج ، عن أبي هريرة . وقد تقدم تخريجه (٣٥٧٢) و(٣٥٧٣).
 وقوله : « وإنما خلقت من ضلع »: الضلع واحد الأضلاع ، وهو عظام الجنبين وسيأتي الحديث برقم (٤١٨٠).

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير القاسم ـ وهو ابن عوف ـ الشيباني ، فقد روى له مسلم حديثاً واحداً ، ووثقه المؤلف ، وقال أبو حاتم : مضطرب الحديث ، ومحله عندي الصدق ، وقال ابن عدي : هو ممن يكتب حديثه . وله شواهد تقدم تخريجها في التعليق على حديث أبي هريرة (٢٦٦٤) . وأخرجه ابن ماجه (١٨٥٣) في النكاح : باب حق الزوج على المرأة ، والبيهقي ٢٩٢/٧ من طريق حماد بن زيد ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٤/٣٨١ من طريق إسماعيل بن عُلية ، عن أيوب ، به وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٥٩٦) عن معمر ، عن أيوب ، عن القاسم بن عوف أن معاذ بن جبل . . .

## ذِكرُ لعنِ الملائكةِ المرأةَ التي لم تُجِبُ زَوْجَهَا إِلَيْهِ إِلَى ما دَعَاها إِلَيْهِ

١٧٧٧ - أخبرنا الحسينُ بنُ محمدِ بنِ أبي معشرٍ ، قال : حَدَّثنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ ، عن أبي محمدُ بنُ سَلَمَةَ ، عن أبي عبدِ الرَّحِيم ، قال : حَدَّثني زيدٌ ، عن سُلَيْمَانَ ، عن أبي حَازِم

عن أبي هُرَيْرَةَ ، عن النبيِّ عَلَيْهَا وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا حَتَّى يصبح ، لَّعَنَتْها المَلائِكَةُ حَتَّى يصبح ، لَّعَنَتْها المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ » (١).

= وأخرجه الحاكم ١٧٢/٤ من طريق معاذ بن هشام الدستوائي ، عن أبيه ، عن القاسم بن عوف الشيباني ، حدثنا معاذ . . . وصححه على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي !

وأخرجه البزار (١٤٩١) عن معاذبن هشام الدستوائي ، عن أبيه ، عن القاسم بن عوف ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، عن أبيه ، عن معاذ .

وأخرجه البزار (١٤٧٠)، والطبراني (٧٢٩٤) عن النهاس بن قهم ، عن القاسم بن عوف الشيباني ، عن ابن أبي ليلى ، عن أبيه ، عن صهيب أن معاذاً . . . والنهاس بن قهم : ضعيف .

وأخرجه البزار (١٤٦٨) و(١٤٦٩)، والطبراني (١١٦٥) و(٥١١٧) عن قتادة عن القاسم الشيباني ، عن زيد بن أرقم قال : بعث رسول الله ﷺ معاداً . . .

والقتب للجمل: كالإكاف لغيره، ومعناه: الحث لهن على مطاوعة أزواجهن، وأنه لا يسعهن الامتناع في هذه الحال، فكيف في غيرها. «النهاية» ٢١/٤.

(۱) إسناده صحيح. محمد بن أبي كريمة: روى له النسائي، وهو صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. أبو عبد الرحيم وقد تحرف في الأصل إلى: عبد الرحمن : هو خالد بن يزيد، ويقال: ابن أبي يزيد الحراني، وزيد: هو ابن أبي أنيسة الجزري، وسليمان: هو الأعمش، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي الكوفي.

## ذِكرُ البيانِ بأن قوله ﷺ فلَمْ تُجبه أرادَ به إذا دعاها إلى فِراشِه دونَ أمره إيّاها لِسَائر الحَوَاثج

عَمْرُ بنُ محمد الهَمْدَاني قال : حدثنا مُحَمَّدُ بنُ بشار ، قال : حدثنا أبي عَدِيٍّ ، عن شُعبة ، عن سليمانَ ، عن أبي حازِم

عن أبي هُريرة ، قال : قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إذا دعا أَحَدُكُم امرأْتَه إلى فِراشِهِ ، فَأَبَتْ أَن تَجِيء ، لَعَنتُها المَلائِكَةُ حتى تُصْبِحَ » (١).

## ذِكرُ البيانِ بأن قولَه ﷺ حَتَّى تُصْبِحَ أَرادَ به إن لم تُجِبْه في بعض الليل إلى ما رام منها

\$174 ـ أخبرنا عبدُ اللَّه بن محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال : حدثنا شعبةُ ، إبراهيم قال : حدثنا شعبةُ ، عن ذُرَارَةَ بن أبي أوفى ،

وأخرجه مسلم (١٤٣٦)(١٢١) عن ابن أبي عمر ، عن مروان ، عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم ، به .

- (۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، ابن أبي عدي : هو محمد بن إبراهيم . وأخرجه البخاري (۱۹۳) في النكاح : باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ، عن محمد بن بشار ، بهذا الإسناد .
- (٢) تحرف في الأصل إلى: «عبد الواحد»، والتصويب من «التقاسيم» ٢/لوحة ٢٤١.

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري (٣٢٣٧) في بدء الخلق: باب إذا قال أحدكم آمين، ومسلم (١٤٣٦)(١٢٣) في النكاح: باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، وأبو داود (٢١٤١) في النكاح: باب في حق الزوج على المرأة، وأحمد ٢٩٤١ و٤٨٠، والبغوي (٢٣٢٨) من طرق عن سليمان الأعمش، بهذا الإسناد.

عن أبي هُرَيْرَةَ أَ عن رسولِ اللَّه عِلَيْ قال : « إذا كَانَتِ المَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِها ، لَعَنَتُها المَلائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ » (١٠٠. المَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِها ، لَعَنَتُها المَلائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ » (١٠٩:٢]

#### ذكرُ الإخبار عما يجبُ على المرء مِن حقٌّ زوجته عليه

81۷٥ ـ أخبرنا محمـدُ بنُ إسحاق بنِ خُـزيمة ، قـال : حَدَّثنا محمدُ بنُ رافع (٢) عن يزيدَ بنِ هارون ، قال : أخبرنا شعبة ، عن (٣) أبي قَزْعَةَ ، عَنْ حكيم بن معاوية

عن أبيه أنَّ رجلًا سألَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: مَا حَقُّ المَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ ؟ قَالَ : « يُطْعِمهَا إِذَا طَعِمَ ويَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَى ، ثُمَّ لا يَضْرِبُ الوَجْهَ ، ولا يُقَبِّحُ ، ولا يَهْجُرُ إلا في البَيْتِ » (1). [١٥:٣]

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين .

وأخرجه البخاري (١٩٤٥)، ومسلم (١٤٣٦) (١٢٠)، وأحمد ٢٥٥/٢ و ٣٨٦ و ٦٥٠ و ١٤٩ و ٢٨٥)، والدارمي ٢ /١٤٩ ـ ١٥٠، والبيهقي (٢٩٢/ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصل إلى « نافع »، والتصويب من « التقاسيم » ٣/لوحة ٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) تحرف في الأصل « شعبة عن » إلى : « سعيد بن »، والتصويب من « التقاسيم ».

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي قزعة \_ واسمه سويد بن حجير \_ فمن رجال مسلم ، وغير حكيم بن معاوية ، فقد روى له أصحاب السنن وهو صدوق .

وأخرجه أحمد ٤/٧٤، وابن ماجه (١٨٥٠) في النكاح: باب حق المرأة على النزوج، والنسائي في « الكبرى » كما في « تحفة الأشراف » ٤٣٢/٨، والطبراني ١٩٥/(١٠٣٩)، والبيهقي ٧/٩٥٠ من طرق عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخسرجه أبسو داود (٢١٤٢) في النكاح: بساب في حق المسرأة على زوجها، وأحمد ٤٧/٤، والطبراني ١٩/ (١٠٣٤) و (١٠٣٨) و (١٠٣٨)،

## ذِكرُ البيانِ بأن مِن خيارِ الناس مَنْ كان خَيْراً لامرأتِه

1773 - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان الشيبانيُّ ، قال: حدثنا محمدُ بنُ المِنهال الضريرُ ، قال: حدثنا محمدُ بنُ عمرهِ ، عن أبي سلمة

عن أبي هُرَيْرَةَ ، قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ : « أَكْمَلُ المُؤ مِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً ، وَخِياركُمْ خِيَارُكُمْ لِنسائِهِمْ » (١٠. المُؤ مِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً ، وَخِياركُمْ خِيَارُكُمْ لِنسائِهِمْ » (١٠. [٢:١]

والحاكم ١٨٧/٢ ـ ١٨٨، والبيهقي ٣٠٥/٧ من طرق عن أبي قـزعة، بـه.
 وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه أحمد ٤٤٦/٣ ـ ٤٤٧ من طريق أبي قزعة ، عن عمرو بن دينار ، عن حكيم ، به .

وأخرجه أحمد ٣/٥ عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن أبي قزعة وعطاء ، عن رجل من بني قشير ، عن أبيه .

وأخرجه أبوداود (۲۱٤٣) و (۲۱٤٤)، وأحمد ٥/٥، والطبراني ۱۹/(۹۹۹) و (۱۰۰۱) و (۱۰۰۱) و (۱۰۰۲) من طرق عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، وهذا سند حسن.

واخرجه البيهةي ٢٩٥/٧ من طريق سعيد بن حكيم ـ وهو أخو بهز ـ عن أبيه ، عن جده .

<sup>(</sup>١) إسلّاده حسن ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو ـ وهـو ابن علقمة بن وقاص الليثي ـ فقد روى له البخاري مقروناً ، ومسلم متابعة ، وهو صدوق .

وأخرجه أحمد ٢٠٠/٢ و ٤٧٢، وابن أبي شيبة في «المصنف» ماه/٥ و ٢٠/١٦، و «الإيمان» (١١٦٧) و (١٨)، والسماني (١١٦٢) في الرضاع: باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، وأبو داود (٤٦٨٢) في السنة: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، والبغوي (٢٣٤١) (٣٤٩٥)، وأبو نعيم في « الحلية » ٢٤٨/٩ من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد، يـ

### ذكرُ استحبابِ الاقتداءِ بالمصطفى ﷺ للمرءِ في الإحسانِ إلى عِياله ، إذ كان خَيْرَهُمْ خَيْرُهُم لَهُنَّ

الكلاعيُّ بحمص ، عبيدِ اللَّه بنِ الفضل الكلاعيُّ بحمص ، قال : حدثنا هِشَامُ بنُ عبدِ الملك ، ويحيى بنُ عثمان ، قالا : حدثنا محمدُ بنُ يوسف ، عن الثوريُّ ، عن هِشَام بن عُروة ، عن أبيه

عن عائشة ، قالت : قال رَسُولُ اللَّه ﷺ : « خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لَا هُلِي ، قالت ضَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ » (١). لأهْلِهِ وأنا خَيْرُكُمْ لأهْلِي ، وإذا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ » (١).

قال أبوحاتم رَضِيَ اللَّه عنه : قولُه ﷺ : « فدعوه » يعني لا تذكروه إلا بخير .

<sup>=</sup> وقال الترمذي : حسن صحيح ، وصححه الحاكم ٣/١ على شرط مسلم ووافقه الذهبي !.

وأخرجه أحمد ٢٧/١٥، والدارمي ٣٢٢/٢، وابن أبي شيبة ١٦/٨ و ٢٧/١١ و ٢٨ ـ ٢٨ من طرق عن محمد بن عجلان ، عن القعقاع ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة . وهذا سند حسن . وصححه الحاكم ٣/١ على شرط مسلم ووافقه الذهبي مع أن ابن عجلان أخرج له مسلم متابعة وفيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٧/١١ عن ابن عُلية ، عن يونس ، عن الحسن رفعه . وهذا مرسل صحيح الإسناد .

وفي الباب عن عائشة بلفظ: إن من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله . أخرجه أحمد ٢٧/٦ و٩٩، والترمذي (٢٦١٢)، والحاكم ٥٣/١ من طريق أبي قِلابة عنها ، وقال الترمذي : حديث حسن ، ولا نعرف لأبي قلابة سماعاً من عائشة .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ، هشام بن عبد الملك : هو ابن عمران اليزني الحمصي ، روى له أصحاب السنن ، وقال أبو حاتم :كان متقناً في الحديث، وقال النسائي : ثقة ، وقال في موضع آخر : لا بأس به ، وذكره المؤلف في « الثقات »، وقال أبو داود فيما نقله عنه الأجري : شيخ ضعيف ، ومتابعه يحيى بن عثمان : هو ابن سعيد بن كثير بن دينار القرشي الحمصي ، ثقة عابد صدوق روى له أصحاب=

#### ذِكرُ الأمرِ بالمُدَارَاة لِلرجل مَعَ امرأتِه إذ لا حيلة له فيها إلا إيَّاها

١١٧٨ - أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم المروزي ، قال : حدثنا عوف ، عن أبي رجاء

عن سَمُرَةَ بنِ جُندب، قال: قال رَسولُ اللَّه ﷺ: « إِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِن ضِلَعٍ ، فإِنْ أَقَمْتَها كَسَرْتَها ، فَدَارِها تَعِشْ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِن ضِلَعٍ ، فإِنْ أَقَمْتَها كَسَرْتَها ، فَدَارِها تَعِشْ المَرْأَة خُلِقَتْ مِن ضِلَعٍ ، فإِنْ أَقَمْتَها كَسَرْتَها ، فَدَارِها تَعِشْ المَرْأَة ، فَدَارِها تَعِشْ (١٠).

= السنن ، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين . محمد بن يوسف : هو ابن واقد بن عثمان الضبِّى مولاهم الفريابي .

وأخرجه الدارمي ٢ /١٥٩، والترمذي (٣٨٩٥) في المناقب: باب فضل أزواج النبي على محمد بن يوسف ، بهذا الإسناد . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث الثوري ، ما أقل من رواه عن الثوري .

وله شاهد من حديث ابن عباس ، دون الجملة الأخيرة ، سيرد عند المؤلف برقم (٤١٨٦).

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير جعفر بن سليمان \_ وهو الضبعي \_ فمن رجال مسلم . عوف : هو ابن أبي جميلة العبدي الهجري البصري المعروف بالأعرابي ، وأبو رجاء : هو عمران بن مِلحان العطاردي .

وأخرجه الطبراني (٦٩٩٢)، والبزار (١٤٧٦) من طريق جعفر بن سليمان ، بهذا الإسناد .

وأخرجه البزار (١٤٧٦) من طريق محبوب بن الحسن ، والحاكم ١٧٤/٤ من طريق أبي عاصم ، كلاهما عن عوف ، به . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . وأخرجه أحمد ٥/٨ عن محمد بن جعفر ، عن عوف ، عن رجلي ، عن سمرة . قال البزار : رواه عن عوف عن أبي رجاء جماعة ، وقال بعضهم : عن رجل ، وهو شعبة ، وقال شعبة والثوري : عن عوف عن رجل عن سمرة .

## ذِكرُ الإخبار عما يَجِبُ على المرءِ من مُداراة امرأتِه لِيَدُومَ دوامُ عيشِه بها

٤١٧٩ ـ أخبرنا أبو خليفة قال : حدثنا إبراهيم بن بشار ، قال :
 حدثنا سفيانُ عن أبي الزِّناد ، عن الأعرج

عن أبي هُرَيْرَةَ أَن النبيِّ ﷺ قال : « إِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ من ضِلَع ، ولن تَصْلُحَ لكَ على طَرِيقَةٍ وإن اسْتَمْتَعْتَ بهَا اسْتَمْتَعْتَ بها وَبِهَا عِوَجٌ ، وإِن تُرِدْ إقامتَها تَكْسِرْهَا ، وكَسْرُهَا طَلاقُها » (١).

[77:4]

وفي الحديث الندب إلى المداراة لاستمالة النفوس، وتألف القلوب، وفيه سياسة النساء بأخذ العفو عنهن والصبر عليهن، وأن من رام تقويمهن، فاته النفع بهن مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها، ويستعين بها على معاشه، فكأنه قال: الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها.

(١) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن بشار ، فقد روى له أبو داود والترمذي وهو حافظ . أبو الزناد : هو عبد الله بن ذكوان ، والأعرج : عبد الرحمن بن هرمز .

وأخرجه أحمد ٢ / ٤٤٩ و ٤٣٠، والدارمي ١٤٨/٢، والبخاري (٥١٨٤) في النكاح: باب المداراة مع النساء وقول النبي ﷺ: «إنما المرأة كالضلع»، ومسلم (١٤٦٨)(٥٩) في الرضاع: باب الوصية بالنساء، والبغوي (٢٣٣٣) من طرق عن أبي الزناد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٣٣٣١) في أحاديث الأنبياء: باب خلق آدم وذريته، واخرجه البخاري (١٤٦٨) في النكاح: باب السوصاة بالنساء، ومسلم (١٤٦٨)(١٠)،=

وقوله: «إن المرأة خلقت من ضلع »، الضلع بكسر الضاد وفتح اللام: واحد الأضلاع ، استعير للعوج ، والمعنى : خلقت وفي طبعها الاعوجاج ، وهو كقوله تعالى ﴿ خلق الإنسان من عجل ﴾ أي : خلق عجولاً ، قال الزجاج : خوطبت العرب بما تعقل ، والعرب تقول للذي يكثر منه اللعب : إنما خلقت من لعب ، يريدون المبالغة في وصفه بذلك ، وسيرد الحديث عند المصنف قريباً بلفظ «إنما مثل المرأة كالضّلع ».

ذِكرُ الإخبارِ عن إباحة استمتاع المرء بالمرأة التي يُعْرَفُ منها اعوِجَاجٌ ٤١٨٠ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بن محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال : أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ رجاء ، عن ابن عجلان ، عن أبيه

عن أبي هُريرة ، عن رسول اللَّه ﷺ قال : « إِنَّمَا مَثَلُ المَرْأَةِ كَالضَّلَعِ ، إِن أُرَدْتَ إِقَامِتَهَا ، كُسِرَتْ ، وإِن تَسْتَمْتِع بِهَا تَسْتَمْتِعْ بها على ما كَانَ منها مِنْ تَسْتَمْتِعْ بها على ما كَانَ منها مِنْ عِوَجٍ » فاسْتَمْتِعْ بها على ما كَانَ منها مِنْ عِوَجٍ » (1).

#### ذِكرُ ما يُستَحبُّ للمرء مِن مؤاكلته عيالَه ومشاربتِه إيَّاها دونَ التصلُّف عليها بالانفرادِ به

الباهليُّ قال : حدثنا يحيى القَطَّانُ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ خلَّادٍ الباهليُّ قال : حدثنا مِسْعَرٌ ، عن المِقدامِ بنِ شُرَيْحٍ ، عن أبيه

<sup>=</sup> والبغوي (٢٣٣٢) من طرق عن أبي حازم ، عن أبي هريرة .
وأخرجه مسلم (١٤٦٨)(٦٥)، والترمذي (١١٨٨) في الطلاق : باب ما جاء في
مداراة النساء ، من طريقين عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي
هريرة .

<sup>(</sup>١) إسناده حسن من أجل ابن عجلان . عبد الله بن رجاء : هو أبو عمران البصري نزيل مكة .

وأخرجه أحمـ ٤٢٨/٢، والحاكم ١٧٤/٤ من طريق ابن عجلان، بهـذا الإسناد.

وفي الباب عن أبي ذر عند أحمد ١٦٤/٥، والدارمي ١٤٧/٧ ـ ١٤٨، والبزار (١٤٧٨)، وأورده الهيثمي في « المجمع » ٣٠٣/٤، ونسبه لأحمد والبزار ، وقال : رجاله رجال الصحيح خلا نعيم بن قعنب وهو ثقة .

عن عائشة قالت: إِنْ كُنْتُ لآتي النبيَّ ﷺ بالإِناءِ ، فآخذُهُ فَأَشْرَبُ منهُ ، فيأخذهُ النبيُّ ﷺ فَيضَعُ فاهُ مَوْضِعَ في ، وإن كنتُ لآخُذُ العَرْقَ مِنَ اللحم ، فَآكُلُهُ ، فيأخذُهُ ، فيضعُ فاهُ مَوْضِعَ لاَّخُذُ العَرْقَ مِنَ اللحم ، فَآكُلُهُ ، فيأخذُهُ ، فيضعُ فاهُ مَوْضِعَ في ، فيأكلهُ وأنا حَائِضٌ (١).

#### ذِكرُ الزَّجْرِ عن طلب المَرْءِ عَثَرَاتِ أَهلِه أو تقصُّدِ خيانتهم

٤١٨٢ ـ أخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا أبو خَيْثَمَةَ ، قال : حدثنا وكيعٌ ، عن سفيان ، عن مُحَارِب بن دِثار ،

عن جابرٍ قال : نهى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَطْرُقَ الْمَرْءُ أَهْلَهُ لَيْكُ أَنْ يَطْرُقَ الْمَرْءُ أَهْلَهُ لَيْلًا أُو يُخَوِّنَهُمْ ويَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم . وقد تقدم برقم (١٢٩٤) و(١٣٦١).

والعَرْق : العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم ، وجمعه عُراق ، وهو جمع نادر ، يقال : عرقت العظم واعترقته وتعرّقته : إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو خيثمة : هو زهير بن حرب .

وأخرجه الدارمي ٢٧٥/٧ عن محمد بن يوسف، ومسلم ص ١٥٧٨ (١٨٤) في الإمارة: باب كراهة الطروق . . . ، من طريق وكيع ، كلاهما عن سفيان ، بهذا الإسناد . قال الدارمي بإثره: قال سفيان : قوله « أو يخونهم أو يلتمس عثراتهم » ما أدري شيء قاله محارب، أو شيء هو في الحديث .

وأخرجه مسلم (١٨٤) من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، به . وقال في آخره : قال عبد الرحمن : قال سفيان : لا أدري هذا في الحديث أم لا ، يعنى « أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم ».

وأخرجه أحمد ٢٩٩/٣ و٣٠٢، والبخاري (٣٤٣) في النكاح: باب لا يطرق أهله ليلًا ، ومسلم (١٨٥)، وأبو داود (٢٧٧٦) في الجهاد: باب في الطروق ، والطبراني في « الصغير » (٦٧٨)، والبيهقي ٥/٣٠٠ من طرق عن شعبة ، عن =

## ذِكرُ مَا يُسْتَحَبُّ للمرءِ أَن لا يُحِرِّمَ عليه امرأته مِنْ غير سَبِ يُوجِبُ ذٰلك أو شيئاً مِن أسبابها

٤١٨٣ - أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا أبو معمرٍ ، قال : حدثنا حجَّاجٌ ، عن ابنِ جُريجٍ ، قال : زَعَمَ عطاءً أنَّه سَمِعَ عُبَيْدً بنَ عُمير قال :
 قال :

سَمِعْتُ عائشةَ تَزْعُمُ أَنَّ النبِي ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عندَ زينبَ بَخْش ، ويَشْرَبُ عندها عَسَلاً ، قالتْ : فَتَوَاصَيْتُ أَنا وحَفْصَةُ إِنْ دَخَلَ علينا النبي ﷺ ، فَلْتَقُلْ : إِنِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ المَغَافِرِ ، فدخلَ على إحداهما ، فقالَتْ ذلكَ لَهُ ، فقالَ : «بَلْ شَرِبْتُ عندَ زينبَ بنتِ جحش عسلاً ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ » فَنَزَلَتْ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ﴾ ، [التحريم: ١] . الآية (١). [٥:٥]

<sup>=</sup> محارب بن دثار ، به .

وأخرجه من طرق عن جابر أحمد ٢٩٨/٣ و ٣٠٨ و ٣١٠ و ٣١٠ و ٣٠٥ و ٣٠٠ و ١٢٩٠)، والبخاري (٢٢١٠)، ومسلم (٧١٥) (٧١٠) و (١٨٣)، والترمذي (٢٧١٢) في الاستئذان: باب كراهة طروق الرجل أهله ليلًا، وأبو يعلى (١٨٤٣) و (١٨٩١)، والبيهقي ٧٦٠/٥.

قال الحافظ في « الفتح » ٩/ ٣٤١: وفي الحديث الحث على التواد والتحاب خصوصاً بين الزوجين ، لأن الشارع راعى ذلك بين الزوجين مع اطلاع كل منهما على ما جرت به العادة بستره حتى إن كل واحد منهما لا يخفى عنه من عيوب الأخر شيء في الغالب ، ومع ذلك فنهى عن الطروق لئلا يطلع على ما تنفر منه نفسه عنه ، فيكون مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأولى ، ويؤخذ منه أن الاستحداد ونحوه مما تتزين به المرأة ليس داخلاً في النهي عن تغيير الخلقة ، وفيه التحريض على ترك التعرض لما يوجب سوء الظن بالمسلم .

<sup>(</sup>١) حديث صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين . أبو معمر : هو إسماعيـل بن =

### ذِكرُ تحريم اللَّه جَلَّ وعلا الجنَّةَ على السائلةِ طلاقها زوجَها مِن غير مَبَبِ يُوجِبُ ذٰلك

١٨٤ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى ، قال : حدثنا عَبْدُ الأعلى بنُ حمَّاد قال : حدثنا وُهَيْبٌ ، عن أيوبَ ، عن أبي قِلابة ، عن أبي أسماء

عن ثَوْبَانَ ، عنِ النبيِّ ﷺ قال : « أَيُّمَا امرأَةٍ سَأَلَتْ زُوجَهَا طِلاقَهَا مِنْ غَير بَأْسِ ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةَ الجَنَّةِ » (١). [١٠٩:٢]

= إبراهيم بن معمر الهذلي القطيعي ، وحجاج : هو ابن محمد المصيصي الأعور ، وعطاء : هو ابن أبي رباح .

وأخرجه مسلم (١٤٧٤) عن محمد بن حاتم ، عن حجاج بن محمد ، بهذا الإسناد . وقد صرح عنده ابن جريج بالسماع من عطاء ، فالسند صحيح .

وأخرجه البخاري (٤٩١٢) في التفسير: باب ﴿ يَا أَيُهَا النِّي لَمْ تَحْرُمُ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُ ﴾، و(٧٦٦٠) في الطلاق: باب ﴿ لَمْ تَحْرُمُ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَـكُ ﴾، و(٢٦٩١) في الأيمان والنذور: باب إذا حرم طعاماً ، من طريقين عن ابن جريج ، به .

والمغافر: جمع مغفور: وهو صمغ حلو كالناطف، وله راثحة كريهة ينضحه الشجر، يقال له: العُرفط يكون بالحجاز، وقيل: إن العرفط نبات له ورقة عريضة تفترش على الأرض، له شوكة حجناء وثمرة بيضاء كالقطن مثل زر القميص، خبيث الرائحة. قال أهل اللغة: العرفط من شجر العضاه وهو شجر له شوك، وقيل: رائحته كرائحة النبيذ، وكان النبي على يكره أن توجد منه رائحة كريهة. «شرح النووي على مسلم» ٧٥/١٠٠.

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين ، غير أبي أسماء \_ واسمه عمرو بن مَرْثَد الرحبي \_ فمن رجال مسلم . أبو قلابة : هو عبد الله بن ذيد الحدم . . .

وأخرجه أحمد ٧٧٧/٥ و٢٨٣، وابن أبي شيبة ٧٧٧/، والدارمي ١٦٢/٢، وأبو داود (٢٢٢٦) في الطلاق: باب في الخلع، والترمـذي (١١٨٧) في الطلاق: 'باب ما جاء في المختلعات، وابن ماجه (٢٠٥٥) في الطلاق: باب=

#### ذِكرُ الإِباحة للمرءِ أن يستعذِرَ لِصِهْرِهِ من امرأته إذا كَرهَ منها بعضَ الاُختلاف

٤١٨٥ - أخبرنا ابن قُتيبة ، قال : حَدَّثنا ابن أبي السَّرِيِّ ، قال : حدثنا عَبْدُ الرزَّاق ، قال : أخبرنا مَعْمَرٌ ، عن الزَّهريُ ، عن يحيى بنِ سعيد بن العاص

عن عائشةَ أَنَّ النبيَّ ﷺ اسْتَعْذَرَ أَبِا بَكْرٍ عَنْ عائشةَ ، ولَمْ يَظُنَّ النبيُّ ﷺ أَنْ يَنَالَها بِالَّذِي نَالَها فرفَع أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَلَطَمَها ، وصَكَّ في صَدْرِها ، فَوَجَدَ مِنْ ذُلكَ النبيُّ ﷺ ، وقالَ : «يا أَبَا بَكْرٍ ، ما أَنَا بمستعذِرِكَ منها بَعْدَها أَبَداً » (١٠).

## ذِكرُ الزجرِ عن ضربِ النِّساءِ إذ خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُم لأهلِه

٤١٨٦ ـ أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ إبراهيم مولى ثقيف ، قال : حدثنا أَحْمَدُ بنُ سعيدِ الدَّارِميُّ ، قال : حدَّثنا أبو عاصم ، قال : حدَّثنا جعفرُ بنُ يحيى بنِ ثوبان ، عن عمَّه عُمارة بنِ ثوبان ، عن عطاء

عن ابنِ عبَّاسٍ أَنَّ الرِّجَالَ استأذنوا رَسُولَ اللَّه ﷺ في ضَرْبِ النِّسَاءِ ، فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَضرَبُوهُنَّ ، فَبَاتَ ، فَسَمِعَ صُوتاً عالياً ، فقالَ : ما هٰذا ؟ قالوا : أَذِنْتَ لِلرِّجَالِ في ضَرْبِ

<sup>=</sup> كراهية الخلع للمرأة ، والطبري في « جامع البيان » (٤٨٤٣) و(٤٨٤٤) ، وابن الجارود (٧٤٨) ، والبيهقي ٣١٦/٧ من طرق عن أيوب ، بهذا الإسناد . وقال الترمذي : حديث حسن ، وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ، مع أن أبا أسماء لم يخرج له البخاري .

 <sup>(</sup>١) حديث صحيح. ابن أبي السري ـ وهو محمد بن المتوكل ـ صدوق عارف صاحب أوهام ، وقد توبع ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين .

النِّسَاءِ ، فَضَرَبُوهُنَّ ، فنهاهم ، وقال : « خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأهلِهِ وأنا من خَيْرُكُمْ لأهلِهِ » (١) .

#### ذِكرُ البيانِ بأنَّ المرءَ جائزٌ له أن يُؤدِّبَ امرأته بهجرانها مُدَّةً معلومةً

١٨٧ - أخبرنا محمدً بنُ الحسن بنِ قُتيبة ، قال : حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى قال : حدثنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبرنا يونسُ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عُبَيْدِ اللَّه بنِ عبد اللَّه بن أبي ثورٍ

عن ابن عباس قال: لَمْ أَزَلْ حريصاً على أَنْ أَسْأَلَ عُمَر بِنَ الخطابِ عَنِ المراتينِ مِنْ أَزُواجِ النبيِّ اللَّهِ ، اللَّتَيْنِ قالَ اللَّهُ لهما: ﴿ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَد صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾ ، للمحا : ﴿ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَد صَغَهُ ، فَعَدَلَ ، وعَدَلْتُ معهُ بإدَاوَةٍ فَتَبرَّزَ ، ثُمَّ جاء ، فسكبتُ على يديهِ من الإداوةِ فتوضاً ، فقلتُ : يا أميرَ المؤمنينَ مَنِ المرأتانِ مِنْ أَزُواجِ النبيِّ اللتانِ قالَ لهما اللَّهُ : ﴿ إِنْ تَتُوبا إلى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ النبيِّ عَلَي عالى عمرُ : واعجباً مِنْكَ يا ابنَ عباسٍ هي حَفْصَة وَعَائِشَة ، ثم استقبلَ عُمرُ الحديثَ ، فقالَ :

إني كنتُ أنا وجَارُ لي مِن الأنصارِ في بني أُميَّةَ بنِ زيدٍ ، وهو من عوالي المدينةِ وكُنَّا نتناوبُ النزولَ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ

<sup>=</sup> وقوله « استعذر أبا بكر » أي : طلب منه العذر إذا هو أدبها .

<sup>(</sup>۱) حسن لغیره ، جعفر بن یحیی ، وعمه عمارة بن ثوبان لم یوثقهما غیر المؤلف ، وباقی رجاله ثقات . أبو عاصم : هو الضحاك بن مخلد النبیل . ویشهد له حدیث عائشة المتقدم (٤١٧٧) فیتقوی به .

وأخرجه ابن ماجه (١٩٧٧) من طريقين عنن أبي عاصم ، بهذا الإسناد.

بَنْزِلُ يوماً ، وأنزلُ يوماً ، فإذا نَزَلْتُ ، جئتُهُ بخبر ذلكَ اليوم مِنَ الوَحي وغيرهِ ، وإذا نَزَلَ ، فَعَلَ مثلَ ذلكَ ، وكُنَّا معاشرَ قريش نَغْلِبُ النِّسَاءِ، فلما قَدِمنا على الأنصار إذا قَوْمُ تَغْلِبُهُمْ نساؤُهُمْ، فَطَفِقَ نساؤنا يأخُذْنَ مِن نساءِ الأنصار، فَصَخِبَتْ على امرأتي، فراجعتني، فأنكرتُ أَنْ تُرَاجعَنِي ، قالتْ : وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أَراجعَكَ ، فواللَّهِ إِنَّ أَزُواجَ رسولِ اللَّهِ ﷺ لَيْرَاجِعْنَهُ ، وإِنَّ إحداهُنَّ لَتَهْجُرُهُ اليومَ حتَّى الليل ، فأفزعني ذٰلِكَ ، فقلتُ : خابَ مَنْ فعلَ ذلكَ مِنْهُنَّ ، ثم جَمَعْتُ عليَّ ثيابي ، فنزلتُ ، فدخلتُ على حفصةً بنت عُمَرَ ، فقلتُ لها : يا حفصةُ أَتُغْضِبُ إحداكُنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وتَهْجُرُهُ اليومَ حَتَّى الليل؟ قالتْ : نعم ، قلتُ : قد خِبْت وخَسِرْتِ أَفْتَأْمُنِينَ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ لِغَضَب رسولِهِ ﷺ ، فَتَهْلِكينَ، لا تستنكري رسولَ اللَّهِ ﷺ ولا تراجعيه ولا تهجريه (١)، وسليني ما بدا لكِ ، ولا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جارتُكِ هي أَضُوا وأحبُّ إلى رسول ِ اللَّهِ ﷺ \_ يُريدُ عائشة \_ .

قَالَ عُمَرُ : وقد تحدثنا أن غسان تَنْعَلُ الخيلَ لِتغزونا ، فنزلَ صاحبي الأنصاريُّ يَوْمَ نوبتهِ ، فَرَجَعَ إليَّ عشياً، فضربَ بابي ضرباً شديداً ، فَفَزعْتُ ، فخرجتُ إليهِ فقالَ : قَدْ حدَثَ أَمْرُ عَظِيمٌ ، قلتُ : ما هُوَ أجاءتْ غسانُ ؟ قالَ : لا ، بَلْ أعظمُ وأطولُ ، طَلَّقَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ نساءَهُ . قالَ عمرُ : قلتُ : خابتْ حَفْصَةُ وخَسِرَتْ ، قد كُنْتُ أظنُّ أنَّ هذا يُوشِكُ أنْ يَكُونَ .

قَالَ: فَجَمَعْتُ عليَّ ثيابي فصليتُ صلاةً الفجرِ مَعَ

<sup>(</sup>١) في الأصل : ولا تراجعينه ولا تهجرينه ، والجادة ما أثبت .

قال : فدخلت على رسول الله على فإذا هو مضطجع على رمال حصير قد أثر بجنبه مُتَكىء على وسادة من أدم حَشْوُهَا لِيفٌ ، فسلمت على رسول الله على ألم قلت وأنا قائم : يا رسول الله أطلقت نساءَك ؟ فرفع بَصَره إلى السماء وقال : لا فقلت : الله أكبر يا رَسُول الله لو رأيتني وكنا معاشر قريش نَعْلِبُ نساءَنا ، فلما أنْ قَدِمنا المدينة ، قدِمنا على قوم تَعْلِبُهُم نساؤهم ، فَصَخِبَتْ علي امرأتي ، فإذا هي تُراجِعني فأنكرت نساؤهم ، فقالت : أتنكر أنْ أراجِعك ، والله إنّ أزواج رسول الله على المدينة وتهجره (۱) إحداهن اليوم حتى الليل ، وسول الله على قوم تهجره (۱) إحداهن اليوم حتى الليل ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : ويهجرنه ، والتصويب من « التقاسيم » ٥ /لوحة ١٤٣ .

قالَ: قلتُ: قد خَابَتْ حفصةُ وخَسِرَتْ، أفتامنُ إحداهُنَّ أن يُغضَبَ اللَّهُ عليها لِغضب رسولِ اللَّهِ عَلَى ، فإذا هي قد هَلَكُتْ، قال : فتسم رسولُ اللَّهِ عَلَی ، ثم قُلْتُ : یا رَسولَ اللَّهِ لَو رَایتنی، ودخلتُ علی حفصةَ ، فقلتُ : لا یغرنَّكِ أَنْ كانتْ جارتُكِ هي أُوسَمَ وأحبُ إلی رسولِ اللَّهِ عَلیْ أریدُ عائشة، قالَ : فجلستُ حین رأیتهُ فتبسم رسولُ اللَّهِ عَلیْ تبسماً آخرَ ، قال : فجلستُ حین رأیتهُ تَبسمَ ، قالَ : فرجَعْتُ بصری فی بیتِهِ فواللَّهِ ما رأیتُ فیهِ شیئاً یَردُ البَصَرَ غیرَ أَهَبةٍ ثلاثةٍ ، فَقُلْتُ: یا رسولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهِ أَنْ یُوسِعَ علیهم ، وأعطوا الدنیا، علی أمتِكَ ، فإنَّ فارسَ والرومَ قد وُسِّعَ علیهم ، وأعطوا الدنیا، وَهُمْ لا یعبدونَ اللَّه .

قال : فجلسَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ وَكَانَ مَتَكُناً ، ثم قال : « أَفِي شَكَ أَنْتَ يَا ابِنَ الخطابِ أُولِئكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الحياةِ الدنيا» ، قال : فَقُلْتُ : أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَا رسولَ اللَّهِ ، فاعتزلَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ نساءَهُ مِن أَجلِ ذلكَ الحديثِ ، وكانَ قال : « مَا أَنَا بداخلُ عليهنَّ شهراً » من شدةِ مَوْجِدَتِهِ عليهنَّ حتى عاتبهُ اللَّهُ ، فلما مَضَتْ تسعُ وعشرونَ ليلةً ، دخلَ على عائشةَ فبدأ اللَّهُ ، فلما مَضَتْ تسعُ وعشرونَ ليلةً ، دخلَ على عائشةَ فبدأ بها ، فقالتُ لَهُ عائشةً : يا رسولَ اللَّهِ إِنَّكَ قد أَقْسَمْتَ أَنْ لا تَدْخُلَ على اللهِ إِنَّكَ قد أَقْسَمْتَ أَنْ لا تَدْخُلَ على اللهِ إِنَّكَ قد أَقْسَمْتَ أَنْ لا فقالَ : «الشهرُ تسعُ وعشرونَ ليلةً ، وكانَ الشهرُ تسعاً (١) وعشرين ليلةً عَدَّها ، فقالَ : «الشهرُ تِسْعُ وعشرونَ ليلةً ، وكانَ الشهرُ تسعاً (١) وعشرين ليلةً » (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل : تسع ، والتصويب من « التقاسيم » ٥/لوحة ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن =

#### ذِكرُ الخبرِ المدحض قولَ من زعم أن هٰذا الخبر تفرَّد به الزهريُّ

المثنى ، قال حدثنا عُمَرُ بنُ يونس ، قال : حدثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال حدثنا عُمَرُ بنُ عمَّار ، عن المثنى ، قال حدثنا عِكْرِمَةُ بنُ عمَّار ، عن سِمَاكٍ أبي زُمَيْلٍ ، قال : حَدَّثني عَبْدُ اللَّه بنُ عباس قال :

حدثني عُمَرُ بنُ الخطاب رضوانُ اللَّه عليه ، قال : لما اعتزلَ نبيُّ اللَّه ﷺ نساءَهُ ، دَخَلْتُ المسجدَ ، والناسُ يَنْكُتُونَ بالحصى ، ويقولونَ : طَلَّقَ رسولُ اللَّهِ ﷺ نساءَهُ وذلكَ قبلَ أن يُؤُمَرْنَ (١) بالحجاب ، فقالَ عُمَرُ : لأعلمنَّ ذلكَ اليومَ ، فدخلتُ على عائشة ، فقلتُ : يا بِنْتَ أبي بكرٍ لقد بَلغَ مِنْ شأنِكِ أن تؤذي (١) اللَّه ورسولَهُ! قالتْ : مالي ومالَكَ يا ابنَ الخطاب ، عَلَيْكَ بعيبتِكَ ، فَدَخَلْتُ على حفصةَ بنتِ عمرَ ، فقلتُ لها : يا

وعلقه البخاري في «صحيحه» (٨٩) في العلم: باب التناوب في العلم، فقال: وقال ابن وهب، عن يونس، بهذا الإسناد.

وسيرد الحديث عند المؤلف بطوله من طريق آخر برقم (٤٢٦٨). وانظر تخريجه ثمت.

<sup>=</sup> يحيى ، فمن رجال مسلم .

تبرّز: أي قضى حاجته .

والمشربة: الغرفة العالية.

وقوله « رمال حصير » ، رمال بكسر الراء وقد تضم ، والمراد به : النسج ، تقول: رملتُ الحصير وأرملته إذا نسجته ، وحصير مرمول: أي منسوج .

وأهبة ثلاثة : الأهبة بفتح الهمزة والهاء وبضمها أيضاً جمع إهاب على غير قياس : وهو الجلد قبل الدباغ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: يؤمرون ، والمثبت من « التقاسيم » ٥/لوحة ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و« التقاسيم »: تؤذين ، بإثبات النون.

حَفْصَةُ لقد بَلَغَ مِنْ شَانِك أن تؤذى اللَّهَ ورسولَهُ ، ولقد عَلِمْت أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ لا يُحِبُّكِ ، ولولاأنا لَطَلَّقَكِ ، فَبَكَتْ أَشَدَّ البُّكاءِ ، فَقَلْتُ : أَينَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَتْ : هُو في خِزانتِه في المَشْرُبَةِ ، فَدَخَلْتُ ، فإذا أنا برباح علام لِرسول الله عليه قاعدٍ على أَسْكُفَّةِ المَشْرُبَةِ مُدَلِّ رَجْلَيْه علَى نَقِير مِنْ خَشَب، وهو جِذْعُ يرقى عليهِ رسولُ اللَّهِ ﷺ ويَنْحَدِرُ ، فناديتُ : يا رباحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ على رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فنظرَ إلى الغُرفةِ ، ثُمَّ نظرَ إليَّ ، فَلَمْ يَقُلْ شيئاً ، فقلت : يا رباح اسْتَأذِنْ لي على رسول ِ اللَّهِ ﷺ ، فإني أَظُنُّ رسولَ اللَّهِ ﷺ ظنَّ أني جِئْتُ مِن أَجْل حفصةً ، واللَّهِ لئنْ أمرني رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بضرب عنقِها لْأَضْرِبَنَّ عُنُقَها ، ورفعتُ صوتي ، فأومأ إليَّ بيدهِ ، فدخلَتُ على رسول ِ اللَّهِ ﷺ وهو مضطجعٌ على حصيرٍ ، قال : فجلستُ فإذًا عليهِ إِزَارٌ لَيْسَ عليهِ غَيْرُهُ ، وإذا الحَضِيرُ قَدَ أَثَّر في جنبهِ ، فنظرتُ ببصري في خِزانةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فإذا بقبضةٍ مِنْ شعير نحو الصاع ومثلُها قرظ في ناحيةِ الغُرفةِ ، وإذا أُفِيقٌ . ـ قال أبو حفص : الأفيق : الإهابُ الذي قد ذهب شعرُه ولم يُدبغ ـ فابتدرتْ عيناى فقالَ: «ما يُبْكيكَ يا ابنَ الخطَّاب»، قلت: يا نبيٌّ اللَّهِ ومالى لا أَبْكِي وهٰذا الحصيرُ قد أثَّرَ في جنبكَ وهٰذهِ خِزانَتُكَ ، ولا أرى فيها إلا ما أرى ، وذلكَ قيصرُ وكسرى في الثمار والأنهار، وأنتَ رسولُ اللَّهِ وصفوتُه، ولهذه خزانتكَ ! قال: ﴿ يَا ابنَ الخطابِ أَلَا تَرضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الآخِرَةُ وَلَهُمْ الدنيا؟» قلتُ: بلى ، فَدَخَلْتُ عليهِ وأنا أرى في وجههِ الغَضَبَ ، فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ما يَشُقُّ عليكَ مِن شأن النساءِ ؟ فإنْ كنتَ

طلقتهنَّ ، فإنَّ اللَّهَ وملائكَتَهُ وجبريلَ وميكائيلَ وأنا وأبـو بكرٍ مَعَكَ ، وقلَّما تكلمتُ وأَحْمَدُ اللَّهَ بكلام إلا رَجَوْتُ أن يكونَ اللَّهُ يُصَدِّقُ قُولِي، وأَنْزِلَتْ هٰذه الآية آيةُ التخيير ﴿عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَه أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ ﴾ [التحريم: ٥]، ﴿وإِن تَظَاهَراعَلَيْهِ فإِنَّ اللَّه هُوَ مَوْلَاهُ ﴾ الآية [التحريم: ٤] وكانَتْ عائشةُ وحفصةُ تَظَاهَرَانِ على سائِر نِسَاءِ النبِيِّ ﷺ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ أَطلَّقْتَهُنَّ؟ قالَ: «لا»(١) قلتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ فَأَنْزِلُ فَأَخْبِرُهُنَّ أَنكَ لَم تُطَلِّقْهُنَّ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِنْ شئتَ»، فَلَمْ أَزَلُ أَحَدُّثُهُ حَتى تَحَسَّرَ الغَضَبُ عن وجهه ، وحتى كَشَّرَ ، فَضَحِكَ ، وكانَ مِنْ أحسن النَّاس ثغراً ، فنزل نبيُّ اللَّهِ ﷺ ، ونَزَلْتُ أَتَشَبُّثُ بالجِدْع َ ، ونَزَلَ كما يمشي على الأرض ما يَمَشُّهُ بيدِه، فقلتُ: يا رسولُ اللَّهِ كُنْتَ في الغُرفةِ تسعاً وعشرين ، فقمت على باب المسجدِ ، فناديتُ بأعلى صوتى : لَمْ يُطَلِّق النبيُّ ﷺ نساءَهُ ، ونزلتْ هٰذه الآيةُ ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أو الخَوْفِ أَذَاعُوا بِه ﴾ إلى قوله ﴿ لَعَلِمَه الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَه مِنْهُمْ ﴾ ، [ النساء : ٨٣] فكنتُ أنا استنبطتُ ذلكَ الأمرَ، وأنزلَ اللَّهُ آيةَ التخيير (٢). [4:0]

<sup>(</sup>١) زاد مسلم في روايته : «قلت : يا رسول الله ، إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى ، يقولون : طلق رسول الله ﷺ نساءه ».

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن على شرط مسلم ، عكرمة بن عمار حديثه ينزل عن رتبة الصحيح . وأخرجه مسلم (١٤٧٩) في الطلاق : باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن ، وأبو يعلى (١٦٤) ورقة ١٤، عن أبي خيثمة زهير بن حرب ، عن عمر بن يونس ، بهذا الإسناد . وقد تحرف في «مسند أبي يعلى » «عمر بن يونس » إلى : عثمان بن عمر ، وجاء على الصواب في «سنن البيهقي » ٧/٤٤ فقد أخرجه من طريق أبي يعلى عن زهير بن حرب ، عن عمر بن يونس ، به .

## ذِكرُ الزجر عن ضرب النساءِ إلا عنْدَ الحاجة إلى أدبهن ضرباً غَيْرَ مُبَرِّح ِ

١٨٩ - أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنِ قُتيبة ، قال : حدثنا ابنُ أبي السَّرِي قال : حدثنا عَبْدُ الرزَّاق ، قال : أخبرنا مَعْمَرُ ، عن الزهري ، عن عبدِ اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب

عن إياس بن أبي ذُباب، قال: قالَ رسولُ اللَّه على تَضْرِبوا إِمَاءَ اللَّه ﴾ قال: فَذَئِرَ النساءُ، وساءت أُخلَاقُهُنَ على أزواجهن، فقال عُمَرُ بنُ الخطاب: ذَئِرَ النساءُ، وساءت أخلاقُهن على أزواجهن منذ نَهيْتَ عن ضربهن، فقال النبيُّ عَلَيْ: «فاضْرِبُوا» فَضَرَبَ النَّاسُ نساءَهم تلك الليلة، فأتى نساءً كثير يشتكِينَ الضَّرْبَ النَّاسُ نساءَهم تلك الليلة، فأتى نساءً كثير يشتكِينَ الضَّرْبَ، فقال النبي على حين أصبح: «لَقَدْ طَافَ بآل مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ وايْمُ اللَّهِ لا تَجدُونَ أولئك خيارَكُمْ » (١).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح ، ابن أبي السري قد توبع ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين ، وإياس بن أبي ذباب قال البخاري في « تاريخه » ۲۰/۶٤: لا تعرف له صحبة ، وخالفه أبو حاتم وأبو زرعة ، فأثبتا صحبته كما في « الجرح والتعديل » ۲۸۰/۲، ورجع الحافظ صحبته في « تهذيب التهذيب » ۴۸۹/۱ ، وصحع إسناد حديثه هذا في « الإصابة » ۲۱۰۱/۱ ، وقد اضطرب رأي المؤلف فيه ، فذكره في « مشاهير علماء الأمصار » ص٣٤، ضمن مشاهير الصحابة بمكة ، وقال : كان ممن شهد حجة المصطفى هو وعقل عنه ، ثم ذكره ص٨٢ في مشاهير التابعين من أهل مكة ، وقال : ليس يصح عندي صحبته فلذلك حططناه عن طبقة الصحابة إلى التابعين . وانظر « الثقات » ١٢/٣ و٤/٤٣.

وهـو في «مصنف عبـد الـرزاق» (١٧٩٤٥)، ومن طـريقـه أخـرجـه الطبراني (٧٨٤)، والبيهقي ٣٠٤/٧.

وأخرجه ابن مساجه (١٩٨٥) في النكاح: باب ضرب النساء، =

## ذِكرُ الزجرِ عن جَلْدِ المَرْءِ امرأته عندَ إرادتهِ تأديبَها

٤١٩٠ - أخبرنا أبو عَرُوبَة بِحَرَّان ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ زيدٍ الخطابيُّ قال : حدثنا الفِريابيُّ ، عن الثوريِّ ، عن هشام بنِ عُروة ، عن أبيه

= والطبراني (٧٨٥)، والبيهقي ٣٠٥/٧ من طرق عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أبو داود (٢١٤٦) في النكاح: باب في ضرب النساء، عن أحمد بن أبي خلف، وأحمد بن عمرو بن السرح، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله، عن إياس بن عبد الله بن عبد الله ، عن إياس بن عبد الله .

وأخرجه الشافعي ٢٨/٢، والدارمي ١٤٧/٢، والنسائي في الكبرى كما في «التحفة » ١٠/٢، والحاكم ١٨٨/٢ و١٩١، والبغوي (٢٣٤٦) من طرق عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، عن إياس بن عبد الله بن أبى ذباب . وصححه الحاكم ووافقه الذهبى .

وأخرجه الطّبراني (٧٨٦) من طريق ابن المبارك ، عن محمد بن أبي حفصة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن إياس بن أبي ذباب .

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس ، وقد تقدم برقم (٤١٨٦)، وآخر مرسل عند البيهقي ٣٠٤/٧ من حديث أم كلثوم بنت أبي بكر .

وذئرت المرأة على زوجها تذار: إذا نَشَزَت واجْترات عليه، فهي ذائر ، والرجل ذائر مثلها ، الذكر والأنثى سواء .

وفي قوله: « ولا تجدون أولئك خياركم » فيه دلالة على أن ضربهن مباح في الجملة ، ومحل ذلك أن يضربها تأديباً إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته ، فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل ، ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية ، إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله ، وقد أخرج النسائي في الباب حديث عائشة « ما ضرب رسول الله على امرأة ولا خادماً قط ، ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا في سبيل الله ، أو تنتهك حرمات الله فينتقم لله ». « فتح البارى » ١٤٤/٩ - ٢١٥ .

عن عبد الله بن زَمْعَةَ قال : قالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : «عَلاَمَ يَجْلِدُ أَحَدُكُم امرأتَهُ جَلْدَ العَبْدِ ، ثُمَّ يُجَامِعُها في آخِرِ اليَومِ » (١).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح ، إسحاق بن زيد الخطابي : هو إسحاق بن زيد بن عبد الكبير بن عبد المبير بن عبد المجيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، ذكره المؤلف في « الثقات » ۱۲۲/۸ و واورده ابن أبي حاتم ۲۲۰/۲ و قال : روى عن محمد بن سليمان بن أبي داود ، وعثمان بن عبد الرحمن الطرائف ، وعمه سعيد بن عبد الكبير ، سمع منه أبي بحرّان ، وقد توبع ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . الفريابي : هو محمد بن يوسف .

وأخرجه البيهقي ٣٠٥/٧ من طريق الثوري ، بهذا الإسناد .

وأخرجه من طرق عن هشام به: أحمد ٤/٧١، والدارمي ٢/١٤، والبخاري (٤٩٤٢) في والبخاري (٤٩٤٢) في التفسير: باب سورة (والشمس وضحاها) و(٤٠٤٥) في النكاح: باب ما يكره من ضرب النساء . . . ، و(٤٠٤٦) في الأدب: باب في الحب في الله ، ومسلم (٢٨٥٥) في الجنة وصفة نعيمها: باب النار يدخلها الجبارون ، والترمذي (٣٣٤٣) في التفسير: باب ومن سورة الشمس وضحاها ، وابن ماجه (١٩٣٨) في النكاح: باب ضرب النساء .

### ٩ ـ باب العزل

1913 ـ أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب ، قال : حدثنا أبو الوليد بن كثير ، عن شُعبة قال : أخبرني أبو إسحاق

عن أبي الودَّاك، قال: سَمِعْتُ أبا سعيدٍ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: أصبنا سبياً يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكُنَّا نُريدُ الفداءَ، فسألنا النبيِّ ﷺ عن العَزْلِ، فقال: «لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا ذٰلِكُمْ، فإنَّما هُوَ القَدَرُ » (١)

اسمُ أبي الودَّاك : جَبْرُ بنُ نوفٍ . قاله الشيخ . [٠٠:٢]

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الوداك فمن رجال مسلم ، وشعبة سمع من أبي إسحاق قديماً ، أبو الوليد : هو هشام بن عبد الملك الباهلي الطيالسي الحافظ الإمام الحجة ، وابن كثير : هو محمد بن كثير العبدي .

وقوله « فكنا نريد الفداء »، ولفظ مسلم « فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء »، ومعناه احتجنا إلى الوطء وخفنا من الحبل ، فتصير أم ولد يمتنع علينا بيعها وأخذ الفداء فيها .

وأخرجه الطيالسي (٢١٧٥)، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ٣٤/٣ من طريق شعبة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٤٩/٣، والطحاوي ٣٣/٣ و٣٤ من طريقين عن أبي إسحاق، به. وانظر (٤١٩٣).

قوله « لا عليكم أن لا تفعلوا » قال المبرد \_ فيما نقله عنه البغوي في « شرح \_

## ذِكرُ الخبرِ الدَّال على أن هٰذا الفعلَ مزجورٌ عنه لا يُبَاحُ استعمالُه

۱۹۲۶ ـ أخبرنا ابنُ سلم ، قال : حدثنا حَرْمَلَةُ ، قال : حدثنا ابنُ وَهْبٍ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث أن سعيدَ بنَ أبي هلال مِدَّتْه ، عن أبي سعيدٍ مولى المَهْري

عن أبي ذَرِّ أن رَسُولَ اللَّه عَلَيْ قال : « لَكَ في جِمَاعِ زَوْجَتِكَ أَجْرٌ » فقيلَ : يا رسولَ اللَّه وفي شهوةٍ يَكُونُ مِنْ أَجِرٍ ؟ قالَ : « نَعَمْ أَرأيتَ لو كَانَ لَكَ ولدٌ قد أُدركَ ، ثم ماتَ أَكُنْتَ مُحْتَسِبَهُ » ؟ قالَ : نَعَمْ ، قالَ : « أنت كُنْتَ خلقتَهُ » ؟ قالَ : بَلِ اللَّهُ خلقَهُ . قالَ : « أنت كُنْتَ هَدَيْتَهُ » ؟ قالَ : بل اللَّهُ هداهُ ، قالَ : « أكنتَ تَرْزُقُهُ » ؟ قالَ : بل اللَّهُ كَانَ رَزَقَهُ ، قالَ قالَ : بل اللَّهُ كَانَ رَزَقَهُ ، قالَ رسولُ اللَّه كَانَ رَزَقَهُ ، قالَ شَاءَ أماتَهُ في حلالِهِ وَجَنَّبُهُ حَرَامَهُ ، وأَقْرِرْهُ ، فإنْ شَاءَ أماتَهُ ولَكَ أَجْرٌ » (١) .

<sup>=</sup> السنة ، ١٠٢/٩: معناه: لا بأس عليكم أن تفعلوا ، ومعنى «لا» الثانية طرحها .

وقال الزرقاني في «شرح الموطأ » ٢٢٧/٣: « لا عليكم أن تفعلوا » أي : ليس عدم الفعل واجباً عليكم ، أو «لا » زائدة ، أي : لا بأس عليكم في فعله . وانظر «شرح معانى الآثار » ٣٤/٣ ـ ٣٥.

وقد ذكر الحافظ في « الفتح » ٣٠٩/٩: أن ابن حبان جنح إلى منع العزل ، فقال في « صحيحه »: ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مزجور عنه لا يباح استعماله ، ثم ساق حديث أبي ذر رفعه «ضعه في حلاله ، وجنبه حرامه ، وأقرره ، فإن شاء الله أحياه ، وإن شاء أماته ، ولك أجر »، ثم تعقبه بقوله : ولا دلالة فيما ساقه على ما ادعاه من التحريم ، بل هو أمر إرشاد لما دلّت عليه بقية الأخبار ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم . أبو سعيد مولى المهري ، روى عنه جمع ، =

## ذِكرُ البيانِ بأن قولَه ﷺ إنما هُوَ الفَدَرُ أراد به أن اللَّه جَلَّ وعلا قد قَدَّرَ ما هو كاثنٌ إلى يَوْم القيامة

العطارُ ، قال : عبرنا سليمانُ بنُ الحسن بنِ المِنهال العطارُ ، قال : أخبرنا أبو كَامِلِ الجحدريُّ ، قال : حدثنا فُضَيْلُ بنُ سليمان ، قال : حدثنا موسى بنُ عقبة ، عن محمد بنِ يحيى بن حَبَّان ، عن ابن مُحيريز

عن أبي سَعيد الخُدري أنَّ بعضَ الناس سالوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عن شَانِ العَرْلِ ، وَذَٰلِكَ في غَروة بني المُصْطَلِق، وكانوا أصابوا سبايا ، وكَرهُوا أن يَلِدْنَ منهمْ، فقالَ

<sup>=</sup> واحتج به مسلم ، وذكره المؤلف في « الثقات » ، ووثقه الإمام الذهبي في « الكاشف » ، وقول الحافظ في « التقريب » : مقبول ، غير مقبول ، وباقي السند رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال مسلم .

وأخرجه أحمد ١٦٨/٥ عن عبد الملك بن عمرو، عن على بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن زيد بن سلام ، عن أبي سلام قال أبو ذر : قال رسول الله ﷺ « على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه » قلت : يا رسول الله ، من أين أتصدق وليس لنا أموال ؟ قال : « إن من أبواب الصدقة : التكبير ، وسبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، وأستغفر اللَّه ، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، وتعزل الشوكةَ عن طريق الناس والعظمَ والحجر ، وتهدي الأعمى ، وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه ، وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها ، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث ، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك ، ولك في جماعك زوجتك أجر ٥. قال أبو ذر: كيف يكون لي أجر في شهوتي ؟ فقال رسول اللَّه ﷺ : ﴿ أَرَايِتُ لُو كَانَ لُكُ وَلَدُ فَادْرُكُ ، وَرَجُوتُ خَيْرُهُ فمات ، أكنت تحتسب به ؟٥. قلت : نعم . قال : « فأنت خلقتُه ؟٥. قال : بل اللُّه خلقه . قال : « فأنت هديتَه ؟». قال : بـل اللُّه هداه . قـال : « فأنت ترزقه ؟». قال : بل اللَّه كان يرزقه . قال : «كذلك فضعه في حلاله ، وجنبه حرامه ، فإن شاء الله أحياه ، وإن شاء أماته ، ولك أجر ، وهذا سند صحيح على شرط مسلم .

رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا فإنَّ اللَّهَ قدَّرَ ما هُوَ خَالِقٌ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ » (١).

(١) حديث صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كامل الجحدري ـ واسمه فضيل بن حسين ـ فمن رجال مسلم ، وفي فضيل بن سليمان كلام من جهة حفظه ، لكنه متابع . ابن محيريز : هو عبد الله بن محيريز الجمحي ، وهو مدني سكن الشام ، ومحيريز أبوه : هو ابن جنادة بن وهب ، وهو من رهط أبي محذورة المؤذن ، وكان يتيماً في حجره .

وأخرجه الطحاوي ٣٣/٣ من طريق وهيب ، عن موسى بن عقبة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه مالك ٩٩٤/٢ في الطلاق: باب ما جاء في العزل، ومن طريقه أخرجه أحمد ٣٨/٣، والبخاري (٢٥٤٢) في العتق: باب من ملك من الأعراب رقيقاً . . . ، وأبو داود (٢١٧٢) في النكاح: باب ما جاء في العرال، والطحاوي ٣٣/٣، والبيهقي ٢٢٩/٧، والبغوي (٢٢٩٥) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن يحيى بن حبّان، به.

وأخرجه مسلم (١٤٣٨)(١٢٥) من طرق ، عن إسماعيل بن جعفر ، وسعيد بن منصور (٢٢٧٠) عن عبد العزيز بن محمد ، كلاهما عن ربيعة ، به .

وأخرجه البخاري (٥٢١٠) في النكاح: باب العزل، ومسلم (١٤٣٨)(١٢٧) من طريق جويرية، عن مالك، عن الزهري، عن ابن محيريز، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٧٢/٤ من طريق محمد بن إسحاق ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عبد الله بن محيريز قال : دخلت أنا وأبو ضمرة المازني فوجدنا أباسعيد يحدث كما يحدث أبو سلمة وأبو أمامة أن النبي على قال : «كذبت يهود»، وقال في آخر الحديث : «وما عليكم أن لا تفعلوا وقد قدر الله ما هو خالق من خلقه إلى يوم القيامة».

وأخرجه الطحاوي ٣٣/٣ من طريق الزهري ، عن عبد الله بن محيريز ، عن أبى سعيد .

واخرجه من طرق عن أبي سعيد، وبالفاظ مختلفة أحمد ١١/٣ و٢٣ و٣٥ و٣٥ و٧٨، والطيالسي (٢١٧٧)، والدارمي ١٤٨/٢، وابن أبي شيبة ٢٢٢/٤، وسعيد بن منصبور (٢٢١٧) و(٢٢١٨) و(٢٢١٩)، ومسلم (١٤٣٨) (١٢٨) و(١٢٩) و(١٣٠) و(١٣١) و(١٣٣)، وأبو داود = ١٩٤٤ - أخبرنا سليمانُ بنُ الحسن العطَّارُ بالبصرةِ ، قال : أخبرنا عبدُ الواحِد بنُ غياث ، قال : حدثنا أبو عَوانَةَ ، عن سليمانَ الأعمشِ ، عن سالمِ بنِ أبي الجَعْدِ

عن جابر بن عبد الله أنَّ رجلًا من الأنصار جاءَ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : إنَّ عندي جَارِيةً وأنا أَعْزِلُ عنها ، فَقَالَ ﷺ : ﴿ إنَّهُ سيأتيها ما قُدِّرَ لها ﴾ ثُمَّ أتاهُ بَعْدَ ذٰلِكَ ، فقالَ : إنها قد حَمَلَتْ ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ ما قَدَّرَ اللَّهُ نَسَمَةً تَخْرُجُ إلا هِي كَائِنَةً ﴾ (١)

فَذَكَرْتُ ذَلَكَ لإبراهيمَ فقالَ : كَانَ يُقَالُ : لو أَنَّ النَّطْفَةَ التي قُدُّرَ منها الوَلَدُ وُضِعَتْ على صخرةٍ لأَخْرَجَتْ (٢). [٢٣:٤]

<sup>= (</sup>۲۱۷۰) و (۲۱۷۱)، والترمذي (۱۱۳۸)، والنسائي ۲۰۷/، والطحاوي ۳۱/۳ و ۳۲ و ۳۳ ـ ۳۶ و ۳۶، والبيهقي ۲۲۹/۷ و ۲۳۰.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الواحد بن غياث فقد روى له أبو داود وهو صدوق .

وأخرجه أحمد ٣١٣/٣، وابن أبي شيبة ٢٢٠/٤، وابن ماجه (٨٩) في المقدمة : باب في القدر، وأبو يعلى (١٩١٠)، والطحاوي ٣٥/٣ من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبـد الرزاق (١٢٥٥١) عن الشوري ، عن منصور والأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، به.

 <sup>(</sup>۲) قول إبراهيم ـ وهو النخعي ـ هذا لم يرد عند غير المؤلف بإثر هذا الحديث ، وقد أسنده عبد الرزاق في «مصنفه» (١٢٥٦٩) عن سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عنه : كانوا يقولون . . .

وأخرج عبد الرزاق (٩٦٦٤)، ومن طريقه الطبراني (٩٦٦٤) عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : سئل ابن مسعود عن العزل فقال : لو أخذ الله ميثاق نسمة من صلب آدم ثم أفرغه على صفا ، لأخرجه من ذلك =

#### ذِكرُ إباحةِ عَزْلِ المرءِ امرأتَه بإذنها أو جاريته

٤١٩٥ - أخبرنا أبو يعلى ، حدَّثنا أبو خيثمة ، حدثنا عَبْدُ الصَّمَدِ ،
 حدثنا هِشامٌ ، عن أبي الزُّبير

عن جابر قال : كُنَّا نَعْزِلُ على عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ (١).

= الصفا ، فاعزل وإن شئت فلا تعزل . وهذا سند صحيح رجاله رجال الصحيح غير أبي حنيفة الإمام ، وهو ثقة وثقه ابن معين وعلي بن المديني وغيرهما ، وقد تبارد الهيثمي في « مجمعه » ٢٩٧/٤ ، فقال : فيه رجل ضعيف لم أسمّه ! وبقية رجاله رجال الصحيح .

وأخرجه سعيد بن منصور (٢٢٢١) عن هشيم ، حدثنا منصور ، عن الحارث العكلي ، عن إبراهيم ، قال : سئل ابن مسعود عن العزل ، فقال : لا عليكم أن لا تفعلوا ، فلو أن هذه النطفة التي أخذ الله منها الميثاق كانت في صخرة لنفخ فيها الروح .

وفي الباب عن أنس بن مالك رفعه عند أحمد ١٤٠/٣، والبزار (٢١٦٣) من طريق أبي عاصم ، حدثنا مبارك الخياط قال : سألت ثمامة بن عبد الله بن أنس عن العزل ، فقال : سمعت أنس بن مالك يقول : جاء رجل إلى رسول الله وسأل عن العزل ، فقال رسول الله نقل : « لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة ، لأخرج الله عز وجل منها ، أو لخرج منها ولد \_الشك منه وليخلقن الله نفساً هو خالقها ». وحسن إسناده الهيثمي في «المجمع» ٢٩٦/٤. وليه شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني في «الأوسط» قال الهيثمي على ١٤٩٦/٤ وفيه من لم أعرفه .

(۱) رجاله تقات رجال الشيخين إلا أن أبا الزبير واسمه محمد بن مسلم بن تدرس روى له البخاري مقروناً . هشام : هو ابن أبي عبد الله الدستوائي . وهو في « مسند أبي يعلى » (۲۲۵).

وأخرجه مسلم (١٤٤٠)(١٣٨) في النكاح: باب حكم العزل، وأبو داود (٢١٧٣) في النكاح: باب ما جاء في العزل، والبيهقي ٢٢٨/٧، والطحاوي ٣٥/٣ من طريقين عن أبي الزبير، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٢٥٦)، والحميدي (١٢٥٧)، وأحمد ٣٧٧/٣ و٣٨٠ و ٣٨٠ و والبخاري (٥٢٠٨) و (٥٢٠٨) في النكاح: باب الغزل، والبرمذي (١١٣٧) في النكاح: باب ما جاء في الغزل، وأبو يعلى (٢١٩٣)، والطحاوي ٣٥/٣، والبيهقي ٢٢٨/٧ من طرق عن عطاء، عن جابر.

وأخرجه أحمد ٣٠٩/٣ عن سفيان ، عن عمروبن دينار ، عن جابر بإسقاط عطاء ، وأخرجه أبو نعيم من طريق « المسند » بإثباته وهو المعتمد ، نبه عليه الحافظ في « الفتح » ٣٠٥/٩.

وقوله «كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ فلم ينهنا عنه » وفي رواية : «كنا نعزل والقرآن ينزل » فيه جواز الاستدلال بالتقرير من الله ورسوله على حكم من الأحكام ، لأنه لو كان ذلك الشيء حراماً لم يقررا عليه ، ولكن بشرط أن يعلمه النبي ﷺ، وقد ذهب الأكثر من أهل الأصول على ما حكاه الحافظ في «الفتح » ٩/٣٠٥ إلى أن الصحابي إذا أضاف الحكم إلى زمن النبي ﷺ كان له حكم الرفع ، قال : لأن الظاهر أن النبي ﷺ اطلع على ذلك وأقره ، لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام .

قال العلامة العيني في « عمدته » ١٩٥/٢؛ استدل بهذا الحديث على جواز العزل ، فممن قال به من الصحابة سعد بن أبي وقاص ، وأبو أيوب الأنصاري ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عباس ذكره عنهم مالك في « الموطأ » ورواه ابن أبي شيبة أيضاً عن أبي بن كعب ، ورافع بن خديج ، وأنس بن مالك ، ورواه أيضاً عن غير واحد من الصحابة لكن في العزل عن الأمة وهم عمر بن الخطاب ، وخباب بن الأرت ، وروي كراهته عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وأبي أمامة رضي الله عنهم ، وكذا روي عن سالم والأسود من التابعين ، وروي عن غير واحد من الصحابة التفرقة بين الحرة والأمة ، فتستأمر الحرة ولا تستأمر الأمة ، وهم عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ، ومن التابعين عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ، ومن التابعين ريد ، والحسن وعطاء وطاووس ، وإليه ذهب أحمد بن حبل ، وحكاه صاحب زيد ، والحسن وعطاء وطاووس ، وإليه ذهب أحمد بن حبل ، وحكاه صاحب « التقريب » عن الشافعي ، وكذا عزاه إليه ابن عبد البر في « التمهيد » وهو قول أكثر أهل العلم .

وفي « المغني » لابن قدامة ٧٣/٧: وقد رويت الرخصة في العزل عن علي =

= وسعد بن أبي وقاص وأبي أيوب وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس والحسن بن علي ، وخباب بن الأرت ، وسعيد بن المسيب ، وطاووس ، وعطاء ، والنخعي ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي .

وقال في « الفتح » ٩ / ٣١٠: وينتزع من حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح ، فمن قال بالمنع هناك ففي هذه أولى ، ومن قال بالجواز يمكن أن يفرق بأنه أشد ، لأن العزل لم يقع فيه تعاطي السبب ، ومعالجة السقط تقع بعد تعاطى السبب .

ويلتحق بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الحمل من أصله ، وقد أفتى بعض متأخري الشافعية بالمنع ، وهو مشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقاً ، والله تعالى أعلم .

### ١٠ ـ باب الغيلة

### ذِكرُ الإخبار عن جوازِ إرضاع المَرْأَةِ وإتيان زوجها إيَّاها في حالتها

١٩٦٦ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سِنَان ، قال : أخبرنا أَحْمَدُ بنُ أبي
 بكرٍ ، عن مالكٍ ، عن مُحَمَّد بنِ عبدِ الرحمٰن بنِ نَوْفَل ، قال : أخبرني
 عُرْوَةُ بنُ الزبير ، عن عائشة أُمَّ المؤمنين

عن جُذامة بنتِ وَهْبِ الأسدية أنَّها سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهِي عَنِ الغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يصنعونَ ذٰلكَ ، فلا يَضُرُّ أُولادَهُمْ » (١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في « الموطأ ، ٢٠٧/٢ مي الرضاع : باب جامع ما جاء في الرضاع .

ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٣٦١/٦، والدارمي ١٤٦/٢ - ١٤٧، وأبو ومسلم (١٤٦/١) في النكاح: باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع، وأبو داود (٣٨٨٣) في الطب: باب في الغيل، والنسائي ٢/١٠٦ - ١٠٠٠ في النكاح: باب الغيلة، والطبراني ٢٤/(٥٣٤)، والبيهقي ٢/٥/١، والبغوي (٢٢٩٨).

وأخرجه أحمد ٢٠٧٦)، ومسلم (١٤١)(١٤١) و(١٤٢)، والترمذي (٢٠٧٦) في النكاح: باب الغيل، في الطب: باب ما جاء في الغيلة، وابن ماجه (٢٠١١) في النكاح: باب الغيل، والطبراني ٢٤/(٥٣٥) و(٥٣٦)، والبيهقي ٢٣//٢٣١ ـ ٢٣٢ من طريقين عن محمد ابن عبد الرحمن بن نوفل، به.

قال مالك: والغِيْلَة: أن يَمَسَّ (١) الرَّجُلُ امرأته وهي تُرْضعُ .

<sup>(</sup>١) أي : يجامعها ، وفي التنزيل ﴿ فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ﴾ قال ابن عباس : المس : الجماع ، وفي الحديث « فأصبت منها دون أن أمسها » يريد أنه لم يجامعها .

# ١٠١ ـ باب النهي عن إتيانِ النساء في أعْجَازِهِنَ

#### ذِكرُ الخبرِ المُدْحِض قَوْلَ مَنْ أجاز إتيانَ النساءِ في غير موضع الحرث

١٩٧٧ ـ أخبرنا خالدُ بنُ النضر بنِ (١) عمرهِ القُرشيُّ ، قال : حدثنا عَبْدُ الواحِدِ بنُ غياثٍ ، قال : حدثنا أبو عَوانَةَ ، عن محمدِ بنِ المنكدر

عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّه قال: قَالَتِ اليهودُ: إنما يَكُونُ الحَولُ إِذَا أَتِي الرَّجُلُ امرأتَهُ مِنْ خَلْفِهَا ، فَأَنزلَ اللَّهُ: ﴿ نِسَاؤُكُم حَرْثُ لَكُم فَأْتُوا حَرْثَكُم أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ [ البقرة: ٢٢٣] ، مِنْ قُدَّامِهَا وَمِنْ خَلْفِهَا ولا يَأْتِيهَا إلا في المأتي (٢).

#### ذِكرُ الزجرِ عن إتيانِ النساءِ في أعجازِهِن

١٩٨٨ - أخبرنا أبويعلى ، قال : حدثنا أبو خَيْثَمَة ، قال : حدثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم ، قال : سَمِعْتُ أبي ، عن ابنِ الهاد، أن عُبَيْدَ اللَّهِ بنَ حُصَيْنِ الوائِليَّ ، حَدَّثه أن هَرَمِيَّ بنَ عبد اللَّه الوَاقِفي حَدَّثه

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى : عن ، والتصويب من « التقاسيم » ٤ /لوحة ٩.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الواحد بن غياث ، فقد روى له أبو داود ، وهو صدوق . وقد تقدم برقم (٤١٦٦).

أَن خُزَيْمَةَ بِنَ ثَابِتٍ الخَطْمِيِّ حدَّثه أَن رسولَ اللَّه عَلَّ قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ ، لا تَاتُوا النِّسَاءَ في الْعُجازِهِنَّ » (١٠).

(۱) حديث صحيح ، عبيد الله بن حصين : هو عبيد الله بن عبد الله بن حصين ، روى عنه جمع ، وذكره المؤلف في « الثقات » ٧٠/٥ وقال : عداده في أهل المدينة ، ونقل العقيلي في « الضعفاء » ١٢٢/٣ عن البخاري قوله في عبيد الله هذا : في حديثه نظر ، وهرمي بن عبد الله الواقفي المدني، ذكره المؤلف في « الثقات » ٥/١٥ وروى عنه جمع ، وقد توبعا ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . ابن الهاد : هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد .

وأخرجه أحمد ٧١٥/٥ عن يعقوب بن إبراهيم ، بهذا الإسناد .

وأخرجه النسائي في عشرة النساء من «الكبرى» كما في «التحفة» ١٢٦/٣، والطبراني (٣٧٤١) و(٣٧٤٣) و(٣٧٤٣)، والبيهقي ١٩٧/٧ من طرق عن يزيد بن الهاد، به .

وأخرجه أحمد ٢١٣/٥، والنسائي في عشرة النساء، وابن الجارود (٧٢٨)، والطحاوي ٤٣/٣، والطبراني (٣٧١٦)، والبيهقي ١٩٧/٧ من طرق عن سفيان بن عبينة ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن عمارة بن خزيمة ، عن أبيه . وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمارة بن خزيمة فقد روى له أصحاب السنن ، وهو ثقة .

وأخرجه أحمد ٧١٣/٥، وابن ماجه (١٩٧٤) في النكاح: باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، والطبراني (٣٧٣٥) و(٣٧٣٥)، والبيهقي ١٩٧/٥ و/١٩٧٨ و١٩٧٨ من طريق حجاج بن أرطاة، والنسائي في عشرة النساء كما في « التحفة » ١٢٧/٣ من طريق علي بن الحكم، والطبراني (٣٧٣٣) من طريق ابن لهيعة، والبيهقي ١٩٨/٧ من طريق المثنى بن الصباح، أربعتهم عن عمرو بن شعيب، عن هرمي بن عبد الله، عن خزيمة بن ثابت.

وقد غلط حجاج بن أرطاة ، فقلب اسم هرمي بن عبد الله ، فقال : عبد الله بن هرمي ، نبه عليه البيهقي .

وأخرجه الشافعي ٢٩/٢، والنسائي كما في «التحفة ١٢٧/٣، والطحاوي ٤٣/٣، والطبراني (٣٧٤٤)، والبيهقي ١٩٦/٧، والخطابي في «غريب الحديث ١٩٩/١، والبغوي في «معالم التنزيل ١٩٩/١ من طريق =

#### ذِكرُ خبرِ ثانٍ يُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه

1994 - أخبرنا عبدُ الله بنُ محمَّدِ الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاق بنُ إبراهيمَ قال : أخبرنا أبو معاوية ، قال : حدثنا عاصِمُ الأحولُ ، عن عيسى بنِ حِطَّان ، عن مُسْلِم بن سلَّام

عن علي بنِ طَلْقِ أن رَجُلاً قال : يا رَسُولَ اللَّه إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ أَحَدِنا الرُّويْحَةُ قالَ : « إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوضَّأْ ، ولا تَأْتُوا النَّسَاءَ في أَعْجَازِهِنَّ » (١).

ذِكرُ البيانِ بأن قولَه ﷺ في أعجازهن أرادَ به في أدبارِهنَّ ٤٢٠٠ - ذِكرُ البيانِ بأن عبدُ اللَّه بنُ مُحَمَّدِ بن سَلْمٍ ، قال : حدثنا

<sup>=</sup> محمد بن علي بن شافع ، أخبرني عبد الله بن علي بن السائب ، عن عمرو بن أحيحة بن الجُلَاح الأنصاري ، عن خزيمة بن ثابت أن رجلًا سأل النبي على عن إينان النساء في أدبارهن ، أو عن إينان الرجل امرأته في دبرها ، فقال النبي على الحرف الرجل دعاه أو أمر به ، فدّعي ، فقال : «كيف قُلْتَ في أي الحرفقين ، أو في أي الحرفين ، أو في أي الخصفتين أم من دبرها في قبلها فنعم ، أم من دبرها في دبرها فلا ، فإن الله لا يستحيي من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن » . وهذا حديث قوي في المتابعات . قال الشافعي بإثره : عمي ثقة ، أدبارهن » . وهذا حديث قوي في المتابعات . قال الشافعي بإثره : عمي ثقة ، وعبد الله بن علي ثقة ، وأخبرني محمد (يعني عمه محمد بن علي شيخه في هذا الحديث ) عن الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيراً ، وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته ، فلست أرخص فيه ، بل أنهى عنه .

وأخرجه أحمد ٢١٣/٥ عن عبد الرحمن بن سفيان ، عن عبد الله بن شداد الأعرج ، عن رجل ، عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله ﷺ نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها. وانظر (٤٢٠٠).

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات غير مسلم بن سلام فلم يوثقه غير المؤلف ، ولم يرو عنه غير عيسى بن حطان ، لكن ما قبله يشهد للقسم الثاني منه ، فهو حسن به . وقد تقدم تخريجه في (٢٢٣٦).

حرملةً بنُ يحيى قال : حدثنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبرني عمرو بنُ الحارث، أنَّ سعيدَ بنَ أبي هِلال حَدَّثه، أن عَبْدُ اللَّه بنَ علي بنِ السائب حَدَّثه، أنَّ حُصَيْنَ بن محصن حَدَّثه، أن هرمياً (١) حَدَّثه

أَن خُزَيْمَةَ بِنَ ثَابِتٍ حَدَّثِه أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ لا تَأْتُوا النَسَاءَ في أَدْبَارِهِنَّ ﴾ (١٠) . [٢:٥]

#### ذكر الزجرِ عن إتيانِ المرءِ أهلَه في غير موضع ِ الحرثِ

٤٢٠١ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى ، قال : حدثنا عَبْدُ الرحمٰن بن صالح ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن عاصم الأحول ِ ، عن عيسى بن حِطَّان ، عن مُسْلِم بن سلاَم

عن على بنِ طَلْقٍ قال: جاءَ أعرابيً إلى النبيِّ ﷺ ، فقال: إنَّا نَكُونُ في أرض الفَلاةِ ، فيكونُ مِنَا الرُّوَيْحَةُ ، وفي الماءِ قِلَةُ ، فقالَ النبيُّ ﷺ: ﴿ إذا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتُوضًا ، ولا تَأْتُوا النّسَاءَ في أعْجَازِهِنَ ، فإنَّ الله لا يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ ﴾ (٣). [٢٦:٢]

<sup>(</sup>١) في الأصل: « هرمي »، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>۲) حمدیث حسن في المتابعات. حصین بن محصن: لم یـوثقـه غیـر المؤلف ۲۱۲/٦.

وأخرجه النسائي في عشرة النساء من « الكبرى » كما في « التحفة » ١٢٧/٣، والطبراني (٣٧٣٨)، والبيهقي ١٩٦/٧ من طرق عن ابن وهب ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٥/١٤/٥ ، والنسائي في عشرة النساء من ( الكبرى ) كما في ( التحفة ) ٢٦١/١ و٢٠/١ و١٤٥/٥ ، والدارمي ٢٦١/١ و٢/١٤٥ والمحاوي ٣/٤٤، والطبراني (٣٧٤٩) و(٣٧٤٠)، والبيهقي ١٩٧/٧ من طرق عن هرمي بن عبد الله ، به .

<sup>(</sup>٣) هو مكرر (٤١٩٩).

### ذِكرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم إباحةَ إتيانِ المرءِ أهلَه في غيرِ موضع ِ الحرثِ

٤٢٠٢ - أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا أبو خيثمة ، قال : حدثنا يونسُ بن محمد قال : حدثنا يعقوبُ القُمِّيُ ، قال : حدثنا جعفرُ بن أبي المغيرة ، عن سعيدِ بن جُبير

عن ابن عباس ، قال : جَاءَ عُمَرُ بنُ الخطابِ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : هَلَكْتُ ، قَالَ : «وما أَهْلَكَكَ ؟ »قال : حَوَّلْتُ رَحْلِي الليلة ، قالَ : فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شيئاً ، فأوحى اللَّهُ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ هٰذهِ الآية : ﴿ نِسَاؤُكُم حَرْثُ لَكُم فَأْتُوا حَرْثَكُم رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هٰذهِ الآية : ﴿ نِسَاؤُكُم حَرْثُ لَكُم فَأْتُوا حَرْثَكُم أَنَّوا حَرْثَكُم أَنَّي شِئْتُم ﴾ يقولُ : « أَقْبِلْ وأَدْبِرْ واتَّقِ الدُّبُرَ والحَيْضَة »(١). [٦٤:٣]

 <sup>(</sup>١) إسناده حسن . يعقوب القمي : هو يعقوب بن عبد الله بن سعد الأشعري القمي ،
 وهو في « مسند أبي يعلى »(٢٧٣٦).

وأخرجه أحمد ٢٩٧/١، والترمذي (٢٩٨٠) في التفسير: باب ومن سورة البقرة، والطبري (٤٣٤٧)، والنسائي في التفسير وفي عشرة النساء من « الكبرى» كما في « التحفة » ٤٠٤/٤، والسواحدي في « أسباب النزول» ص٤٨، والطبراني (١٣٨٧)، والبيهقي ١٩٨/٧، والبغوي في « معالم التنزيل » ١٩٨/١ من طرق عن يعقوب القمي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

وأورده السيوطي في « الدر المنثور » ٢٧٩/١، وزاد نسبته إلى ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والخرائطي في « مساوىء الأخلاق »، والضياء في « المختارة » . وقوله : « حولت رحلي الليلة » قال ابن الأثير في « النهاية »: كنى برحله عن زوجته ، أراد به غشيانها في قبلها من جهة ظهرها ، لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها ، فحيث ركبها من جهة ظهرها كنى عنه بتحويل رحله ، إما أن يريد به الرحل الذي تركب عليه الإبل وهو الكور.

## ذِكرُ الزجرِ عن إتيانِ المرءِ امرأةً في غيرِ موضع ِ الحرثِ

٤٢٠٣ ـ أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق الثقفيُّ ، حدثنا أبو سعيد الأشيَّ ،
 حدثنا أبو خالـد الأحمرُ ، عن الضَّحـاك بنِ عُثمان ، عن مَخْرَمَة بنِ سُليمان ، عن كُريبِ

عن ابنِ عَبَّاسِ قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « لا يَنْظُرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إلى رَجُلِ أَتَى امْرَأَةً في دُبُرِهَا » (١).

قال أبو حاتِم : رفعه وكيعٌ عن الضَّحاك بن عثمان . [٢٦:٢]

## ذِكرُ نفي نظرِ اللَّه جل وعلا على الآتي نساءَه وجوارِيه في أدبارِهِنَّ

٤٢٠٤ ـ أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيفٍ ، قال : حدثنا أبو سعيدٍ الأشجُ ، قال : حدثنا أبو خالدٍ الأحمرُ ، عن الضّحاكِ بن عُثمان ، عن مَخْرَمَة بن سليمان ، عن كُريْبٍ

<sup>(</sup>١) إسناده حسن ، رجال ه رجال الصحيح ، لكن في أبي خالد الأحمر - وهـ و سليمان بن حيان ـ كلام ينزله عن رتبة الصحيح .

وأخرجه النسائي في عشرة النساء من « الكبرى » كما في « التحفة » ٢١٠/٥، والترمذي (١١٦٥) في الرضاع، عن أبي سعيد الأشج، بهذا الإسناد. وقال الترمذي : حسن غريب.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٥١/٤ - ٢٥٢، وأبو يعلى (٢٣٧٨) عن أبي خالد الأحمر، به. وسيرد عنه المؤلف برقم (٤٤١٨).

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أبن ماجه (١٩٢٣) بلفظ: « لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها» قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة ١٢٥: إسناده صحيح ، رجاله ثقات ، وهو في «سنن أبي داود» (٢١٦٢) بلفظ: « ملعون من أتى امرأته في دبرها».

عن ابنِ عباس قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ : ﴿ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

بعونه تعالى وتوفيقه تَمَّ طبع الجزءِ التاسع من الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ويليه الجزء العاشر وأوله باب القَسْم

<sup>(</sup>١) إسناده حسن ، وهو مكرر ما قبله .

## فهرس الموضوعات

| كتاب الحج: باب فضل الحج والعمرة         |
|-----------------------------------------|
| باب فرض الحج                            |
| باب فضل مكّة                            |
| باب فضل المدينة                         |
| باب مقدمات الحج                         |
| باب مواقيت الحج                         |
| باب الإحرام                             |
| باب دُحُول مُكَّة                       |
| باب السعي بين الصفا والمروة             |
| باب الخروج من مكَّة إلى مِني            |
| باب الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منهما |
| باب رمي جمرة العقبةب                    |
| باب الحُّلق والذبحب                     |
| باب الإفاضة من منى لطواف الزيارة        |
| باب رمّي الجمار أيام التشريق            |
| باب الإفاضة من مِني لطواف الصدر         |
| باب القِران                             |
| باب التمتع                              |
| باب ما جاء في حج النبي ﷺ واعتماره       |
|                                         |

| 774 | ، ما يباح للمحرم وما لا يباح              | باب       |
|-----|-------------------------------------------|-----------|
| 44. | ، الكفارة                                 |           |
| 799 | ، الحج والاعتمار عن الغير                 |           |
| ۳۱. | ، الإحصار                                 |           |
| 414 | ، الهدي                                   |           |
| 440 | ب النكاح                                  | کتار      |
| 444 | ب الولى الولى الولى                       |           |
| ٤٠١ | ، الصداق الصداق                           | ب<br>راد  |
| 113 | ، ثبوت النسب وما جاء في القائف            | ب.<br>ار  |
| ٤٢٠ | ، حرمة المناكحة                           | باب<br>ال |
| ٤٤٨ | ، نكاح المتعة                             | باب       |
| ٥٩  | الشغار                                    |           |
| 77  | ، نكاح الكفار                             |           |
| 17. |                                           |           |
| ٧٠٠ |                                           |           |
| ٠,٠ | ب العزل                                   |           |
| 11  | ب الغيلة النهي عن إتيان النساء في أعجازهن | بال       |
| , , | ب النهي عن إبيال النساء في العجارهن       | باب       |